# تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب

للإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة ١٤٠ه







لِلإِهَامِ الْحَنَىدِ بِسُنْ يَحْنِيَ بِسُنْ لَلْرَبَضَىٰ (التَوَفِيسَينة ٨٤٠هـ)

دراسَة وَتَحقيَّق د. نوري ياسكين حسَيْن الهيْتيُ

المجسكدالشاني



# جميَّع حُقوق هَلْدِه الطَبعَة مُحفُوطُهُ لِلناشرُ

ه ۲ ٤٢ هـ - 2004 م

رقم الإيداع بدار الكتب بصنعاء (٢٠٠٤/١٣٤)

#### الناشر

الجمهورية اليمنية وزارة الثقافة والسياحة صنعاء الحصبة - ص.ب. (36)-(237) هاتف، 235114 - فاكس، 235113 بريد الكتروني، moc@y.net.ye

من بهاء صنعاءً.. وقليات عبقها. في عام تنويجها عاصمةً
للثقافة العربية. يأتي هذا الاحتفاء بجد الكلمة.. وجلال أنوارها.
في بدء الوعي الإنساني كانت الكلمة..
وعلى رأس فعاليات هذا العام الاستثنائي تأتي هذه الإصدارات..
حدثًا يتوح صنعاء فضاءً شاسعاً للشقافة والتاريخ والجمال والخصوصية.

خالد عبد الله الرويشان وزير الثقافة والسياحة

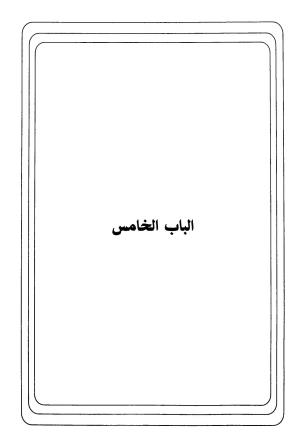

# باب المرفوع

الرفعُ الحركةُ الدالةُ على الفاعل وما أَشْبَهَهُ. وهي ضَمُّ الشَّفَتَينِ<sup>(١)</sup>. وفي حُكْمِها الأَلفُ والواؤكما مر. وهي أسبقُ الحركات مخرجاً، فَخُصَّ بِها الفاعلُ<sup>(١)</sup> وما أشْبَهَهُ لِسَبَقِهِ، والفعلُ المضارعُ/ لما سيأتي.

## الفاعل

فالفاعلُ هو<sup>(٣)</sup> ما أُسْنِدَ إليه فعلٌ أو شِبْهُهُ. بص: وقُدِّمَ عليه على جِهَةِ قيامِهِ بهِ كـ «قامَ زَيدٌ»<sup>(4)</sup>.

ك. لك. وصَدْرُ الأفاضِلِ: لا يُعتَبَرُ تَقَدُمُ المُسْنَدِ، فَزَيْدٌ مِنْ وزَيْدٌ قامَ، فاعلٌ
 عندهم لا مبتدأ<sup>(٥)</sup>. قلت: إذن لَما وَجَبَ الضميرُ في قاما وقاموا.

انظر شرح الكافية لابن مالك ١/٥٣٨، المفصل وشرحه لابن يعيش ١١٣/٢.

<sup>(</sup>١) في حاشية ت: لأن مخرجها من الشفتين.

<sup>(</sup>۲) (الفاعل) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٣) (هو) ساقطة من ت.

 <sup>(3)</sup> انظر الكتاب ۱۹۱۱، المقتضب ۱۲۸/۶، الإيضاح لابن الحاجب ۱۵۷/۱، شرح ابن عصفور ۱۷۷/۱، الهمع ۱۵۹/۱ المفصل وشرح ابن يعيش ۷٤/۱.

<sup>(</sup>๑) نسبة هذا المذهب الكوتي إلى ابن مالك أمر عجيب من المصنف. فقد صرح ابن مالك بوجوب تقديم الفعل على الفاعل، بل وأكد ذلك مراراً. خذ مثلاً قوله في التسهيل ص٧٠: (وهو - أي الفاعل - المسند إليه فعل أو مضمن معناه، تام مقدم فارغ غير مصوغ للمفعول). وقوله في شرح الكافية ٢٠٥٧: (الفاعل هو المسند إليه فعل تام، مقدم، فارغ، باق على الصوغ الأصلي. أو ما يقوم مقامه). وفيها أيضاً في ٢٠٨٥ (الفعل والفاعل كجزأي كلمة، فلا يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل مع بقاء فاعليته، كما لا يتقدم عجز الكلمة على صدرها. وإن وقع الاسم قبل الفعل فهم مبتدأ معرض لتسلط نواسخ الإبداء عليه). فهل هناك نص أوضح من هذا من بيان مذهب ابن مالك اطلع عليه الإمام المهدي؟ الله أعلم. -

ويُعْطى المفعولُ حكمَهُ حيثُ يَنوبُ عنه، كما سيأتي.

كثر: ورافِعُهُ الفعلُ. مر: بل كَونُهُ فاعلًا<sup>(١)</sup>. قلنا: لم يَتَقَوَمُ إلَّا بالفعلِ.

ويجبُ سَبْقُهُ المفعولَ في أحوالٍ:

حيثُ أُغْرِباً (أ) تقديراً كـ اضَرَبَ موسى عيسى ا $^{(7)}$ ، إِلَّا لقرينةٍ عقليةٍ كـ الَّذِمَ العصا عيسى  $^{(1)}$ ، أو لفظيةٍ كالصفةِ الصحيحةِ  $^{(6)}$  (في نحو: ضربَ موسى العالمَ

= وقد استدل الكوفيون لمذهبهم بقول الزُّبّاء:

ما لِلجمالِ مَشْبُها وثيداً أَجَدُدُلًا يَحْدِمأَنَ أَم حَديدا قالوا: معناه وثيداً مشها. ويقول امرى القيس:

فظلُ لننا يــومُ لــذِيـذُ بـنــعــمُو فَقِـلُ فـي مَقِبـل نَحْسُهُ مُتَـَفِّيْبُ قالوا: معناه: متنيب نحسه. ويقول النابغة:

ولا بـدُّ مـن عَـوْجَـاءُ تَـهُــوي بـراكـب إلى ابن الـجِلاحِ سَيْرُهـا الـليلَ قاصِـدُ قالوا معناه: قاصد سيرها، إذ لو لم يكن كذلك لقال: قاصده.

ووافقهم الأخفش.

وردة مذهبهم وبين فساده العبرد في المقتضب ۱۳۸/۶، وابن عصفور في شرح الجمل ١/٨٥٨ – ١٥٩. وانظر أسرار العربية ٧٩ – ٨٤، والهمع ١٥٩/١، والمغني ٧٥٧ – ٨٨٠

- (١) انظر شرح الرضي ٧١/١، الهمع ١٥٩/١، شرح الجمل لابن عصفور ١٩٥/١. وفيه ذكر مذاهب آخرى للتحويين في رافع الفاعل. فعنهم من ذهب إلى أنه ارتفع لشبهه بالمبتدأ. ومنه من ذهب إلى أنه ارتفع بإسناد الفعل إليه مقدماً عليه. ومنهم من ذهب إلى أنه ارتفع لكون الفعل المسند إليه مفرغاً له، أي مفتراً. وبين فساد هذه الأقوال جميعاً.
  - (۲) (اعرباً) ساقطة من ن.
  - (٣) انظر شرح الرضي ١/ ٧٢، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٥٨٩.
- (٤) لأن العقل حاكم بأن عيسى هو الذي يمسك العصا لا العكس. وتسمى قرينة معنوية أيضاً.
   انظر شرح الرضى ٢٢/١١ ٧٣. وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٨٩٥.
- (٥) أي غير المعتلة، بمعنى أن آخرها صحيح يقبل الحركة، فالحركة الإعرابية في الصفة قرينة
   كافية في تعيين الفاعل والمفعول.

ولم أجد هذا المصطلح عند غير المصنف. وانظر شرح ابن عصفور ١٦٣/١.

عيسى الجاهلُ)<sup>(۱)</sup>، والتاءِ<sup>(۲)</sup> في نحو<sup>(۳)</sup> "ضربتْ موسى الحُبْلَى"<sup>(٤)</sup>.

وحيث اتَّصَلَ بفِعْلِهِ كـ «ضربتُ زيداً»(٥).

وحيث أُريدَ الحصرُ كـ "ما ضربَ زيد إلّا عمراً" و "إنما ضربَ زيدٌ عَمْراً" <sup>(١)</sup>. ويجب تأخيرُهُ حيثُ اتَصَلَ مفعولُهُ دونَهُ كـ «أكرمَني زيدٌ" <sup>(٧)</sup>.

أو أُريدَ حصرُ الفاعلِ<sup>(A)</sup> كـ <sup>ه</sup>ما ضربَ زيداً إلا عمرو، و •إنما ضرب زيداً عمرو،<sup>(٩)</sup>.

يه : وحيث اتصلَ به ضميرُ المفعولِ كـ «ضرب زيداً غلامُهُ». وقبل: لا يَتَحَتَّمُ هنا(۱۰)، لقولِه:

# ٢٨٨ - جَزَى رَبُّهُ عَنِّي عَدِيٌّ بنُ حاتَم

- (١) ما بين القوسين لم يثبت في الأصل، ش.
- فيتعين أن يكون (عيسى) هُو الفاعل لارتفاع صفته وهي (الجاهل). والعكس بالعكس. (٢) ن: أه التأنيث.
  - (٣) (نحو) ساقطة من ت، د.
  - (٤) فيتعين تكون الحبلى هي الفاعل لاتصال تاء التأنيث بالفعل.
     وانظر شرح ابن عصفور ١٦٣/١.
  - (٥) انظر شرح الرضى ١/٧٣، وشرح الكافية لابن مالك ٢/٥٨٩.
- (٦) في حاشية ت: واسعي إشارة كضرب هذا ذاك، أو موصولين كضرب من على الدار من بالباب.
  - (٧) انظر شرح ابن عصفور ١٦٣/١.
    - (٨) ت: أو أريد الحصر.
  - (٩) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/٥٩٠.
- (١٠) هذا عند الأخفش وابن جني والطوال وابن مالك ورجحه الرضي. وانظر مصادر الشاهد الآتي.

# ٢٨٨ - الطويل، تمامه:

جزاءَ الكلابِ العاوياتِ وقد فَعَلْ

وقد عزاه الأعلم لأبي الأسود الدؤلي وهو في ملحقات ديوانه ١٢٤ وعزاه أبو عبيد إلى عبد الله بن همارق. وعزاه ابن جني للنابغة الذبياني وهو في ديوانه، لكن صدره= قلنا: التقديرُ: ﴿ جَزى الجزاءَ رَبُّهُ ا كما في قوله:

٢٨٩ - هـذا سُراقَةُ لِلقرآنِ يَـدُرُسُه .

- فيه : (جزى الله عبسا عبس آل بغيض) ولا شاهد عليه . وقيل : لم يدر قائله حتى قال ابن كيسان : أحسبه مولداً مصنوعاً . والذي عليه أكثر الرواة أنه لأبي الأسود يهجو عدي بن

ئيسان: احسبه مولدا مصنوعا. والذي عليه اكثر الرواه انه لابي الاسود يهجو عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. والشاهد فيه تقديم الفاعل مع أنه اتصل به ضمير المفعول في قوله: ربه. وهذا غير جائز

والشاهد فيه تقديم الفاعل مع آنه اتصل به ضمير المعول في فوله: ربه. وهمدا غير جائز عند سيبويه وجمهور النحويين. وأجازه الأخفش وابن جني. قال في الخصائص: (وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء في (جزى ربه) عائدة على (عدي) خلافاً على الجماعة).

الفاخر ۲۳۰، النقائض ۹۹، الجمل ۱۳۱، الأغاني ۱٬۱۱۱/۱۱، الخصائص ۱٬۹۱۲/۲۱ الصدة لابن رشيق ۱٬۶۶۱، ابن الشجري ۲/۰۱، الرضي ۱٬۷۷۱، الخواتة ۱٬۷۷۱ الشذور ۱۳۲۷، أوضح المسالك ۲/۰۱۰، شرح ابن عصفور ۱/۱۶٪ الضرائر ۲۸۱۸ الإيضاح لابن الحاجب ۱/۱۲۰، العيني ۲/۲۵٪، التصريح ۲۸۲۱، شرح ابن يعيش ۱/۲۷٪.

#### ٢٨٩ - البسيط، تمامه:

# والمرءُ عندَ الرُّشا أن يَلْقَها ذيبُ

وهو من شواهد الكتاب التي لم تنسب لقائل معين.

سراقة: رجل من القراء نسب إليه بعضهم أكل الربا وقبول الرشا. والمعنى أنه حريص على أكل الرشا حرص الذيب على فريسته، قال سبيرية: (أي: والمر ذئب أن يلق الرشا). والشاهد أن الضمير في (يدرس) عائد إلى مضمون (يدرس) أي: يدرس الدرس، فيكون راجعاً للمصدر المدلول عليه بالفعل. وإنما لم يجز عوده للقرآن، لثلا يلزم تعدي العامل إلى الشمير وظاهره معاً.

واستشهد به سيبويه على أن (ذيب) ليست جواباً، بل هي خبر (المرء) والجواب مقدر. والمبرد بجعله جواباً على إرادة الفاء، أي: فهو ذيب. وقد ورد البيت ملفقاً في المغنى وشواهده للسيوطي والدرر اللوامم. فالعجز الذي ذكره

رمدوه في بيت آخر هو: ضخوا بالشفط عنوانُ السجودِ به لَيُقطعُ الليلَ تسبيحاً وقرآنـا

صحوا بالشمط عنوان المسجور به مستخطع المبين مسجيعت وحرات وهو لحسان بن ثابت برئي عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وذكر البغدادي أن الدماميين حرف في هذا البيت ثلاثة تحريفات، وقد فصلها وردها جميعاً.

سيبويه ٣/ ١٧، ابن الشجري ٢٣٩/١، المقرب ١/ ١١٥، شرح الكافية لابن مالك ٣/ ١٦١٢، الخزانة ٢/٣، المغني ٢٨٨، البيوطي ٢٠٠، همع الهرامع ٣٣/٣، الدرر ٢/ ١١٤ (عرضا). أي: يدرسُ/ الدرسَ، إذْ لا يجوز الزَيدِ ضَرَبْتُهُۥ (١).

#### فرع:

والأصل<sup>(٢)</sup> أن يَلِيَ فِغَلُهُ، إذْ هو كالجزءِ منه<sup>(٣)</sup>، بدليل وقوعٍ إعرابِهِ بَعَدَهُ<sup>(٤)</sup> في نحو (يَفْعُلانِ،(٥)، وياءِ النسب في نحو (كُنْتِيًّ، في النسبةِ إلى (كُنْت كذا». قال:

# ٢٩٠ - فأصبحتُ كُنْتِيّاً وأصبحتُ عاجِناً

- (١) قال ابن عصفور في المقرب ١/١١٥: (وإذا تعدى الفعل إلى المفعول ظاهراً لم يتعد إليه مع ذلك مضمراً، لا تقول: لزيد ضربته).
  - و انظر ابن الشجري ١/ ٣٣٩. (٢) و(الأصل) ساقطة من د.
  - (۳) وراد صن الفعل من د.(۳) أي الفاعل كالجزء من الفعل.
  - (٤) أي: وقوع اعراب الفعل بعد الفاعل.
- قال ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ٥٨٤: (ودلت العرب على كونهما كشيء واحد بوصل علامة تأثيث الفاعل بالفعل نحو قما قامت هندة، ويجعل علامة رفع الفعل بعد الفاعل في نحو تفعلان وتفعلون).

#### ٢٩٠ - الطويل، تمامه:

# وشؤ خِصالِ المرءِ كنتُ وعاجِنُ

نسب للأعشى. وليس في ديوانه.

الكنتي والكتني: هو الذي يقول: كنت في شبابي أفعل كذا وكذا. العاجن: الذي يعتمد على الأرض بجمعه إذا أراد النهوض من كبر أو بدانة.

والشاهد: أن الفاعل كالجزء من الفعل، بدليل وقوع اعرابه بعده في قوله: (كنتيا).

وهو عند النحاة شاهد على أن العرب قد ينسبون إلى الجملة بأسرها مثل «كنتي» في النسب إلى «كنت». وعند بعضهم هو شاهد على أنه يحذف لياء النسب عجز المركب غير المضاف.

# ومثل البيت الشاهد قوله:

وما أنت كنتني وما أنا عاجن وشر الرجال الكنتني وعاجن وهو غير البيت الشاهد، لأن ابن يعيش ذكرهما معاً وقال في الثاني: أنشده ثعلب، وفي المقرب لابن عصفور:= ويمتنئم تقلَّمُهُ على الفعلِ. ك: لا مطلقاً<sup>(١)</sup>. يه: يمتنع إلَا<sup>(٢) </sup>حيثُ تضمُّنَ استفهاماً، نحو همن قام؟ه<sup>(٢)</sup>.

ويصحُ ظاهراً كـ اقام زيدًا، ومضمراً كـ اقامواً، ومُبْهَماً كـ اقام هذا ، ومثنى ومجموعاً.

وحيث هو مضمرٌ تجبُ مطابقتُه لما يعود إليه، نحو: قاما، قاموا، قامتُ. وإن تأخّر ظاهراً امتنعَ الضميرُ. فأمّا قوله – تعالى –: ﴿ مَسُوا وَمَسَتُوا صَحِيْرٌ يُنهُمُ \* كَانُ ﴿ وَاَسُرُوا النَّجَوَى اللِّينَ ظَلَمُوا ﴾ • وقوله:

٢٩١ - قَسَطُوا قومي وسارُوا سيرة كَلْفُوا مَنْ رامها جهدَ البطلب

= ولست بكنتي ولست بعاجن وشير الرجال الكنتني وعاجن المقرب ٢٧٠٧، شرح ابن عصفور ٢١١١، أسرار العربية ٣٦، لمع الأدلة ١١٨، شورب المائية ٢٦٠، لمع الأدلة ٢٠١٨، شواهد الشافية للبغدادي ١١٨، شرح ابن يعيش ٧/٧، سر الصناعة ٢٣٠/١، المخصص ٢٤٦/١٣، شرح الشافية للرضي ٧٧/٢، همع الهوامع ١٩٣/٢، الدرر ٢٢٩/٢، اللسان (عجن، كون)، الأشموني ١٩٩/٤.

- (١) أي لا يمتنع مطلقاً. وقد تقدم ذكر خلاف البصريين والكوفيين في هذا أول الباب.
  - (٢) (يمتنع) سأقطة من ش، م. وأخرت في الأصل بعد (حيث).
- (٣) في الكتاب ٥٠/١٠: (وتقول: من كان أخاك؟ ومن كان أخوك؟ كما تقول: من ضرب أباك؟ إذا جعلت قمن الفاعل. ومن ضرب أبوك، إذا جعلت الأب الفاعل).
  - (٤) سورة المائدة، الآية: ٧١.
    - (٥) سورة الأنبياء، الآية: ٣.

۲۹۱ – لم أجد هذا البيت فيما تبسر لي من مراجع مع كثرتها والحمد لله . وهو من الرمل . وشواهد هذا الباب كثيرة جداً ، منها قوله 義策: فيتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملاتكة بالنهار، وقول الشاعر :

تولى قتال المارقينَ بنفسِهِ وقد أسَلماهُ مُبُعَدٌ وحَميمُ وقول الآخر:

يلومونني في اشتراء النخيل أهاي فكالهم يسعلن رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر وهي لفة لبض العرب قبل هم طيء. وقبل: أزد شنوءة. وقبل: بلحارث. ويسميها النحاة بلغة (أكلوني البراغيث). وانظر ما يأتي. فمحمولٌ على البدلية لا الفاعلية (١).

وقد يُخذَفُ فِعْلُهُ حتماً حيثُ يُفَسَّرُ<sup>(٢)</sup>، نحو ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَكَارَكُهُ<sup>(٣)</sup>.

وجوازاً، لقرينة تُنْبَىءُ عنه (<sup>()</sup>)، نحو (زيدًا لمن قال: من قامَ<sup>()</sup>. وقوله: ۲۹۲ - ليُنُكُ يزيدُ ضارعاً لخصومةِ

الكتاب ١٩/١، البغداديات ١٠٩، ابن الشجري ١/ ١٣١ - ١٣٥، شرح ابن عصفور ١/ ١٦٧، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٥٩١ - ٥٨٢، معاني الفراء ١٣٦/١.

- (٢) انظر شرح الرضي ٧٦/١.
  - (٣) سورة التوبة، الآية: ٦.
    - (٤) (عنه) ساقطة من ت.
- (٥) استظهر الرضي أن (زيد) في مثله مبتدأ لا فاعل، لأن مطابقة الجواب للسؤال أولى.
   قلت: قد تقدم أن مذهب سيبويه في أن (من) في نحو (من قام؟) فاعل، ففيه على هذا تمام المطابقة.

انظر الكتاب ١/ ٥٠، شرح الرضي ١/ ٧٦، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٩٢.

#### ۲۹۲ – الطويل، تمامه:

# ومُخْتَبِطُ ممَّا تُطيحُ الطُّوائِحُ

وقد نسبه سيبريه للحارث بن ثبيّك النهشلي وتبعه الفارسي وابن يعيش. وعند غيرهم في نسبته خلاف. فقد نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن والبغدادي في الخزانة لنشهل بن حري. ونسب أيضاً إلى مزرد أخي الشماخ، وأبي الحارث بن ضرار النهشلي، وإلى لبيد بن ربيعة، وإلى ضرار بن نهشل. وإلى المهلهل.

ويزيد: هو يزيد بن نهشل. الضارع: الذليل الخاضع. لخصومة: لأجل خصومة، فهو الذي كان ينصره ويؤيده في خصومته وقد فقدها الآن، المختبط: طالب العرب. تطبع: نذهب وتهلك. الطوائح: أراد المطاوح، لأنه جم «مطبحة» فجمعه على حذف الزائد كقوله تعالى: ﴿ لَاَيْهَا ﴾ في جم «ملقحة».

<sup>(</sup>١) للنحاة في ذلك ثلاثة مذاهب: منهم من يجعل اللاحق علامة لتشية الفاعل وجمعه على اللغة التي ذكرتها سابقاً. ومنهم من يجعل الضمير فاعلاً، وما بعده مبتداً، والجملة المتقدمة في موضع الخبر ومنهم من يجعل ما بعده بدلاً منه كما ذكره المصنف ههنا. ومذهب صيبويه الأول. والثالث مذهب الفراء.

﴿ يُسَيِّحُ لَمُ فِهَا بِٱلْفُدُورِ وَالْآصَالِ بِيَالُ ﴾ (١) (٢) على بنائيه للمفعول. وقد يُخذَفانِ معاً نحو فنَعَمْ المن قال: أقامَ زيدٌ؟ (٣).

# التنازع في العمل

#### فصا

ويصحُّ تنازُعُ العامِلَيْنِ لمعمولِ وإنْ اخْتَلَفَ العملُ كضرَبني وأكرمني/ زيدٌ، وضربتُ وأكرمتُ زيداً، وضربتُ وأكرمني، أو أكرمني وضربتُ.

بص: وأعمالُ الثاني أولى كما في <sup>(</sup>علمتُ ما زيدٌ قائماً)، فَيُضْمَرُ الفاعلُ في الأولِ مطابقاً للظاهر<sup>(٤)</sup>.

والشاهد: رفع «ضَارع» بإضمار فعل دل عليه ما قبله، وتقديره: لبيك يزيد ضارع. قال سبيويه: لما قال (لبيك يزيد) كأنه قال: لبيكه ضارع. سبيويه (۱۸۸۲، ۳۶۹، کان فيه معنی (لبيك يزيد) كأنه قال: لبيكه ضارع. سبيويه (۱۸۸۸، ۳۶۹، ۱۸۹۰، المقتصد (۱۳۵۸، الفصل ۲۲، شرح ابن يعيش (۱۸۸، المقتصد (۱۳۵۸، الملكم ۱۳۲۸، شرح ابن عصفور (۱۳۵۸، أساس البلاغة ۲۲۲۶، أمالي ابن الحاجب (۱۳۲۸، شرح المسالك (۱۳۲۲، المدسوقي على المغني ۲۸۱۷، إيضاح ابن الحاجب (۱۳۷۰، المتسائص ۱۳۰۲، المحتسب (۱۳۰۷، معاهد التنصيص ۱/ ۱۳۷۰، معاهد التنصيص ۱/ ۲۰۲۰،

قرأ (يُسَنِّمُ) مبناً للمفعول ابن عامر وأبو بكر على أن (له) نائب الفاعل. و(رجال) مرفوع مهقدر كأنه قبل: من يسبعه؟ فقيل: يسبعه رجال. ويجوز أن يكون (رجال) خبر مخدوف تقديره: المسبح بدال والوقف على الهذا القراءة على (الأصال). وقرأ الباقون من السبعة (يُسَبِّعُ) على البناء للفاعل، وفاعله (رجال) ولا يوقف حينتا على (الأصال). وقرأ أبو حيوة (يُسَبِّعُ) بالناء وكسر الباء. وقرأ أبو جعفر (تَسَبِّعُ) بالناء وقتح الباء.

الاقتاع ٢/١٣/٧، معاني الفراء ٢/٣٥٠، السبعة ٤٥٦، النشر ٢١٣/٣، الغاية ٢١٩، اتحاف فضلاء البشر ٣٣٥، مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ٢٠٢.

(٤) فصل الأنباري خلاف البصريين والكوفيين في مسألة التنازع في الإنصاف (مسألة ١٣) ١/ ٨٥.
 ٨٣. وانظر شرح الرضي ٢٩/١، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٤٤٤، وشرح ابن يعيش ٢٧/١،
 ٢٧/١، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٦٢٠.

<sup>(</sup>١) (فيها) ليست في ن.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الأيتان: ٣٦ – ٣٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الرضي ١/٧٧.

ي: بل يُخذَفُ، لَئِلًا يُضْمَر قبلَ الذكرِ<sup>(١)</sup>. قلنا: حذفُهُ أَقبحُ.

ويُحْذَفُ المفعولُ<sup>(٢)</sup> إِنِ استُمْنِيَ عنه كـ اضربتُ وأكرمَني زيدًه. وإلاّ أُظهِرَ، كمفعولَيْ بابِ اعَلِمْتُ»، إذ لا يُسْتَغْنى عن أخدِهِما كَعَلَمِني منطلقاً وعملتُ زيداً منطلقاً(<sup>٣)</sup>.

ك: بل الأولُ أوْلَى، لئلا يُحذَفَ الفاعِلُ أو يُضْمَرُ<sup>(٤)</sup> قبلَ ذِكرِهِ<sup>(٥)</sup>.

فر: بل يَتَحَتَّمُ لذلكَ<sup>(٦)</sup>، فيُضْمَرُ الفاعلُ في الثاني كـ «أكرمتُ وأكرمني

(١) إذا أعمل الثاني على مذهب البصريين أضمر في الأول فاعل مطابق للاسم المتنازع في الإفراد والثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فيقال: «ضربت وأكرمت زيداً، ضرباني وأكرمت الزيدين، ضربوني وأكرمت الزيدينَ، ضَرَيْتَني وأكرمتُ هنداً، ضَرَبْتَاني وأكرمتُ الهِنْدَيْن، ضَرَيْتَنِي وأكرمتُ الهندابِ.

أما الكسائي فيحذف الفاعل من الأول حذراً من الإضمار قبل الذكر. وأجاب البصريون بأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر، لأنه جاء بعده ما يفسره في الجملة.

انظر الرضي ١/ ٧٩، الإيضاح لابن الحاجب ١٦٣/١، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٤٥.

(٢) أي أن أعمل الثاني عند البصريين. فهم يوافقون الكسائي في حذف المفعول إذا أعمل
 الثاني، لأن المفعول فضلة، بخلاف الفاعل.

انظر الرضي ١/ ٨٠.

(٣) شرح الرضي ١/ ٨٠، شرح الكافية لابن مالك ١٤٨/٢.

(٤) الأصل: تضمره.

(٥) انظر حجة الكوفيين وجواب البصريين عنها في الإنصاف ٨٣/١ وما بعدها، شرح الرضي
 ١٩٤١، الإيضاح لابن الحاجب ١٦٥/١ – ١٦٦، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٥٤، شرح ابن يعيش ٧٧/١.

(٦) أي يتحتم أعمال الأول، لأنه لا يرى الأعمال قبل الذكر.

انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/٦٤٦، الإيضاح لابن الحاجب ١٦٣/١، الأشموني ٢/ ١٠٣.

وقال الرضمي ٧٩/١: (والنقل الصحيح عن الفراء في مثل هذا أن الثاني أن طلب أيضاً للفاعلية نحو هضرب وأكرم زيد، جاز أن يعمل العاملان في المتنازع فيكون الاسم الواحد فاعلاً للفعلين، لكن اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحد مدلول على فساده في الأصول، وهم يجرون عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية، زيداً». وكذلك المفعولُ في الأصحِّ<sup>(۱)</sup> كـ «أكرمَني وأكرمتُهُ زيدً<sup>(۱)</sup> إلّا أن يَمْنَعُ مانِعٌ قَيُظْهُرُ كـ «حَيبنِي وحَيبنَهُما مُنطَلِقَيْنِ الزيدانِ منطلقاً»، إذْ لو أَضْمَرْتَهُ مفرداً لم يُجُزُ، إذ هو خبرُ عن مثنى، ومثنى لم يُجُزُ، إذْ هو عائِدٌ على مفردٍ، فَلَزِمُ إِظْهَارُهُ<sup>(۱)</sup>.

# لَنا<sup>(٤)</sup> قولُهُ:

٢٩٣ - وكُمْتا مُدَمَّاةً كَانَّ مُتونَها جَرى فوقَها واستَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَب

كمت: جمع أكمت. ومفرده غير مستعمل، بل المستعمل مصغره وهو (كميت). والكميت: الفرس الذي لونه الحمرة يخالطها سواد. مدماة: شديلة الحمرة، متونها: فظهررها، جرى: سال. استشعرت لون مذهب: جعلت هذا اللون شعارها، وأصل الشعار العلامة يتخذها المحارب ليمرف. المذهب: المعمو، بالحمرة، وهو من أسعاه الذهب.

يصف خيلًا ألوانه مشوبة بحمرة كان عليها شعار ذهب.

والشاهد: أن الشاعر قد أعمل ههنا الثاني من العاملين وهو (استشعرت) في (لون مذهب)، ولو أعمل الأول منهما وهو (جرى) لرفع (لون مذهب) لأن الأول يطلبه فاعلًا، ولأتي بضمير المعمول بارزاً مع العامل الثاني، فكان يقول: واستشعرته لون مذهب. وعلى ما اختاره البصريون هنا من أعمال الثاني يكون قد أضمر في الأول (جرى) فاعلًا دل عليه (لون مذهب).

سيبريه ٧/٧١، المقتضب ٤/٥٠، جل الزجاجي ١٦٧، الإنصاف ٨٨/١، إيضاح ابن الحاجب ١٦٣/١، أمالي ابن الحاجب ق ١٥٤/ب، شرح ابن عصفور ١٨٨/١، المحكم ٢/٣٤/، شرح ابن يعيش ٧٧/١، ٨٨، العيني ٣٤/ ٢٤، إيضاح الفارسي ٦٨، أساس البلاغة (شعر) اللسان (دمى)، الأشموني ٢/ ١٠٤.

أي إن لم يجز حذف المفمول فيضمر قبل الذكر كالفاعل، لمشاركته له في علة جواز الإضمار قبل الذكر، وهي امتناع جواز حذفه.

<sup>(</sup>۲) ت: زیداً.

<sup>(</sup>٣) أجاز الكوفيون في مثل هذا الإضمار والحذف.

انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢، وشرح الرضي ١٠/١٨. (٤) أى حجة على الكوفيير.

۲۹۳ – الطويل، لطفيل بن كعب الغنوي (ديوانه ۷).

ح(١): وقولُ امرىءِ القَيْسِ:

٢٩٤ – وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَذْنَى مَعِيشَةً كَفَانِي ولَمْ أَظُلُبُ قَلِيلٌ مِنَ المالِ لِسَ مِن التنازع(٢)، إفسادِ المعنى به(٣). قلت: بل منهُ، ولا فسادَ كما في

ألا عِمْ صبَّاحاً أيُّها الطَّللُ البالي وهل يَعِمَنْ مَنْ كان في العُصُرِ الخالي وهو عند الكوفيين من باب تنازع العاملين معمولاً واحداً، لأن كلا من (كفاني) و (لم أطلب) بطلب (قليل)، وهو شاهد على أن المختار أعمال الأول، لأن الشاعر فصيح وقد أعمله بلا ضرورة، إذ لو أعمل الثاني لم ينكسر عليه الوزن ولا غيره، ووافق الكوفيون على هذا أبو على الفارسي في الإيضاح، والمصنف هنا وفي المكلل، ورد على ابن الحاجب زعمه أن هذا ليس من التنازع لفساد المعنى به كما هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين. قال سببويه: (فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوبًا، وإنما كان المطلوب عنده الملك، وجعل القليل كافياً، ولو لّم يرد ذلك ونصب لفسد المعنى). وتخصيص المصنف لابن الحاجب هنا قصور منه إذ هو مذهب جمهور البصريين، قال ابن عصفور: (ومما ذكرناه في أول الباب في حد الاعمال يتبين إذن فساد من ألحق قول امرىء القيس: فلو أن ما أسعى... الخ بالأعمال، لأن «كفاني» يطلب قليلاً، و فلم أطلب، يطلب الملك، كأنه قال: ولم أطلب الملك، لأن حقيقة الأعمال أن يتقدم عاملان، كل واحد منهما طالب للمعمول، والم أطلب، لا يتسلط هنا على القليل، ألا ترى «أنه لا يصح» لو أن سعبي لأدنى معيشة لم أطلب قليلاً من المال، لأن إذا لم يسع لأدنى معيشة فإنما يطلب الكثير، فكان حقه أن يقول: لطلبت القليل، فهو غير متسلط عليه، فلهذا قلنا: بأنه ليس من باب الأعمال، والعامل إنما هو كفاني).

سيبويه (۷۹/ المقتضب ٢٠٢٤، الخصائص ٢/٨٧، الإنصاف (١٨٤/ المقرب ١/ ١٦٥ مرح ابن عصفور ١/ ١٦٥، المقرب ٢١ ا١٦٠ مرح ابن عصفور ١/ ١٦٥، إيضاح ابن الحاجب ١/ ١٦٥، إيضاح الفارسي ٢٧، الموضح للمرزباني ٢٧، فقه اللغة وسر العربية ٣٠٣، المغني ٣٣٨، ٣٥٦، ٣٦٠، السيوطي ٢١٨، الخزانة ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>١) ت، ن: (م. ح) ونسب القول في التاج المكلل للمصنف لابن الحاجب وحده.

٢٩٤ – الطويل، (ديوانه ١٦٧ بشرح السندويسي – المكتبة التجارية ١٩٥٣م). من قصيدته الشهيرة التي أولها:

<sup>(</sup>٢) ت: (ليس منه أي من التنازع).

<sup>(</sup>٣) انظر الإيضاح ١٦٩/١، والكافية بشرح الرضي ١/ ٨١.

المُكَلُل(١).

#### فرع:

وقد يَتَحَتَّمُ استِتارُ الفاعل المضمر كما مر<sup>(٣)</sup>.

(١) قال المصنف في المكال الكاشف لفوامض المفصل ق ٢٠ بعد أن ذكر مذهب سيبويه وابن الحاجب في البيت: (وكلام سيبويه في هذا البيت ليس بذاك، أتأديه إلى أمرين لم يسمعا عن العرب و لا قال بهما أحد من النحاة: أحدهما القصل بين الفاعل وفعله بجملة أجنبية، وذلك أنه جعل قولم أطلب» موجها إلى غير فاعل فاعلني، وأما على مذهب الكوفيين فليست بالاجنبية لأنهم وجهوا الفعلين إلى واحد، ولا يضر كونه مسنداً إلى أحد مما على طريقة الفاعلية وإلى الآخر على طريقة المفعولية. الثاني حذف مفعول «أطلب» من غير دليل يدل عليه. ولا ينفع قوله بعد:

ولكنَّما أَسْعَى لَمَجْدٍ مُؤَثِّلِ

لأن من حق الدليل أن يكون في الجملة التي حذف منها المُحذوف. وأما قولهم: إن حق المنتب بعد ولوء أن يكون منها أوالمنفي مثبتاً فليس بمطرد إلا حيث يقصد امتناع الشيء لامتناع غيره أو وجوده لوجود غيره نحو لو فعلت فعلت، لو لم تفعل لم أفعل، فإن لم يقصد هذا المعنى لم يجب ذلك التقدير. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ اَسْمَعُهُمْ لَتَوَلّوا ﴾ فإنه لا يستفيم تقدير العثبتين منفين لما لم يقصد امتناع أم لا. ونظيره في النفي قول النبي انهم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه).

(٢) في المضمر. انظر ص ١٦٥.

٢٩٥ – البسيط للأخطل (شرح ديوانه ص ١٧٨. ط . بيروت ١٩٦٨م).

ورواية الديوان:

على العبارات هـ أجون قد بلغَتْ نجرانُ أو حدثَتْ سَـ وَإِنْهِمْ هَـ جَـرُ القافَدُ: جمع تَفَفَد. وهو حيوان صغير يضرب به المثل في سري الليل. هداجون: جمع هداج، من الهدج والهدجان، وهو مشيّ فيه ضعف. ويقال: هدج الظليم، إذا مشى في ارتعاش. وقيل: الهداج السائر سيراً سريعاً. والأول متعين هنا لأنه أشار به إلى أنهم يتلصصون. تجران وهجر: بلدان معروفان.

والشاهد هنا رفع (نجران) و(هجر) وهما مفعولان، ونصب (سوآتهم) وهو فاعل. وعده=

والمشَبَّةُ بالفاعلِ نوعانِ: مفعولُ ما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، ومبتدأ وخبرٌ.

## مفعول ما لم يسمى فاعله

فالأولُ: هو<sup>(۱)</sup> ما خُذِفَ فاعِلُهُ لِجَهْلِهِ<sup>(۲)</sup>، أو لِمَخافَتِهِ<sup>(۲)</sup>، أو إجلالَ لَهُ<sup>(٤)</sup>، أو للمفعولِ<sup>(۵)</sup>، نحو «قُتِلَ الأميرُ» – وقاتِلُهُ اللَّصُّ – أو العكسُ كـ «قُتِلَ اللَّصُّ<sup>»(۲)</sup>، أو إبهاماً، أو اختصاراً، ثم أَثِيمَ مَقامَهُ، قُرُفِعَ كَرَفْهِهِ<sup>(۷)</sup>.

=ابن عصفور ضرورة، لأن القانية مرفوعة، ثم قال: (وفيه روايتان: رفع هجر ونصبها، فالذي رواه بنصبها قلب في الآخر وجمل هجر مفعولًا بعد «بلفت» وفي «بلغت» ضمير السوآت، وعاد الضمير على ما بعده، لأنه في باب الاعمال يعود على ما قبله. وهي رواية أبي القاسم – يعني الزجاجي – والذي رواه برفعها قلب في الأول والثاني. وهذه الرواية أثبت، وهي رواية المبرد).

ومقتضى كلام ابن عصفور هنا أن المرفوع هو (هجر) دون نجران. وهو مقتضى كلام ابن الشجري أيضاً. وفي موضع آخر من شرح الجمل نص ابن عصفور على أن (نجران) و(هجر) مرفوعان، وهو كذلك في سائر المصادر.

المحتسب ۱۱۸/۲، جل الزجاجي ۲۱۱، شرح ابن عصفور ۲/ ۱۸۲، ۲۰۳، أصول ابن السراح ۷۱۹/۱، ابن الشجري ۷۱/۳۳، الكامل ۷۰۰، مجاز القرآن ۹۲/۳، المخصص ۹۶/۶، مغني اللبيب ۹۱۷، السيوطي ۳۲۸، شرح الكافية لابن مالك ۲/ ۲۱۲، همع الهوامع ۱۱۵/۱، الدرر (۱۲۶/۱، الأشموني ۲/۷۲،

- (١) (هو) ساقطة من د.
- (۲) وعكسه أن يحذف للعلم به نحو (أنزل العطر) لأنه قد علم أن منزله الله تعالى.
   انظر شرح ابن عصفور ۱/ ۰۳٤.
  - (٣) ش: لمخالفة. د: لمخافة. وانظر للهمع ١٦١١.
  - (٤) أي فيصان اسمه عن أن يقترن باسم المفعول. وانظر الهمع ١٦١١.
- أي: أو إجلالاً للمفعول، فيكون حذف الفاعل لكونه حقيراً، كما في نحو (طعن عمر)
   ولا يذكر العلج الطاعن له إجلالاً لعمر رضي الله عنه أن يكون اسمه مع اسم العلج في
   كلام واحد. شرح ابن عصفور ١/ ٥٣٤.
  - (٦) التمثيل بالقتل في الموضعين ظاهر الضعف. ولو قال «ضرب، لكان أقوى.
    - (٧) ومن أسباب الحذف أيضاً إقامة الوزن واتفاق القوافي.

انظر شرح ابن عصفور ١/ ٥٣٤، والهمع ١٦١١ - ١٦٢، وشرح الأشموني ٢/٥٧.

وينوبُ عن الفاعل كلُّ مفعولِ إلَّا الظروفَ اللازمَّ للظرفيَّ 2 وإذَّه و وإذَّه و «عندُ» و «لدّي»، إذ لا تخرجُ عن الظرفيةِ، والمصادرَ غير المُخَصَّصَةِ بصفةٍ أو نوحِ<sup>(۱)</sup>، إذ لم تَرِّدُ على فائدةِ الفعل، والفعلُ لا يكونُ فاعلًا.

وشرطُهُ: تغييرُ صيغةِ الفعلِ بضمُ أوَّلِهِ مطلقاً، وكسرِ ما قبلَ آخرِهِ ماضياً، وفتحِهِ مضارعاً، إشعاراً بذلك. وألا يكونَ المفعولَ الثانيَ من بابِ اعَلِمْتُ،(٢)، ولا الثالث من باب «أغَلَمْتُ،(٣)، إذْ هما خبراً مبتدأ لا يَتِمُ المقصودُ بدون إسناهِما(٤). ولا مفعولًا معهُ، ولا لُهُ، إذْ تَبْطُلُ فاتدتُهما بذلك(٥).

بص: وإذا وُجِدَ المفعولُ به تعبِّنَ دونَ ساترِ المفاعيلِ ، إذْ تَوَقَفَّ فَهْمِيُّ الفِعلِ عليهِ<sup>(۲)</sup>، فهو أقواها، مثالُه 'فشُرِبَ زيدٌ يومَ الجمعةِ أمامُ/ الأميرِ ضرباً شديداً في داره (<sup>(۷)</sup> فَتَعَمَّرُ زَيدٌ، وإلا فالجميمُ سُواءً (<sup>(۸)</sup>.

- نحو (سبحان الله)، و(معاذ الله) و(عمرك الله). لالتزام العرب النصب فيها على المصدر.
   انظر شرح ابن عصفور ٣٣٦/١، الهمع ٢٩٦١، شرح الكافية لابن مالك ٢٠٨٨، الأشعون ٢٠٨/٢.
- (٢) منمه المتقدمون من النحاة، وأجازه بعض المتأخرين، وفصل بعضهم فأجازه أن أمن اللبس، كما إذا كان نكرة وأول المفعولين معرفة نحو «ظن زيداً قائم» لأن التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في الأصل.
- انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٦٦٠، شرح الرضي ٨٣/١، الهمع ١٦٢/١. (٣) أجازه الرضي إذا ألزم كل مفعول مركزه، وذلك بأن يكون ما كان خبراً في الأصل بعدما
  - كان مبتدأ في الأصل. شرح الرضى ١/ ٨٤، وانظر شرح الأشموني ٢/ ٦٦، وشرح ابن عصفور ٩٩/١٠.
    - (٤) انظر شرح ابن عصفور ٥٣٩/١.
    - (٥) انظر المصدر السابق، والهمع ١٦٢٢.
- (٦) معناه غير ظاهر. وقد قال الرضي في تعليل مذهب البصريين في ذلك: (قوله: «وإذا وجد المفعول به تعين له أي: للقيام مقام الفاعل، وذلك لكون طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشد منه لسائر المنصوبات).
  - وانظر شرح ابن عصفور ۲/ ۵۳۲.
    - (٧) الكافية بشرح الرضي ١/ ٨٣.
  - (٨) أي: إن لم يوجد المفعول به فالبواقي سواء في جواز إقامة أي منها مقام الفاعل.

ك: بل هي سواءٌ مطلقاً، لتعلَّقِها به جميعاً (١)، ولقوله - تعالى - ﴿وَغُثْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْفِيْمَةِ كِتَنَا بِلَقَنْهُ مَنشُورًا﴾ (١). قلنا: ﴿وَكُنَّ إِنَّنِي الْزَيْنَةُ مُلْتِهُمُّ فِي عُنُفِيِّهُ وَغُنْجُ لَهُ يَوْمَ الْفِيْمَةِ كِتْنَا﴾ حال، أي: يُخْرَجُ له عَمَلُهُ مكتوباً (١).

قالوا: قال (تعالى)(٤): ﴿ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْمِبُونَ ﴾ (٥)، وقال الشاعر:

قال ابن جني في الحصائص ٩٩٧/١ (وأجاز أبو الحسن فضرب الضرب الشديد زيداً، وودُوُنعَ الدفع الذي تعرفُ إلى محمد ديناراً، ووقتل القتلُ يومَ الجمعةَ أخاك، ونحو هذه المسائل ثم قال: هو جائز في القياس، وإن لم يرد به الاستعمال).

وانظر معاني الفراء ٢/ ٢١٠، شرح الرضي ١/ ٨٤ - ٨٥، شرح الأشموني ٢/ ٦٤، الخزانة ١/٦٣ (بولاق)، شرح التسهيل ٦٨/أ.

ونسب السيوطي في الهمع ١٩٢/ إلى ابن مالك إجازة ذلك. وقد قال ابن مالك في شرح الكافية ٢٠٩/، (ولا يجيز غير الأخفش من البصريين أن ينوب غير المفعول به وهو موجود. وأجاز ذلك الأخفش والكوفيون).

. وينبغي أن يعلم أن اجازة الأخفش إقامة غير المفعول به مع وجوده مشروطة بتقدم النائب على المفعول به .

(٢) سورة الإسراء، الآية: ١٣.

قرأ أبو جعفر (يُحْرَجُ) بالياء وضمها وفتح الراء. وقرأ يعقوب بالياء وفتحها وضم الراء. وقرأ الباقون وبالنون وضمها وكسر الراء. واتفقوا على نصب فكتاباً.

وقرأ ابن عامر وأبو جعفر «يَلْقُاءُ» بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف. وقرأ الباقون بفتح الياء وإسكان اللام وتخفيف القاف.

انظر النشر ٣٨/١٤ - ١٥٠، الاتحاف ٢٨٢، المهذب ١/ ٣٨٠، إرشاد المبتدي ٤٠٦. الغاية ١٩٠، معاني الفراء ١١٨/٢.

 (٣) فالذي أقيم مقام الفاعل في الآية ليس هو الجار والمجرور، بل هو ضمير يعود على الطائر المذكور في قوله تعالى: ﴿وَكُلَ إِنَّكِنْ أَأْزَنَتُ طُكِيرًا فِي عُنْكِيدًا﴾. والتقدير: ويخرج له يوم القيامة طائره أي: عمله كتاباً، أي مكترباً.

وانظر شرح ابن يعيش ٧/ ٧٤ – ٧٥.

- (٤) زيادة من د.
- (٥) سورة الجاثية، الآية: ١٤.
   قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (لِنَجْزَى) بالنون. وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة (ليُجزَى)=

<sup>(</sup>١) وافقهم في ذلك الأخفش، وبعض المتأخرين.

قلت: وتقديرُ أصحابِنا: (لِيُجزى الجَزاءُ) و(لَسُبُ (١) السَّبُ، تعسُّفُ كُلِّي (٢).

=بضم الياء وفتح الزاي وألف بعدها على البناء للمجهول. وقرأ الباقون (ليُخِزِي) بفتح الياء مع كسر الزاي وفتح الياء مبنياً للفاعل، والضمير يعود على الله تعالى.

انظر الإتناع ٢/ ٧٦٤، البحر المحيط ٥/ ٤٥، إعراب الفرآن ٣/ ١٢٨، المهذب ٢٣٠ ،٢٣٠ النشر ٣/ ٢٠٣٠ السند ٣/ ٢٠٣٠ السند ٣/ ٢٠٠٠ المندي ٥٥٣ - ٥٥٤ السند ٣/ ٢٠٠٠ السند ٣/ ٢٠٠٠ الأعاف ٥٥٣ تفسير الطبرسي ٢٠/ ١٢٨ ، الكشاف ٥/ ٢٥١ القرطبي ٢/ ١٦٨ ، شرح ابن عصفور ٢/ ٥٣١ - ٣٣٠ ، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٢٠٩ ، شرح ابن يعيش ٧/ ٧٠ .

٢٩٦ – الوافر، لجرير في هجاء الفرزدق. وسقط من ديوانه ومن النقائض.

قفيرة: هي أم الفرزدق. ويروى مكانه (فقيرة) و(فكيهة). والجرو – بثليث الجيم – ولد الكلب.

والبيت شاهد للكوفيين على أنه يجوز إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به الصريح. وهو عند البصريين ضرورة. قال ابن جني: هذا من أقبع الضرورة، ومثله لا يعتد به أصلاً، بل لا يتبت إلا يحقراً شاذاً.

وقال ابن عصفور: ظاهره أنه أقيم المجرور وهو (بذلك) وترك المفعول المسرح وهو (الكلاب) لكنه يتخرج على أن يكون ضرورة فلا يلتفت إليها. أو على أن يكون الكلاب متصوباً بـ وولدت، فلا يكون لسب ما يقوم مقام الفاعل إلا المجرور، ويكون (جرو الكلب) منادى عفوفاً منه حرف النداء كأنه قال: ولو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو كلب لسب مذلك الحرو.

الخصائص ً / ۳۹۷۱، ابن الشجري ۲/ ۲۱۰، شرح ابن عصفور ۲/ ۳۵۰، القرطبي ۲۱/ ۱۱۲، شرح ابن يعيش ۷/ ۵۷، همع الهوامع ۲/ ۱۱۲، الدرر ۲/ ۱۶۶، الرضي ۲/ ۸۵، الجزانة ۲/ ۳۳۷.

(١) أصل، ن: ليسب.

(٢) قال آبن عصفور في شرح الجمل ١/٥٣٧: (فإن قيل: قد قرىء: ﴿ لِيَجْرِئُ قَوْتًا بِمَا كَاوَّا لِللهِ كَارُهُا يَكُوبُورُكُ بنصب قوم، وظاهر هذا أنه أقام المجرور، وهو ﴿ يِمَا كَاوَّا ﴾ وترك المسرح و مو قوم، فالجوان دقوماً أبي ان دقوماً بيجزي كأنه قال: جزى الله قوماً. ويكون مفمول ويجزي، ضمير المصدر المفهوم منه كأنه قال: ليجزي هو، أو ليجزي الجزاء.

وانظر شرح ابن يعيش ٧/ ٧٥.

#### فرع

وإذا بُنيَ للمفعولِ الفعلُ المُتعدي إلى واحدِ صار كاللازمِ<sup>(۱)</sup>، وإلى اثنينِ صار متعديًا إلى واحدِ، وإلى ثلاثة صار مُتعديًا إلى اثنين<sup>(۲)</sup>.

وكلُها تَعْمَلُ في الفَضَلاتِ، لازِمُها ومتعدَّبِها. وكَرِهَ بعضُهُمْ انتصابَ الطرفِ بعدَ ثلاثةِ<sup>(٣)</sup>.

ويجوزُ بناءُ اللازم للمفعولِ، فينوبُ مَصْدَرُهُ<sup>(٤)</sup> أو مُتَمَلَّقُهُ عن الفاعلِ، كَشُجِكَ، أو بُكِيَ مِنْ كَذَا.

والمفعولُ الأولُ من باب ﴿أَعَطَيْتُ﴾ أُولَى من الثاني، إذ هو في التحقيقِ ناعلٌ (٥).

# المبتدأ والخبر

وأما المبتدأُ فأشْبَهَهُ<sup>(١)</sup> بالإسنادِ إليه، والخبرُ، لوقوعِهِ موقعَه فَرُفِعا<sup>(٧)</sup>. فالمبتدأُ إِمّا لفظُ مسندُ إليهِ جُرَّدَ عن العاملِ اللفظيّ، أو صفةٌ رافعةٌ لِظاهرٍ أو في

<sup>(</sup>١) الصواب "صار لازماً"، لأن مفعوله يصير فاعلاً له، ولا يتجاوز إلى مفعول، فهو لازم.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح الفرید ۲۹۰.

<sup>(</sup>٣) (ثلاثة مفاعيل) في ت. انظر شرح ابن عصفور ١/٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) لعل صوابها: ضمير مصدره. وانظر الهمع ١/١٦٤.

 <sup>(</sup>٥) قال الرضي ١/ ٥٥: (وإنما كان أولى لأن فيه معنى الفاعلية دون الثاني، فغي «أعطيت زيداً درهماً» زيد عاط، أي آخذ، والدرهم معطو. وفي «كسوت عمراً جية» عمرو مكتس والجبة مكتساة، وكذا في غيره).

<sup>(</sup>٦) أي أشبه الفاعل. وهذا منه مبني على أن أصل المرفوعات الفاعل وحده، فهو أصل للمبتدأ، وعزي هذا للخليل، وقبل العكس وعزي لسيبويه، وقبل كلاهما أصلان. واختاره الرضي.

شرح الرضي ١/ ٧٠، الهمع ١/ ٩٣، شرح ابن يعيش ٦/ ٨٣، المقتصد ١/ ٢١٥.

 <sup>(</sup>٧) المراد بوقوع الخبر موقع الفاعل هو أن كلا منهما يكون جزءاً ثانياً من الجملة.
 المقتصد ٧٩٧/١، المفصل بشرح ابن يعيش ٨٣/٦.

خُكُمِهِ<sup>(۱)</sup>، معتمدة على مُصَدَّرِ. فيدخلُ/ وتَسَمعُ بالمُعَيْدِيُّ خِيرٌ من أَنْ تَوَاهُ<sup>(۱)</sup>، ﴿وَلَنَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ الْكَانَهُمُ اللَّهُ وَلَانَهُ وَلَانَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَهُ وَلَحْوُهُ.

ويجوزُ في «أقائِمُ زيلُه كونُ كلِّ منهما مبتدأ والآخرِ خَبَرَهُ<sup>(ه)</sup>، بخلاف أقائِمُ الزيدان، أو أنتما، فيتميَّنُ الأولُ للابتداءِ<sup>(۱)</sup>. وفي «أقائِمانِ الزيدانِ» الآخِرُ، إذِ الصَّمُّةُ كالفعل<sup>(۷)</sup>.

 <sup>(</sup>١) المراد بما في حكمه المضمر البارز غير المستكن نحو «آقائمان هما «فان» هما» فاعل مع
 كونه مضمراً. وانظر الرضي ٨٦/١ – ٨٧، وشرح الكافية لابن مالك ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) هذا مثل يضرب لمن يكون خبره والحديث عنه خيراً من مرآه. وأول من قاله النعمان بن المنثل . وقيله المنثل ابن المنثل ابن ماه السماه. وتسمع مبتدأ لأنه في تأويل سماعك، وقيله «أنه مقدرة. وروي: «أن تسمع.» و«لأن تسمع» و«تسمع بالمعيدي لا أن تراه» والمعيدي: نسبة إلى معد وقياسه معدي فخفف. وذهب الكسائي إلى تشديد الدال من «المعيدي؛ على أنه تصغير رجل منسوب إلى معد.

عجمع الأمثال للميداني ( ۱۲۶۹ ، أمثال العرب للضبي ٤٩ ، الأمثال لابن سلام ٩٧ ، الفاخر لابن سلمة ٦٥ ، المستقصي ٢٠ ٣٧٠ ، فصل المقال لأبي عبيد البكري ١٣٥ ، جمهرة الأمثال للعسكرى ٢٦٢/١ ، الكتاب ٤٤٤/ ، الأوضح ١٨٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.

 <sup>(</sup>٤) سورة البقرة. الآية: ٦.

قال الرضي ٨١/٦١ (قوله: «الاسم المجرد» لا يرد عليه نحو «تسمع بالمعيدي لا أن تراه» وقوله تعلل: ﴿ شَرَاتُهُ عَلِيْهِمَ ءَالْمُذَوَّهُمَ ﴾ عند من قال: النذوتهم مبتدأ، لتأويلها بالاسم، أي سماعك بالمعيدي، وسواء عليهم إنذارك وتركه).

وانظر الأشموني ١٩٧/١، وشرح ابن يعيش ٩٣/١، والإيضاح لابن الحاجب ١٩٠/١. (٥) إذا جعل (أقائم) مبتدأ فلا خبر له عند النحاة، لأن الفاعل سد مسد الخبر.

<sup>(</sup>ع) إذا مجعل (1817م) همبندا فتر خبر له عند التحادة أون الفاعل شد مسد انظر الرضي ١/ ٨٦/، الأشموني ١/ ١٩٨/، المقتصد ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>٦) لأن أأقائم، وفع فاعلاً غير مستتر فصلح للابتداء سواء كان الفاعل الظاهر من المضموات أو من غيرها. انظر شرح الكافية لابن مالك ٢٣٣١، وشرح الرضمي ٨٧/١.

<sup>(</sup>V) و «أقائمان» فيه خبر مقدم لأنه رافع لفاعل مستتر. (V)

 <sup>(</sup>٧) و (أقائمان) فيه خبر مقدم لأنه رافع لفاعل مستتر.
 شرح الكافية لابن مالك ١/ ٣٣١، والرضى ١٨٦/١.

والخبرُ هو المجرَّدُ المسندُ إلى المبْتَدأ، فخرجتِ الصفةُ المذكورةُ (١).

م.ح.كثر: ورافعُهُما (٢) الابتداء، وهو اهتِمامُكَ بالشيء، وجعلُكَ له أوَّلاً، لحديث عنه تحقيقاً (٣) أو تقديراً (٤)، لاقتضائِهِ إيّاهُما (٥).

با: يعملُ فِي الخبر بواسطةِ المبتدأ. يه. جني. ش: بل رَفَعَ المبتدأُ<sup>(٢)</sup>، وهو رفعَ الخبرَ (٧). ي. فر: بل ترافعا<sup>(٨)</sup>.

(١) لأنها أسندت إلى غير المبتدأ.

- (٢) ش: ورافعها.
  - (٣) نحو (زيد قائم).
    - (٤) نحو (زيد قام).
- (٥) هذا أحد أقوال ثلاثة للبصريين في رافع الخبر، أما المبتدأ فهم متفقون على أن العامل فيه الابتداء، ورده ابن عصفور في شرح الجمل ١/ ٣٥٥ قال: (منهم من ذهب إلى أن الرافع له التهمم والاعتناء، وتهممك واعتناؤك به هو جعلك له أولاً لفظاً أو نية. وذلك باطل لأنَّ التهمم معنى والمعانى لا يثبت لهما العمل في الموضع.
- وقد عقد الأنباري المسألة رقم (٥) في الإنصاف ١/ ٤٤ لذكر اختلاف البصريين والكوفيين في رافع المبتدأ والخبر. وسيأتي تلخيص الأقوال في ذلك.
  - (٦) أي: الابتداء رفع المبتدأ
    - (٧) أي: والمبتدأ رفع الخبر.
- (٨) خلاصة الأقوال في رافع المبتدأ والخبر في الآتي: مذهب سيبويه والبصريين أن العامل في المبتدأ هو الابتداء. وذهب الجرمي والسيرافي من البصريين إلى أن العامل فيه التعري من العوامل اللفظية، وعليه الجزولي وابن عصفور، وهو راجع إلى القول الأول عند التحقيق. ومذهب الكوفيين أن العامل في المبتدأ الخبر. أما الخبر فللبصريين في رافعه ثلاثة أقوال: الأول أنه المبتدأ. وهو قول سيبويه، وأحد قولي المبرد، ويحكي عن أبي على وابن جنى. واختاره ابن مالك والمرادي وابن عقيل. والثاني لأكثر البصريين ومنهم الزمخشري وابن الحاجب أن العامل فيه الابتداء أيضاً. والثالث أنه الابتداء والمبتدأ معاً. وعليه المبرد في أحد قولين وابن السراج.
- وهناك قول رابع نسبه المصنف هنا لابن الخباز وهو أن العامل فيه الابتداء بواسطة المبتدأ. أما الكوفيون فقالوا العامل في الخبر المبتدأ، لأنهما يترافعان عندهم. ولهم قول آخر هو أن المبتدأ يرتفع بالذكر الذي في الخبر، وهو الضمير العائد من الخبر إليه، لاشتراطهم الضمير في الخبر الجامد أيضاً. =

فرع،

كثر: ويتحتمُ كونُ المبتدأ اسماً، للإسنادِ إليهِ، أو في حُكْمِهِ كما مرٌّ. وكونُهُ معرفةً إذْ هو محكومٌ عليه، ولا حُكْمَ<sup>(١)</sup> على مَجْهولِ<sup>(٢)</sup>.

وفي حُكُم (٢) المعرفةِ النكرةُ المخصَّصَةُ (١)، إمّا بوصفِ لفظيُّ، نحو ﴿وَلَمَّبَّدُ مُؤْمِنٌ﴾ (٥) أو معنويٌ كـ «رَجَيْلٌ قَائمٌ» (٦)، أو مقدّرٌ كـ«السَّمْنُ مَنَواْكِ بِدِرْهُم، أَى: منه <sup>(۷)</sup>. او لِمَجِيئِهِ مَع مُصَدِّرٍ، نحو: ارجلٌ، ما رجلٌ، لَزَجُلِ<sup>(M)</sup>، اُو وَرَّجُلُ<sup>(P)</sup>. او يضحكُ<sup>(1)</sup>، اُو متضمناً له، نحو امَن عِنْدُك؟، امْن يَاتِنِي أَكِرِهُهُ <sup>(1)</sup>. او مُضاهياً للنفي ك<sup>و</sup>كُم؛ الخبريةِ <sup>(١٢)</sup> أو جواباً ك(إنَّ رجلًا في الدَّار)<sup>(١٣)</sup> جواب/ اما رجلٌ فيها». أو جواُبَ استفهام كجوابِ<sup>(١٤)</sup> أرجلٌ في الدَّارِ أم امرأةً <sup>(١٥)</sup> أو تَعَجُباً

<sup>=</sup> الكتاب ٢/٢٦/، المقتضب ٤٩/٢، ٤٩/٢، الإنصاف ١/٤٤ - ٥١، الرضى ١/ ٨٧، شرح الكافية لابن مالك ١/ ٣٣٤، أسرار العربية ٧٦، الخصائص ١٨/١، شرح ابن عصفور آ/ ٣٥٥ – ٣٥٧، شرح التسهيل ٤٤/١ وما بعدها، شرح المرادي ١/٢٧٢. شرح ابن عقيل ١/ ٢٠١، شرح الأشمون ١٩٣/١، شرح الفريد ١٧٢.

<sup>(</sup>١) ت: يحكم.

<sup>(</sup>٢) الكافية وشرح الرضى ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) د: حکمه.

<sup>(</sup>٤) ش: المحضة.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) الأشموني ١/٢١٥.

<sup>(</sup>V) المساعد 1/ ٢١٧.

<sup>(</sup>A) اللام للابتداء. وانظر الأشموني ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٩) الأصل، ت، م: «رجل؛ بدون الواو. وهي واو الحال. فلا بد من إثباتها.

<sup>(</sup>١٠) قوله: ورجل يضحك. أراد واو الحال. وأنظر الرضى ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>١١) انظر شرح الرضي ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>١٢) انظر الأشموني آ/٢١٨.

<sup>(</sup>١٣)د: (فيها) مكان (في الدار).

<sup>(</sup>١٤)(جواب استفهام كجواب) ساقطة من د.

<sup>(</sup>١٥) انظر شرح ابن عصفور ٣٤٠/١، وشرح الكافية لابن مالك ١/٣٦٣.

نحو ما أحسنَ زيداً<sup>(١)</sup>، وكقوله:

٢٩٧ – عَجَبُ لتلكَ قضبةً وإقامتي فيكُمْ على تلكَ القَضيَّةِ أعجَبُ أو بمعنى الفاعل، نحو اشرُ أمَرُ ذا ناب، (٣).

أو مُشْبِهاً للفاعلَ بتقدُّم حكمهِ عليه ظرفًا، نحو (عندي رجلٌ، أو حرفاً، نحو (في الدارِ رجلٌ، أو جملة، نحو (فام<sup>(۱۲)</sup> أبوهُ رجلٌ، أو مراداً به العمومُ،

(١) في مذهب سيبويه والبصريين لأن «أفعل» في التعجب اسم عندهم، وعند الكوفيين هو فعل.
 الكتاب (٧٣/١) المقتضب ٤٧٣/١، الإنصاف ١٢٦٦/١ الرضي ١٩٩١.

۲۹۷ – الكامل وقد تقدم بسط الخلاف في قائله عند الكلام على الشاهد رقم ٢٨٣. وقوله: قضية: منصوب على التمييز للمبهم من قوله: عجب.

والشاهد: رفع عجب بالابتداء لتضمنه معنى التعجب. قال سيبويه: (وقد جاء بعض هذا رفعاً يبتدأ ثم يبنى عليه. وزعم يونس أن العجاج كان ينشد هذا البيت رفعاً).

وقال الأعلم: (الشاهد فيه رفع (عجب، على اضمار مبتدأ، أي: أمري عجب، ويجوز رفعه بالابتداء).

وقال ابن يعيش: حكاه يونس مرفوعاً، كأنه قال: أمري عجب. ويجوز أن يرفع على أنه مبتداً وجاز الابتداء به لأنه في معنى المنصوب الذي فيه معنى الفعل، ويكون التلك، خبره). الكتاب ١/ ١٩٣، الموتلف والمختلف للأمدي ٣٨ معجم البلدان (أجأً) شرح ابن يعيش ١٤٤/١، الخزانة ٢/ ١٩٤ (عرضا) التصريح ٢/ ٨/٨، همع الهوامع ١/ ١٩١، اللدر ١/ ١٦٤، المساعد ١/ ٤٩٨، الأشموني ١/ ٢٠٦، العيني ٢/ ٣٤٠.

(۲) هامش ت: إذا استعمل في معنى: ما أهر ذا ناب إلا شر.
 وهذا مثل يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله.

أهره: حمله على الهرير، وهو صوت دون النباح. وذو الناب: الكلب.

قال سيبيويه: وأما قوله: شيء ما جاء بك، فإنه تجسن وإن لم يكن على فعل مضمر، لأن فيه معنى: ما جاء بك إلا شيء، ومثله مثل العرب: «شر أهر ذا ناب».

وقال ابن عصفور: (أو يكون الكلام بها في معنى كلام آخر. وذلك لا يحفظ إلا في فشر أهر ذا ناب و وشيء ما جاء بك الأن المننى ما اهر ذا ناب إلا شر، وما جاء بك إلا شيء). مجمع الأمثال ٢٠٠/١، فرائد الكال ٢٠٦/١، الكتاب ٢٣٢٩، شرح ابن عصفور ١/ ٣٤٠، شرح الكافية لابن الحاجب ٢٤، الإيضاح له ١١٥٥/، اللباب ٢٤٧، اللسان (هرر) المساعد ٢١/٢٠، الرضي ٢/٩١، شرح ابن يعيش ٨/٨١،

(٣) ت: قائم.

نحو اويلٌ لُهُ، السلامُ عليكَ، (۱). ومنه قول عمر: التمرةُ خيرٌ مِنْ جَرادةٍ، (۱)، وقولًه — ﷺ -: المُرْرِ بِمَمْروفِ صَدَقَةً، (۱). أو تفصيلًا، نحو الناسُ رجلانِ: رجلٌ كذا ورجلٌ كذاه (۱). أو مقارِباً للمعرفةِ (۱۰)، نحو الفضلُ منكَ الفضلُ متي، (۱)، أو بمعناها، نحو امِثْلُكَ لا يَبْخَلُ، وغَيْرُكَ لا يَجُودُه، إذ المعنى: أنتَ لا تبخلُ وزيدٌ لا يَجودُ. ومنه قولُ أبي جهل (۱) حينَ لامَ الناسُ عمرَ على إسلامِهِ الرجلُ اختارَ

- (١) انظر شرح ابن عصفور ٢١٩/١، والمساعد ٢١٩/١ ٢٢٠.
- (٣) (أمر بالمُمروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة) الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه
   (باب الزكاة ٥٣ ٥٤) والترمذي (البر ٣٦) وأبو داود (الأدب المفرد ١٦٠، التطوع ١٢) والإمام أحمد في العسند ١٦٥، ١٦٨، ١٨٨.
- وانظُر شُرح الكَانَّفِة لابن مالكُ ٣٦٣/١، والمغني ٦٠٩، والمساعد ٢١٧/١، والأشموني ٢/٥١٨.
- - (٥) في كونه لا يقبل الألف واللام.
  - (٦) انظر شرح ابن عصفور ١/ ٣٤٠، والمساعد ١/ ٢١٦ ٢١٧.
- (٧) هو عمرو بن هشام بن المعنيرة المعخزومي القرشي. كان أشد الناس عداوة لرسول الله ﷺ في صدر الإسلام وهو أحد سادات قريش وأبطالها ودهانها في الجاهلية، وكان بقال له أبو العكم، فدعاه المسلمون أبا جهل. وقتل يوم بدر سنة ٩٣. عيون الأخبار ٢٣٠/١ السيرة الحلية ٣٣/٣، الكامل لابن الأثير ٢٣٣/١ ، ٢٥ ٣٣، ٣٨، ٤٥، ٥٥ ٨٤، الإعلام ٥/٧/٨.

لِنَفْسِهِ أمراً»<sup>(١)</sup>.

أو أضيفَ إلى نكرة (٢)، نحو اغلامُ امرأةِ قائمٌ"). أو يُليَ فاءَ الجزاءِ في نحو (أ) قولهم (٥): اإنْ مضَى غَيْرٌ فَعَيْرٌ في الرّكاب (١). أو بعد الولاء، كقوله:

- (١) نسبة هذا لعدو الله أبي جهل وهم من المصنف، وإنما هو للعاص بن واثل السلمي فقد ورد في الروض الأنفُّ للسهيلي ٣/ ٢٦٩، في قصة إسلام عمر رضي الله عنه: (قال ابن إسحاق وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: لما أسلَّم أبي عمر قال: أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي، قال: فغدا عليه، قال عبد الله ابن عمر: ُ فغدوت أتبع أثره وانظر ما يفعل، وأنا غلام أعقل كل ما رأيت حتى إذا جاءه فقال له: أعلمت يا جَمَيل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر، واتبعه أبي، حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول باب الكعبة: ألا إن عمر بن الخطاب قد صباً. وقال: يقول عمر من خلفة: كذب، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وثاروا إليه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم، قال: وطلح، فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمانة رجل لتركناها لكم أو لتركتموها لنا، قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صَّبأ عمر، فقال: فمه؟ رجل اختار لنفسه أمراً، فماذا تريدون؟ أترون بني عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشطُّ عنه. قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ فقال: ذلك، أي بني، العاص بن واثل السلمي).
  - (٢) في ت: نكرة محصصة.
  - (٣) منه قوله ﷺ: فخمس صلوات كتبهن الله، مسند الإمام أحمد ١٢٩/٣.
    - (٤) (نحو) ساقطة من ن.
    - (٥) (قولهم) ساقطة من ت.
- (٦) هذا مثل يضرب للرضا بالحاضر ونسيان الغائب. ويروى: (إن ذهب عير فعير في الرباط) و(إن ملك) و(إن يذهب عير فعير في الرهط). قال ابن سلام: •وهذا مثل أأهل الشام ليس يكاد يتكلم به غيرهم...
- . والمراد العير هذا : سبح القوم. ورهط الرجل: قومه وقبيلته، والرهط: ما دون العشرة من الرجال، لا يكون فيهم امرأة.
- انظر الأمثال لابن سلام ٣٣٥، المستقصي للزغشري ٢٧٧/١، مجمع الأمثال للميداني ١/ ٢٥، جهرة الأمثال للمسكري ١٩٠١، اللسان (عير)، المساعد ١٩١١، اللباب ٢٤٦، وفي هامش ت: («عير» الأولى فاعل، والثانية موصوفة، والتقدير: فعير آخر).

# ۲۹۸ - لولا اصطِبارٌ لأودي (١) غيرُ ذي يُقَةٍ

(١) غير الأصل، ت: لأودى.

۲۹۸ - البسيط، تمامه:

لما استَقَلَتْ مطاياهُنْ لِلظُّهُنِ

ولا يعرف قائل هذا البيت. والرواية في جميع المصادر: «مقة» مكان «ثقة» و«كل» مكان «غير».

أودى: هلك. ألقة: المحبة. استقل القوم: مضوا وارتحلوا. ظعن: جمع ظعينة، وهي المرأة في هودجها. ويروى: للظمن – بفتح الظاء والعين. وهو الرحيل والسفر، وهو أنسب للمعنى المراد هنا.

والشاهد: رفع الصطبار؛ على الابتداء وهو نكرة، والمسوغ لذلك وقوعه بعد الولا؛ وذاك أن الولا؛ تستدعي جواباً يكون معلقاً على جملة الشرط التي يقع المبتدأ فيها نكرة، وهي تقضي إنتفاء الجواب لانتفاء الشرط، فيكون الولا؛ حرف نفي في الجملة.

أرضح المسالك ٢٠٤/١، التصريح ٢٠٠١/١، همع الهوامع ٢٠١١/١، الدرر ٢٦/١، المساعد ١/٨١٨.

(Y) الذي نقله الرضي في شرح الكافية (٨/٨، أنه يشترط حصول الفائدة قال: (وقال ابن الدهان – وما أحسن ما قال – إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شنت، لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب، فإذا حصلت جاز الحكم، سواه تخصص المحكوم عليه بشيء أو (Y). نقوله على هذا راجع إلى قول سيبريه، وما ذكره النحويون من نفصيل إنسا هد لحصر المواضع التي تكون فيها تلك الإفادة، فلا خلاف ينجم في هذا على الحقيقة. قال ابن عصفور في شرح الجمل (٣٣٧٠): (وأما سيبريه فلم يشترط في الابتناء بالنكرة أكثر من شرط واحد، وهو أن يكون في الإخبار عنها فائدة. لكن النحويين تتبحوا المواضع التي يكون الإخبار فيها عن الذكرة مفيداً فوجدوا ذلك منحصراً فيما ذكرناه، وانظر شرح الكافية لابن مالك (٣٦٣/١).

(٣) انظر الرضي ١/ ٨٩.

) المطر الموسى / ١٠٠٠. وقال المعترض في حاشية الأصل: (يقال إنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا كوكب، حفظاً لما تقرر من وضعهم).

وأجيب عنه بالآتي: أ(بل مبتدأ لا خبر. وقد ذكر ابن الدهان والرضي أنه مبتدأ. ولست باعرف منهم).

وقولهم: ﴿وَشَهْرٌ مَرْعَى<sup>(١)</sup>﴾.

#### فرع:

وقد يكون مجروراً، مثل "بِحَسْبِكَ زَيْد"<sup>(٣)</sup>.

وله في التقدِّم والتأخُّر أحوالًا: فيتحثّم تقدَّمُهُ إذا اشتَمَلَ على مُصَدَّر كَّمَنْ أَبُوكَ؟ (أَ). أو كانَ مَغْوَقَتَيْنِ أَو مُتَساوِيَيْنِ (<sup>0)</sup>، نحو «ويدٌ القائم» أو «أفضلُ منك أفضلُ مني» (<sup>(1)</sup>، ليَتَمَيَّز المحكومُ عليه. وخُصَّ بالتقدُّم، إذ الخبَّرُ مَحَطُّ الفائدةِ (<sup>(V)</sup>. أو كانَ الخبُرُ فعلًا له (<sup>(A)</sup> مفرداً، نحو «زيدٌ قام» لثلا يَلتِسَ بالفاعل (<sup>(P)</sup>.

- (۲) قال سيبويه ۱،۸۲۱ (وزعموا أن بعض العرب يقول: •شهو ثرى، وشهر ترى، وشهر مرعى، يريد: ترى فيه). قال ابن الشجري ۱،۳۲۲ (أي شهر ذو ثرى. والثرى: التراب الندي العشب. والثالث كالأول حذفوا منه المضاف، أي شهر ذو مرعى). وانظر الرضي مع حاشية السيد الشريف ۱/۸۹.
- (٣) الأجود أن يكون (بحسبك) خبراً مقدماً، لأن (زيد) معرفة و(حسب) من الأسماء التي لا تتعرف بالإضافة. ولو مثل بما يكون فيه نكرة لكان أجود نحو (بحسب الذكي فائدة) و(بحسبك حديث) انظر شرح الكافية لابن مالك ٧١/٣٣٠.
- (٤) قال الرضي ٩٧/١ : (قوله ابن الحاجب : همن أبوك؟ مبني على مذهب سيبويه، وذلك لأنه يخبر عنده بمعرفة عن نكرة مضمنة استفهاماً، أو نكرة هي أفعل تفضيل مقدم على خبره والجملة صفة لما قبلها، نحو «مررت برجل أفضل منه أبوه وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان. والمثال المتفق عليه في مثل هذا المقام «من قام» و«ما جاء بك؟» و«أيهم قام؟» وهمن قام قمت»).
  - وانظر شرح ابن عصفور ۲۵۳/۱.
  - (٥) أي رتبة، تعريفاً أو تنكيراً. وانظر الأشموني ١٩٢/١، والرضي ٩٧/١.
    - (٦) انظر شرح الأشموني ٢٠٠/١ وشرح الرضي ١٩٧/١.
- (٧) انظر شرح ابن عصفور ٣٥٣/١ وآجاز ابن مالك تقديم الخبر في المتساويين ان أمن
   التباس الخبر بالمبتدأ نحو «زيد الليث شدة» «الليث شدة زيد». قال: فجاز تقديم الليث
   لأن خبريته لا تجهل.
  - شرح الكافية ٢/٣٦٦ ٣٦٧. (٨) أي: فيه ضميرٌ مستكنّ راجمٌ إلى المبتدأ.
- (٩) انظر شرح ابن عصفور ٢/٣٥٣، وشرح الكافية لابن مالك ١/٣٦٦، والرضي ٩٨/١.

<sup>(</sup>۱) ش: ترعى.

ويتحتم تأخيرُه (١) حيث يتضَّمنُ الخبرُ مُصَدِّراً كالينَ زيدً؟، أو يكونُ مُصَحَّحاً (٢) كافي الدارِ رجلٌ، أو يَصْحَبُ ضميراً أن قُلُمَ لم يَعُدُ إلى شي، (٢)، مثل اعلى النمرةِ مِثْلُها زَيْداَه (١) أو يكونُ خبراً عن (٥) وأنَّ المفتوحةِ (١)، نحو اعتدي ألَّكَ منطلقٌ (٧)، لئلا تلبسَ بالتي بمعنى الْمَلُّه (٨).

ويجوزُ الوجهانِ<sup>(٩)</sup> فيما علما التَحَتَّمَيْنِ<sup>(١١)</sup>، كَاتَمِيمِيُّ أَنَا، والمَشْنَوُّ من يَشْنَهُوُكَ(١١).

بص: و<sup>و</sup>قائمٌ زیدٌ، ك: بل تَعَیَّنُ<sup>(۱۲)</sup> . . . . . . . . . . . . . . . . .

- (۲) أي كان تقديمه مصححاً للابتداء بالنكرة. وانظر شرح ابن عصفور ۱/٣٥٣، والرضي ١/
   ٩٨.
- (٣) بل يعود إلى متأخر لفظاً ورتبة وهو مصنوع كما في المثال الذي سيذكره، فلو قدم امشلها، فقيل: مثلها زيداً على النمرة، لعاد الضمير وهو الهاء في مثلها إلى النمرة وهو متأخر لفظاً ورتبة. وانظر الأشموني ٢٣٣/١.
  - (٤) انظر الكتاب ٢/ ١٧٢، ١٨١، الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ١١٢.
    - (٥) (خبراً عن) ساقطة من د.
    - (٦) أي: أن وصلتها. ونبه عليه في هامش ت.
    - (٧) انظر شرح ابن عصفور ١/٣٥٣، وشرح الكافية لابن مالك ١/١٣٧١.
- (A) علله الرضي بغير ما ذكر هنا، قال: (وإنما تعين تقديم الخبر لثلا تلتبس بـ (إن) المكسورة، لأنك لو جنت بالخبر بعد خبر (أن) المفترحة إما ظرفاً نحو (أن زيداً قائم عندي) أو غير ظرف نحو (أن زيداً قائم حق) لاشتبهت المفتوحة بالمكسورة، ولم تدفع الفتحة الخفية اللبس لكون الموقع موقع المكسورة، لأن لها صدر الكلام بخلاف المفتوحة).
  - (٩) أي تقديم المبتدأ أو تقديم الخبر.
  - (١٠)أي تحتم تقديم المبتدأ، وتحتم تقديم الخبر.
  - (۱۱) بتقديم الخبر فيهما، والأصل: أنا تميمي، ومن يشنؤك مشنؤ. انظر الكتاب ٢/٧٧، شرح ابن عصفور ٣٥٣/١، شرح ابن يعيش ٩٢/١.
- (١٢) أي تتمين، فحذف إحدى التامين تخفيفاً. ويجوز أن يكون بتاء واحدة مضمومة على البناء للمجهول.

<sup>(</sup>١) أي المبتدأ.

الفاعليَّةُ هنا(١). قلنا: الصفةُ لا تعملُ إلَّا معتمدةً كما سيأتي(١).

وأصلهُ التقديمُ<sup>٣)</sup>. ومن تُمَّ جَازَ افي دارِهِ زيدًا<sup>(٤)</sup>، وامتنعَ اصاحبُها في الداريا<sup>(٥)</sup>.

#### فرع:

كثر: ويجبُ كونُ الخبرِ مُشْتَقًا، أو مُثَازَلًا بهِ<sup>(١)</sup>. ح: بل يَصِحُ جامداً حيثُ نُسُدُ<sup>(٧)</sup>.

- (١) قال ابن يعيش (٩ ٩٢ : (وذهب الكوفيون إلى منع جواز ذلك، واحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك بأنه واحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره. ألا ترى أنك إذا قلت: قائم زيد، كان في قائم ضمير زيد، بدليل أنه يظهر في الثنية والجمع فتقول: قائمان الزيدان، وقائمون الزيدون، ولو كان خالياً عن الضمير لكان موحداً في الأحوال كلها) وانظر شرح ابن عصفور ٩٠٤/١ ٣٥٥، وشرح الرضي ٩٤/١.
- (٢) في هامش ت: (قوله: الا تعمل إلا معتمدة. قد يقال: إن هذا جواب محل النزاع لأنهم
   لا يشترطون الاعتماد، ولولا عدم اشتراطه ما جاز كونه فاعلاً).
- (٣) في الأصل: (التقدم). وعبارة المصنف بنصها من كافية ابن الحاجب. شرح الرضي ١/
   ٨٨.
- (٤) لأن الضمير عائد على ما حقه التقديم وهو زيد، وهو متأخر لفظاً لا رتبة. وانظر المصدر السابق.
- (٥) لأن الضمير عائد على ما حقه التأخير وهو الدار. وهو متأخر لفظاً ورتبة. وانظر المصدر السابق.
- (٦) لم يشترط أحد ذلك فيما أعلم، بل يجوز كونه جامداً عند الجميع وما ذكره وهم. والمتأول بالمشتق ما كان بمعناه نحو الزيد أسده أي شجاع، واعمرو تميمي، أي متسب إلى تعيم، وابكر ذو مال، أي صاحب مال.
- انظر شرح الكافية لابن مالك ١٣٣٨، الهمع ٩٠/١، شرح الرضمي (٩٢/١، شرح الجامي ١١٠٨، التصريح ١٦٠/١، الأوضح ١٩٤/١، شرح ابن عصفور ٣٥٠/١، المتصد (٢٥٨/١.
  - (٧) انظر التعليق السابق

ويُلْتَزَمُ عائدٌ منه إلى المبتدا<sup>(١)</sup>، ليَرْبِطَ بينهما<sup>(١)</sup>، إمّا لفظاً كازيدٌ ضربتُهُ، أو تقديراً نحو السَّمنُ/مَنوانِ بِدِرْهُم،<sup>(١)</sup> أي: منهُ<sup>(٤)</sup>.

وفي حكمه<sup>(٥)</sup> العمومُ في قوله – تعالى –: ﴿إِنَّ الَّذِيَّ مَامَـنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَٰتِ إِنَّا لَا نَشِيعُ لَبَرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾<sup>(١)</sup>، فاغنى عنه<sup>(٧)</sup> عمومُ (مَنْ)<sup>(١)</sup>.

والخبر عن ضمير الشأنِ لا(٩) يَفْتَقِرُ إلى رابطٍ، إذ هُوَ هُوَ(١٠).

#### فرع

وَتَضَمُّنُ المبتدأ معنى الشرطِ يُصَحِّحُ دخولَ الفاءِ في خَبَرِهِ (١١). وذلك في

- (١) في هامش ت: لم يقل عليه السلام فضميره لأن العائد أربعة أشياء جمعها من قال:
   روابط الجملة في حال الخبر أربيعية قبد عندهنا ذوو البيصير
- هي الضمير عود لفظ المبتدا إشارة فانسست لسما قد وردا (٢) إنها يلتزم العائد إذا كان الخبر جملة هي غير المبتدأ في المعنى. أما إذا كانت هي المبتدأ
- (٢) إنما يلتزم العائد إذا كان الخبر جملة هي غير العبتدا في المعنى. أما إذا كانت هي السبتدا
   في المعنى نحو انطقي الله حسبي، والمقلي زيد قائم، فهي مرتبطة بالمبتدأ ولا تحتاج إلى
   رابط.
- انظر الرضي ١٩١/١، الأشموني ٢٠٦/١، شرح الكافية لابن مالك ٣٤٣/١، شرح ابن عصفور ٣٤٥/١.
- (٣) السمن مبتدأ، ومنوان مبتدأ ثان، ويدرهم خبر العبتدأ الثاني، والجملة خبر العبتدأ الأول. وفيه ضميران: الأول مرفوع يعود إلى الموصوف وهو المنوان، والثاني الهاء العجرورة وهي تعود إلى السمن. ولا بد من هذا التقدير لئلا ينقطع الخبر عن العبتدأ. وانظر شرح ابن يعيش ١٩١/١.
  - (٤) انظر الأشموني ١/٢٠٤، وشرح ابن عصفور ١/٣٥١.
    - (٥) أي في حكم العائد.
    - (٦) سورة الكهف، الآية: ٣٠.
      - (٧) أي عن العائد.
      - (٨) انظر الأشموني ١/ ٢٠٥.
        - (٩) (لا) سقطت من ش.
  - (١٠)شرح الرضي ١/٩١، وشرح الكافية لابن مالك ١/٣٤٤.
    - (١١) الكافية بشرح الرضي ١٠١/١.

الموصولِ بفعلِ أو ظرفِ<sup>(۱)</sup>، مثل: الذي يأتيني، أو في الدارِ، فَلَهُ وِرْهَمُّ<sup>(۱)</sup>. وفي النكرةِ الموصوفةِ بهما، نحو: كلُّ رجل يأتيني، أو في الدار، فَلَهُ وِرْهَمُ<sup>(۱)</sup>. قال - تعالى -: ﴿ اَلَّذِيكَ يُنْفِئُوكَ أَمْوَلُهُمَ يَأْتِيلِ وَالنَّهَادِ سِئرًا وَعَلَائِيكَ فَلَهُمُّ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْمُولِلَّةُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَالِمُولِ اللْمُولِلَّاللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْم

ولا يمنعُ ذلكِ دخولُ اإنَّ (١٠) واأنَّ (٧٠) والكنَّ ، كقوله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهِنَ فَتُوْلِ اللَّهِنِينَ عُمُّ لَدَ بَقُولُوا فَلَهُمْ مَذَاتُ جَهَمَّ ﴾ (٨٠) ﴿ وَإِنَّ الْمَوْتَ اللَّيْنَ فَتُوا اللَّهِنَ تَنُولُوا اللَّهِنَ تَنُولُوا اللَّهِنَ تَنَوْ فَأَنْ يَلُو خُمُسَمُ ﴾ (١٠) ﴿ وَإِنْمَاكُوا أَنْمَا غَيْمَتُمْ مِن تَنْمُو فَأَنْ يَلُو خُمُسَمُ ﴾ (١٠) ووول الشاعر:

- (٢) شرح الرضي ١/ ١٠١، وشُرح الكافية لابن مالك ١/ ٣٧٤.
  - (٣) انظر المصدرين السابقين.
  - (٤) سورة البقرة، الآية: ٢٧٤.
  - (٥) سورة النحل، الآية: ٥٣.

 <sup>(</sup>١) اشترطوا لصحة دخول الفاه فيهما العموم والاستقبال. والظاهر أن ذلك غالب فيهما لا شرط كما حققه الرضي وابن مالك.

قال الرضي ١٩٠١. (والأغلب الأعم في الموصول الذي يدخل في خبره الفاء أن يكون عاماً وصلته مستقبلة كما في أسماء الشرط وفعل الشرط، نحو امن تضرب أضرب، وقد يكون خاصاً وصلته ماضية كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِيْنَ وَالْكَيْنَ وَمُولِهِ مِنْهُمْ قَلْمُ الْمَعْمِ الْفَتْنِ، أي الإحراق وكذا قوله تعالى: ﴿وَلَا قَلْهُ أَلْلُهُ اللّهُ عَلَى الْمُوسِلُ خَاصاً وصلته مستقبلة كوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ أَلْمَوْنَ اللّهِ وَقِيلُ وَمِنْ المُوسِلُ خَاصاً وصلته مستقبلة كوله تعالى: وانظر شرح الكافية لابن مالك ١٩٥١، والأشموني ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) نقل ابن الحاجب عن بعضهم إلحاق اإنه بالبت، والعل، في منع دخول الفاء في خبرهما. الرضي ١٠١١، ونقل ابن مالك في شرح الكافية ١٣٧٦، إجماع المحققين على جوازه في الله وقد نص سيبويه على الجواز في الله والله والله المتال الله: وهو الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به. انظر الكتاب ١٣٣/٣.

<sup>(</sup>٧) (وأن) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٨) سورة البروج، الآية: ١٠.

<sup>(</sup>٩) سورة الجمعة، الآية: ٨.

<sup>(</sup>١٠)سورة الأنفال، الآية ٤١.

۲۹۹ -. . . . . . . . . . ولكنَّ ما يُقْضَى فَسوفَ يَكُونُ ويمتنع مع اكانًا، واليتَ، والعَل<sup>اء(١)</sup>.

#### فرع:

وقد يُخذَفُ المبتدأُ جوازاً، لِدلالةِ القرينةِ عليه، كقول المُسْتَهِلُ: •الهِلالُ واللهِ<sup>(۲)</sup>.

وقولُهُ – تعالى –: ﴿ فَشَــَـرٌ جَمِيلٌ ۗ (٢) يَحْتَمِلُ حَذَفَ المبتدأ، أي: فأمري، أو الخبر/، أي: فَصَبْرُ جميل أَجمَلُ بِي.

والخبرُ جوازاً، نحو اخرجتُ فإذا السُّبُعُ (ا). ووجوباً حيثُ يُلتَزَمُ (٥) ما

٢٩٩ - الطويل، صدره:

# فَوَالله مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِياً لَكُمْ

وهو أحد ثلاثة أبيات أنشدها أبو علي القالي، ولم ينسبها هو ولا غيره. والشاهد فيه: دخول الفاء في الخبر مع دخول الكن، فـ اماه اسم لكن، ويقضي صلتها.

وَجَلَة فسوف يكونَ خبر لكنّ. وإنّما دخلت الفاء في خبرها لأن الماه الموصولة شبيهة باسم الشرط في الإبهام والعموم، فدخلت في خبرها كما تدخل في الجواب.

أمالي القالي ١٣٣/ (ط الهيئة العامة للكتاب) ١٩٧٥م التصريح ٢/٢٠٠، العيني ٢/ ٣١٥، شرح الكافية لاين مالك ٢/٣٧٧، الهمع ١١٠/١، الدرر ١/٠٠، الأشموني ١/ ٢٢٥.

 (۱) قال ابن الحاجب: (و دلیت، دلمل، مانمان بالاتفاق). قال الرضي: لا وجه لتخصیصهما، بل کل ناسخ للابتداء هکذا سوی ما استثني. شرح الرضي ۱۰۳/۱.

(٢) التقدير: هذا الهلال والله. والمستهل طالب الهلال، كما يقال لطالب الفهم مستفهم،
 ولطالب العلم مستعلم.

انظر شرح ابن يعيش ١٩٤١، شرح الرضي ١٠٣/١، الإيضاح لابن الحاجب ١٩٣/١.

(٣) سورة يوسف، الآية: ١٨.

(٤) أي: موجود. وانظر الرضي ١٠٣/١، وشرح ابن يعيش ١/ ٩٤ – ٩٥.

(٥) األصل، ت: يلزم.

يُنُوبُ عنهُ، وذلك بعد الولاه<sup>(۱)</sup>، نحو الولا عليٍّ – (أي)<sup>(۲)</sup> موجودٌ<sup>(۳)</sup> – لَهَلَكَ عُمَرُ<sup>(1)</sup>. فالنائبُ<sup>(٥)</sup> عنه جوابُها<sup>(۱)</sup>.

وفي الخبر عن المُصْدَرِ العامل في حالٍ، كالصَّرْبي زيداً قائماً؛ أي: حاصلٌ إذا كان قائماً(٬٬) فالنائث الحالُ(٬۸).

وفي العطف على المبتدأ بالمَجيَّةِ، نحو <sup>«</sup>كُلُّ رجلٍ وَضَيمَته<sup>،(٩)</sup> أي مُقروبانِ<sup>(٢٠)</sup> والنائبُ المَجِيَّةُ<sup>(١١)</sup>.

(١) قال ابن عصفور في شرح الجمل ٥/ ٣٥١: (وذلك المبتدأ الواقع بعده لولا «نحو: لولا زيد لأكرمتك، التقدير: لولا زيد حاضر، إلا أنه لا يجوز ذكر الخبر، لأن الكلام قد طال بالجواب فالتزم فيه الحذف تخفيفاً. ولذلك لُحنَّ المَمْرَي في قوله:

فىلولا البينمية . فأظهر خبر المبتدأ الولاء.) وفي هامش ت: (وشرطوا في وجوبه أن يكون الحبر كوناً عاماً،

إذ لو كان خاصاً لم يجب حذف الحبر كفوله ﷺ لعائشة : طولاً قومُك خديثُو عَهدِ بالإسلام لائشنتُ البيتَ على قواعدُ إبراهيمَّ ، وقول الشافعي : ولولا الشعرُ بالعلماء يُزري).

- (٢) (أي): ساقطة من الأصل، ت.
  - (٣) (موجود) ساقطة من ت.
- (٤) تقدم هذا في ص٤٨٦. وانظر شرح الرضي ١٠٣/١.
  - (٥) في ت: والنائب.
    - (٦) د: وجوبها.
- (٧) في هامش ت: (قوله: «إذا كان قائماً. هذا تقدير البصريين، فكان تامة، وقدره الكوفيون: ضربي زيداً قائماً حاصل، وقواه الرضي). وانظر الأشموني ٢٣٠٠/٢.
- (A) انظر شرح ابن عصفور ۲۰۲۱، المفصل وشرح ابن يعيش ۲،۹۰۱ الكافية وشرح الرضى ۱۰۳/۰.
- (٩) كتاب سيبويه ۲۹۹/۱ ، ۲۰۰ ، ۳۹۳ ، شرح اللباب لنقرة كار ص/٢٤٥، الرضي ١/ ١٩٤٠ . شرح البن مالك ٢٥٦/١ ، شرح الفريد ٢٧٢ ، شرح الكافية لابن مالك ٢٥٦/١ الأشموني ٢٢٨/١.
- (١٠) في هامش ت: (قوله: «مقرونان»، هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: الخبر الواو وما
   بعده. كما لو قبل: مع ضيعته لنيابتها عن «مع» واتفقوا لو قبل: مع ضيعته أنه الخبر.
- (۱۱) ذهب الأخفش والكوليين إلى أن «كل رجل وضيعته مستغن عن تقدير الخبر، لأن معناه: مع ضيعته فكما أنك لو جئت به «مع» موضع الواو لم تحتج إلى مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة، كذلك لا تحتاج إليه مع الواو ومصحوبها. انظر الأشعوني ٧٣٨/١

وفي المبتدأ المقسم به، نحو العمرك لأفعلن ا(أ) والنائب الجواب<sup>(7)</sup> فموجِبُ الحذفِ في هذه حصولُ النائبِ عنه، والقرينةُ المشعرةُ بخصوصية الخير<sup>(7)</sup> فكان ذِكْرُهُ عَبْناً.

#### فرع:

وقد يتعدَّدُ الخبرُ، نحو ﴿زيدٌ عالمٌ عاقلٌ؛، لِجَوازِ تَعَدُّدِ الأَحْكامُ (٤).

ويضحُّ مفرداً وجملةً. ولا يَلزَمُ في المفردِ<sup>(ه)</sup> تحمُّلُ الضميرِ في َنحو فأنتَ زيدٌه ك: بل يلزمُ<sup>(۱)</sup>. قلنا: فيه تَعَسُّفٌ<sup>(۱)</sup>.

والجملةُ اسمِيَّةً، وفِعْلِيَّةً، وشَرْطِيَّةً، وظَرْفِيَّةً (^)، نحو: زيدٌ أبوهُ قائِمٌ، أو قامَ

مذّهب الكوفيين والرماني من البصريين إلى أن الجامد يتحمل الشمير، لأنه وإن كان اسماً جامداً غير صفة فإنه في معنى ما هو صفة، لأنك إذا قلت: زيد أخوك، وجعفر غلامك، لم ترد الإخبار عن الشخص بأنه مسمى بهذه الأسماء، وإنما المراد إسناد معنى الأخوة – وهي القرابة – ومعنى الغلامية – وهي الجندمة – إليه، وهذه المعاني معاني أفعال. وتجد تفصيل الحلاف وأدلة الفريقين في الإنصاف (مسألة ٧) ١/ ٥٥.

وانظر شرح ابن يعيش ١/٨٨، والإيضاح لابن الحاجب ١/١٨٧، والرضي ١/٩٧، والتصريح ١/١٦٠ والمقتصد ١/٢٥٨.

(A) المصنف متابع في هذه القسمة لأبي علي الفارسي والزمخشري. وأكثر النحاة على أنها اسمية وفعلية لا غير، لأن الشرطية في التحقيق فعلية، إذ هي مركبة من جملتين: جعلة الشرط وجملة الجزاء، وكل منهما فعل وفاعل نحو «إن تضرب أضرب» غير أنه لما خالف الظاهر حيث جرت الجعلة فيه مجرى المفرد في عدم الاستقلال بنفسها واحتاجت إلى أن تنضم إليها الجعلة الثانية عدت ضرباً مفرداً. =

<sup>(</sup>١) أي: لعمرك قسمي، فحذف الخبر وجوباً وسد جواب القسم مسده.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية لابن مالك ١/٣٥٦، وشرح الرضى ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) غير الأصل، ت: بخصوصيته.

<sup>(</sup>٤) انظر الأشموني ٢/ ٢٣٢.

 <sup>(</sup>٥) يريد الجامد. أما المشتق نحو دزيد قائم، والمؤول به نحو «هذا القاغ عَزفَيج كُلُوه. أي غليظ. فإنه يتحمل الضمير. انظر الرضي ٩٧/١، وشرح الكافية لابن مالك ٩٣٩/١.

<sup>(</sup>٦) ش، ن،: يلتزم.

<sup>(</sup>V) انظر الإيضاح لابن الحاجب ١٨٧/١.

أبوهُ، أو إِنْ تُعْطِه يَشْكُرْكَ، أو عندكَ، أو في الدارِ، خلافَ (ك) في الأخيرَتَيْنِ<sup>(۱)</sup>. ويُلْحَقُ بالفاعلِ ومُشْبِهِهِ<sup>(۲)</sup> خبرُ «إنَّ» و«لا» الجِنْسِيَّة، واسمُ «ما» و«لا» وقد مرَّث، والفعلُ المضارع وستأتى.



= أما الظرفية ففيها خلاف: فمن قدر المتملق فيها فعلاً بمعنى استقر عدَّها في الجمل. ومن قدره اسماً بمعنى مستقر عدها في المفرد.

نسب السيوطي في الهمع المنع في الشرطية إلى أكثر المتأخرين. أما الظرفية فالحلاف فيها راجع إلى تقدير المتعلق أمو اسم بمعنى مستقر، أو فعل بمعنى استقر فعل الأول يكون الخير مفرداً، وعلى الثاني يكون جملة. والحلاف في تقدير المتعلق هنا هو خلاف بين البصريين أنفسهم كما بينته سابقاً، أما الكوفيون فالظرف عندهم منصوب بالمخالفة، فإذا قيل: زيد خلفك، فالخلف ليس بزيد فمخالفته له عملت النصب.

انظر الإيضاح للفارسي وشرحه المقتصد ٢/٣٧١ - ٢٧٥، المفصل وشرح ابن يعيش ١/ ٨٨ - ٩١، الهمم ١/٩٩.

<sup>(</sup>١) ش، ن: الآخرتين.

انظر الهمم ۱۹۸/۱، الأشموني ۲۱۰ - ۲۱۲، شرح ابن عصفور ۳٤۹/۱، شرح ابن يعيش ۸۸/۱ - ۹۱، الرضي ۹۲/۱ - ۹۳.

<sup>(</sup>۲) ت: وشبهه.



### باب المنصوب

النصبُ فَكَ الفَكْيْنِ بصوتٍ دونَ فَكُهما للألِفِ، وقد يكونُ بالحرفِ كما مرٌ.

ولمَّا كان الرفعُ من الشَّفَتَيْنِ جميعاً كان أقْوى/الحركاتِ، فَخُصَّ به الفاعلُ وشبيهه (۱)، لسبقه. ثم النصب أقوى من الجر، لكونه من الفكين، فخص به المفعول الحقيقيُ<sup>(۲)</sup> وشبيههُ. والجرُّ من أسفل الفكين، فكانَّ لِغَيْرِ الحَقيقيِّ<sup>(۳)</sup>،

والحقيقيُّ هو المفعولُ المطلقُ، والمفعول به، وفيه، وله، ومعه، لِدلالَةِ الفعل على المطلقِ بلفظِه، وعلى سائرِها بِمَعْقُولِيَّتِو<sup>(٤)</sup> وصيعَةِو<sup>(٥)</sup>. وشبيهُ الحالُ،

- (١) ت، د: (وشبهه). وهو المبتدأ والخبر.
- (٢) في هامش ت: (المصدر). وسيفسر الحقيقي بالمطلق وغيره من المفاعيل الخمسة.
- (٣) يناء على أن النصب علامة الفضلات في الأصل. وقال الرضي: (قد قسم النحاة المنصوبات قسمين: أصلاً في النصب، يعنون به المفعولات الخسمة، ومحمولاً عليه وهو غير المفعولات من الحال والتمييز وغير ذلك... والحق أن يقال النصب علامة الفضلات في الأصل فيدخل فيها المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى وأما سائر المنصوبات فعمد شبهت بالفضلات كاسم أن واسم لا التبرئة وخبر ما الحجازية وخبر كان وأخزاتها.

وقال ابن يعيش: اعلم أن الصدر هو المفعول الحقيقي، لأن الفاعل يحدثه ويخرجه من العدم الى الرجود، وصيفة الفعل تدل عليه، والأفعال كلها متعدية إليه سواء كان يتعدى الفاعل أو لم يتعده نحو «ضربت زيداً ضرباً» و«قام زيد قياماً». وليس كذلك غيره من المفعولين، ألا ترى أن «زيداً» من قولك «ضربت زيداً» ليس مفعولاً لك على الحقيقة، وإنما هو مفعول شاسحانه، وإنما قبل له مفعول على معنى أن فعلك وقع به. شرح الرضي ١١٢/١ وشرح ابن يعيش ١١٠٠/١.

- (٤) كذا في ت. د: وفي الأخَر: بمفعوليته.
  - (٥) انظر شرح ابن يعيش ١/١٠.

والتمييزُ والاستثناءُ(١)، واسمُ(٢) وأن، وولا،، وخبرُ اكانَ، وهما، وولا،(٣).

#### المفعول المطلق

فالمطلقُ<sup>(6)</sup>: هو اسمُ ما عدا الزمانِ من مَذَلُولِيْ فِعلِ مُؤقِّتِ مذكورِ، لم يتوقِّفُ فَهُمُهُ<sup>(6)</sup> عليهِ. فخرجَ (أعجبني الضربُ<sup>(1)</sup> و(تكرِهْتُ كراهَتي،<sup>(٧)</sup> ونحوهُ. ودخلَ اقعدتُ جُلوسًا،<sup>(٨)</sup> ونحوُه.

ويسمّى مصدراً، وحدثاً، وحَدَثاناً، وفِعْلَا<sup>(٩)</sup>.

بص: والفعلُ مشتقٌّ منه، لِدِلالَتِهِ (١٠) على الحدثِ والزمانِ جميعاً،

- (٣) التي بمعنى (ليس).
- (٤) قال الزمخشري: (هو المصدر سمي بذلك لأن الفعل يصدر عنه. ويسميه سيبويه الحدث والحدثان، وربما سماه الفعل). شرح المفصل لابن يعيش ١٩٩/١.
  - (ه) ن: نهميته.
- (٦) قال الرضي في شرح الكافية ١/١٤: (واحترز بقوله: فاعل فعل مذكوره عن نحو:
   اعجبني الضرب، فإن الضرب قمّلة فاعل فعلٍ ما، لكن لم يفعله فاعل الذي هو أعجب،
   لأن فاعله الضرب، وهو لا يفعل نفسه).
- (٧) ظاهر كلام الرضي أن «كرهت كراهتي» ووأحبيت حبي» ووأبغضت بغضي» ونحوه مبطل لحد العفعول المطلق، على أن المنصوبات هنا مفعول بها. وأجاب السيد الشريف في الحاشية بقوله: وربعا يدفع بأن المراد اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بحسب ذلك الفعل المذكور، وليست هذه الأمور إذا كانت مفعولاتها صادرة من الفاعل باعتبار الفعل المذكور، بل باعتبار فعل آخر من نفس جنس ذلك الفعل. شرح الرضي ١١٤/٠.
- (A) جلوساً مصدر جلس، وهو بمعنى قعد، لكن لا يلاقيه في الاشتقاق.
   فيعض العلماء يعمل في الصدر القمل المذكور لاتفاقهما في المني، وبعضهم يقدر فعلا دل
- عليه الظاهر، والتقدير: قعدت فجلست جلوساً. شرح الرضي ١١٦٦/، وشرح ابن يعيش ١١٢٢/١.
- (٩) سماه سيبويه حدثاً وحدثانا وفعلاً. انظر الكتاب ١ ٣٤ ٣٥، وشرح ابن يعيش ١/ ١٠٩ – ١٠٩.

<sup>(</sup>١) صوابها: المستثنى.

<sup>(</sup>۲) د: واسماً. (د) :

<sup>(</sup>۱۰)أي الفعل.

والمصدرُ على الحدثِ فقط، والتركيبُ فرعُ الإفراو<sup>(١)</sup>. ك: بل العكسُ، لِمَمَلِهِ فيه<sup>(١)</sup>. قلنا: والحرفُ عاملٌ، وليسَ بأصلِ لمعمولِهِ. قالوا: ولتأكيدِه به، والمؤكَّدُ ليس بأضل<sup>(٢)</sup>. قلنا: إذن لكانَّ «زيدٌ» أصلَّا للنفس<sup>(٤)</sup> في «زَيدٌ نفسُهُ».

ويجَي؛ إمّا لمجرّدِ التأكيدِ كضربتُ ضرباً، أو لبيانِ العدد كـ"ضربةً"، أو للنوع كـاجلِسَةً الأميرِ"، فيُتَنيَّانِ ويُجْمعانِ<sup>(٥)</sup> دونَ المؤكّدِ، إذ هو كالفعلِ، حيث لم يَزِذُ على دِلاَتَتِه، فَأَطْلِقَ على القليل والكثير<sup>(٦)</sup>.

وقد يجيءُ ولا فعلَ له/ كَاوَيْحَهُ، واوَيْلَهُ، واوَيْبَهُ، والرَيْسَهُ، (٧)، وقيل هذا

- (٣) المصدر السابق.
- (٤) (للنفس) مضروب عليها في ش.
- (٥) المبين للعدد يجوز تثنيته وجمعه باتفاق نحو وضربته ضربة، وضربتين، وضربات والمبين للنوع مختلف فيه، والمشهور الجواز نظراً إلى أنواعه نحو اسرتُ سَيْرَيْ زيدٍ: الحسنَ والقبيخ، شرح الرضي ١/ ١١٤، الأشموني ٢/ ١١٥ – ١١٦، شرح الكافية لابن مالك ٢- ١٥٦ – ١٥٠.
  - (٦) انظر الرضي ١/٤١١ ١١٥.
- (٧) أصلها عند جميع البصريين فويح؟ وقويل؟ وقويب؟ وقويس؟ دخلت عليها هاء الغبية. وقال الفراء: أصلها كلها قري؟ وجيء بلام الجر بعدها مفتوحة مع المضمر ثم خلط اللام به قوي؟ حتى صارت لام الكلمة، فصارت معربة بإتمامها ثلاثية، فجاز أن تدخل بعدها لام أخرى نحو قويلا لك؟ ثم نقل إلى باب المبتدأ فقيل: ويل لك.

وويح وويب وويس كنايات عن ويل، وويل كلمة تقال عند الشتم والتوبيخ معروفة. وكثرت حتى صارت للتعجب، يقولها الإنسان لمن يجب ولمن يبغض. وذكر الجوهري أن=

 <sup>(</sup>١) انظر خلاف البصريين والكوفيين في الإنصاف (مسألة ١٨) / ٣٥٥/، شرح ابن يعيش ١/
 ١١٠، شرح الكافية لابن مالك ١٩٥١ - ٦٥٤، شرح الأشموني ١١٢/٢.

<sup>(</sup>٢) واحتجوا أيضاً بأن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله، ألا ترى أنك تقول: وقاوم قواماً فيصح المصدر لصحة الفعل، وتقول: وقام قياماً فيعتل لاعتداله، فلما صح لصحته واعتل لاعتلاله دل على أنه فرع عليه. وبأن المصدر لا يتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل، والفاعل وضع له وقَعْلَ ويَفْعَلُ، فينبغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر أصلاً للمصدر.

انظر الإنصاف ١/٢٣٦ - ٢٣٧.

مفعولٌ به لا مُطْلَقاً(١).

ويتحتَّمُ حذفُ فعلِهِ في أحوالِ قياساً: حيثُ يقعُ تفصيلًا لعاقبةِ طَلَبٍ، نحو ﴿نَشُدُوا اَزْوَانَ بَهَا مَنَّا بَنَدُ وَلِنَا بِيَنَاتِهُ('').

وحيثُ يكونُ عِلاجاً مُشَبَّهاً بهِ، تالِياً لجملةٍ مُشتلةٍ على اسم بمعناهُ وصاحِبِهِ، نحو فمررتُ به فإذا لهُ صوتٌ صوتَ جمارٍ، وصُراخَ صُراخَ التُكَلَى،<sup>(٣)</sup>.

وحيثُ يُنْبِيءُ (٤) عن (٥) خبرِ اسمِ عينِ يتكررُ ، نحو ازيدٌ ضَرْباً ضَرْباً.

أو يُخْصَرُ، نحو هما زيدٌ إلَّا شَيْراًه، إذ التقديرُ: يُضْرَبُ ضرباً، ويسيرُ سَدْ إلاً).

= ويرجه كلمة رحمة و(ويل) كلمة عذاب. وذكر بعضهم أن ويس، مثل فويحه و ويب. مثل فويل، ونقل عن الجوهري عن البزيدي أن فويل، وويجه بمعنى. الصحاح (ويح) الرضى ١١٨/١ – ١١٩، شرح ابن يعيش ١١٢/١، الأشموني ١٢٢/

 (١) كذا في جميع النسخ. وقد يصح - مع الضعف - على أن (لا) بمعنى (ليس) أي: لبس مفعد لا مطلقاً.

(٢) سورة محمد، الآية: ٤.

والمعنى: فإما أن تمنوا منا، وإما أن تفادوا فداء. فهما مصدران منصوبان بفعل مضمر لا يجوز إظهاره.

شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٦٦٥، شرح ابن يعيش ١/ ١١٥، الرضي ١٢١٠.

(٣) قال ابن الحاجب: (ومنها ما وقع للتشبيه علاجاً بعد جعلة مشتلةً على اسم بمعناه وصاحبه مثل قمررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، وصراخ صراخ الشكليء). قال الرضي: يعني أن قوله: قصوت حماره مصدر فائدته النشبيه، إذ المعنى مثل صوت حمار، وقوله قبعد جملةه يعني بها نحو قله صوت» وهذه الجملة مشتلة على اسم بمعنى هذا المصدر المنصوب وهو المبدئ المرفوع، وهي مشتملة أيضاً على صاحب ذلك الاسم، أي الذي قام به ذلك الحدث وهو الضمير المجرور باللام في مسألتنا)

شرح الرضي ١٢١/١. وانظر شرح الكافية لابن مالك ٢/٦٦٧، والكتاب ٢٦٦١ – ٣٦٧، وشرح ابن يعيش ١١١٥/١.

<sup>(</sup>٤) ت، د: يبني.

<sup>(</sup>٥) ت: على.

<sup>(</sup>٦) الرضى ١/٠١١، شرح ابن يعيش ١١٤/١.

وحيثُ تُؤكَّدُ به جملةٌ ناصةٌ<sup>(۱)</sup> على معناهُ، نحو الهُ عليَّ ألفُ درهم اعترافاً» ويُسمَّى/توكيداً لنفسِهِ. أو تصيرُ الجملةُ به نصًا، نحو ازيدٌ قائمٌ حقّاً»، ويسمّى توكيداً لِغَيْرِهِ<sup>(۲)</sup>.

وحيثُ يكونُ مثنَى، نحو الْبَيْكَ، واسَغدَيْكَ،، واحَنَائَيْكَ،، واهذا ذيك، وادْوَالَيْكَ،. قال:

٣٠٠ - . . . . . . . . . . حَنَاتَيْكَ بِعضُ الشَّرُ أَهُونُ مِنْ بَعْضِ وقال:

(١) ش، ت: ناصبة.

(۲) الكتاب ۱/۳۸۱، الرضى ۱۲۳/۱.

۳۰۰ – الطويل، صدره:

أَبَا مُنْذِرٍ أَفْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْضَنَا لطرفة بن العبد (دبوانه ٩٢).

تعرف بن العبد رديوانه ٢٠٠). أبو منذر: كنيّة عمرو بن هند. يخاطبه حين أمر بقتله وهو في السجن.

ومعنى حنانيك تحنناً بعد تحنُّن، والتحنُّنُ الرحمة والخير.

والشاهد: نصب (حنانيك) على المصدر النائب عن الفعل. قال سيبويه: (هذا باب ما يجيء من المصادر مثنى منتصباً على إضمار الفعل المتروك إظهاره. وذلك قولك: حنانيك. كأنه قال: تحننا بعد تحنن، كأنه يسترحمه ليرحمه. ولكنهم حذفوا الفعل، لأنه صار بدلًا منه).

سيبويه ٢٣٤٨/١ المقتضب ٢٤٤/٢، دلائلا الإعجاز ٣٠١، معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٥، شرح ابن يعيش ١١٨/١، التصريح ٢٧/٣، همم الهوامع ١٩/١، اللسان (حنن). ٣٠١ - الطويل، صدره:

إذا شُقَّ بُرُدَّ شُقَّ بِالبُردِ مِثْلُهُ وهو لِشُخَيْم عبد بنى الحَسْحاس (ديوانه ١٦).

كان العربُ يُزعمون أن المتحائين إذا شَق كل واحد منهما ثوب صاحبه دامت المودة بينهما ولم تفسد. والرواية في سيبويه وأكثر المصادر:

دواليكَ حتى ليسَ للبردِ لابسُ على الأقواء، لأن القصيدة مكسورة الروي، البيت الذي قبله: =

و قال :

### ٣٠٢ - ضَرْباً هَذا ذَيْكَ وطَعْناً وَخُضا

ومعنى التثنية – هنا – تكريرُ الخَدَثِ، كقوله – تعالى – ﴿ثُمُّ ٱلتَجِيرُ<sup>(١)</sup> لِلْكَفِيرِينَ سَلَسِلاً﴾ (٢).

ومعنى ﴿لَبِّيْكَ ﴾ : أنا مُلِبُّ بطاعَتِكَ، أي مُقيمٌ عليها(٣).

 كأن الصُبَيْرِيَاتِ وَسُط بُيوتِنا ظِباة تبدُّتْ من خلالِ المكانِس والشاهد: نصب (دواليك) على المصدر الموضوع موضع الحال، وثنى لأن المداولة من

وانساهد. نصب لادانيت) على المصدر الموضوع موضع الحان، وبني لان المداولة من اثنين. والكاف للخطاب لا يتعرف ما قبلها بها، فلذا صح وقوعه حالاً.

قال سيبويه: (ومثله – إلا أنه قد يكون حالاً وقع عليه الفعل – قول الشاعر وهو عبد بني الحسحاس. إذا شق برد...الغ أي: مداولتك ومداولة لك، وإن شاء كان حالاً).

سيبويه ١/ ٣٥٠، بجالس ثعلب، أمالي الزجاجي ١٣١، جل الزجاجي ٢٩٧، الخصائص ٥/ ٥/ الأغاني ٢٠/ ٤، المخصص ٣/ ٢٣٧، الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٣٥، الخزانة ٩/ ٢٩ ، صبح الأعشى ٢/ ٤٠٧، نهاية الأرب ٣/ ١٢٦، أساس البلاغة (هذذ)، شرح ابن عصفور ٢/ ٤١٣، جهرة اللغة ٣/ ٤٤٩، شرح ابن يعيش ١١٩/، أوضح المسالك ٣/

٣٠٢ - الرجز للعجاج (ديوانه ٣٥) من قصيدة يمدح فيها الحجاج بن يوسف، ويذكر الأشعث وأصحابه. هذا ذيك: قطعاً بعد قطع. الرخض: الطعن الجائف أي الذي ينزل إلى الأجواف، يعني: ضرب الأحناق وطعن الأجواف. وقبله في ديوانه:
حتى تَفَشَى القَدَرُ المُقَشَى.

والشاهد كما في سابقه. قال ابن عصفور: (تقديره: تهذُّ فيَّه هذا ذَيْكَ، أي: ضربك في حال أنك تهذ فيه هذا ذيك).

سيرويه ( ٣٥٠/ ، مجالس ثعلب ١٧٥ ، جل الزجاجي ٢٩٦ ، أمالي الزجاجي ١٣٦ المحتسب ٢٧٩/٢ ، المخصص ٢٨٨٦ ، ١٠ ، ١٣٣/١٣ ) إيضاح ابن الحاجب ١/ ٢٣٥ ، شرح ابن عصفور ٢٣٤/١ ، شرح ابن يعيش ١١٩/١ ، الخزانة ٢٠٦/٢ .

- (١) جميع النسخ: (فارجع) بدون ثم.
  - (٢) سورة الملك، الآية: ٤.
    - (٣) انظر الصحاح (لبب).

# وتُحذَفُ ياؤهُ مضافاً إلى ظاهرِ خلافاً لِيُونُسَ(١)، محتجّاً بقولِهِ(٢):

# 

- (١) ش، ت، د: (ليو). وهو أنسب لما التزمه من الرمز.
- (٢) هذا خطأ فاحش في جميع النسخ دون أن يعترض عليه أو ينبه إلى خلافه أحد. وهو من أعجب ما رأيته في هذا الكتاب. وقد حاولت أن أجد له وجهاً يحمل عليه لئلا أحمله على الخطأ فلم أجده.

فاقول أو لاً: قوله: "وتحذف ياؤه" الصواب عكسه تماماً، لأنهم متفقون على عدم حذف الياء عند إضافة البيك؟ إلى الظاهر. وثانياً أن خلاف يونس مع سيبويه وجهور النحويين ليس في حذف الياء وإنما في كونها لتثنية اللفظ أولاً.

فالجمهور على أن دلبيك منتى لفظاً، والياء فيه علامة تثنية، ويونس على أن دلمي، اسم مفرد على وزن دفعلى، وقلبت ألفه ياء عند اتصاله بالضمير كما تنقلب ألف دلدى، و(عمل، الجارة ياء عند اتصال الضمير بهما، فيقال: (لديك، و(عليك).

الثالث: إن البيت الذي سيذكره ليس هو حجة ليونس، بل هو حجة لسيبويه والجمهور، ووجه كونه حجة أن البيك، لو كانت بمنزلة اعليك، كما يقول يونس لكانت تبقى ألفاً حين يضاف هذا الاسم إلى الاسم الظاهر. وسيأتي توضيح ذلك ونقل كلام سيبويه عند الكلام على الشاهد.

#### انظر مصادر الشاهد الآتي:

وقد حاولت جاهداً أن أصلح العبارة بها يجعلها متمشية مع ما هو معروف من كلام النحويين في ذلك، فزدت كلمة (لا) قبل (تحذف)، لأنه لم يوجد من يقول بالحذف لكن صوفني عن ذلك قوله المحتجأة والضمير فيه متعين ليونس، لأنه لم يذكر في الكلام غيره، ويونس لا يقول بحذف الياء كما تقدم، بل يقول إنها منقلبة عن الألف كما في (عليك) و(لديك). ولو سلمنا أن يونس يقول بحذف الياء وجعلنا العبارة: (ولا تحذف ياؤه مضافاً إلى ظاهر خلافاً ليونس) للزم التناقض أيضاً، لأنه جعل البيت حجة له، والياء ثابتة فيه ولم تحذف، لهذا ولما التزمته من عدم الخروج على جميع النسخ إذا كان الخطأ ثابتاً فيها جميعاً تركت النص على ما هو عليه، ووضحت للقارى، ما فيه. والله أعلى أعلم.

## ٣٠٣ - المتقارب، صدره:

### دَعُوتُ لِمَا نَابَني مِسُوراً

وهو من أبيات الكتاب الخمسين التي لم تنسب إلى قائل معين. وقال السيوطي: هو لأعرابي من بني أسد. -

لبى: فعل ماض. ولئي: اسم مضاف إلى (يدي) وهو مفعول مطلق منصوب بفعل محلوف حتماً. = وتجوزُ إضافَتُهُ إلى ضَميرِ الغائِبِ كالمخاطَبِ.

والمثنى، وامعاذَ اللهِ، واسُبْحانَ اللهِ، تَلْزَمُ المصدريَّةَ لا غيرَها.

ويتحتُّمُ الحذفُ سمَاعاً، أي من غيرِ ضابطِ موجودِ علم أن العربَ تحدَّفُهُ عندُهُ عكسَ القياسيِّ، وذلك نحو «سَفْياً» وفرَغياً» وفخيْبَة، وفجَدَعاً» وفخمُداً» وفشُكراً» وفعجباً» ونحوها<sup>(۱)</sup>.

<sup>=</sup> والبيت حجة لسيبويه على يونس في كونه مثنى، ولو كان مفرداً وقلبت فيه الألف ياء عند الإضافة إلى الضمير كما في (عليك) و(لديك) لكان بالألف.

قال سيبويه: (وزعم يونس أن فليك اسم واحد، ولكنه جاء على هذا اللفظ في الإضافة كقولك: عليك. وزعم الخليل أنها نتية بمنزلة «جواليك» لأنا سمعناهم يقولون: حنان، ويعض العرب يقول: فلها فيجريه مجرى فأسر، وإغاق، ولكن موضعه نصب، وحواليك بمنزلة حنانيك. ولست تحتاج في هذا الباب إلى أن تفره، لأنك إذا أظهرت الاسم تبين أنه لهي ممنزلة «عليك» و«إليك» لأنك لا تقول: لبى زيد، وسعدي زيد). ثم قال بعد إنشاد البيت: (فلو كان بمنزلة «على» لقال: فَلَني يَدَي بِسُورٍ، لأنك تقول: على زيد، وعلى على زيد، إذا لا تقول: إذا الله المهم.

وقال الرماني: (فهذا شاهد على أن الياء تثبت مع الإضافة إلى الظاهر. وقد ثبت به أيضاً أن التثنية تكون للمبالغة).

وقال ابن يعيش: (فجعل البي يدي مسوره بالياء وإن كان مضافاً إلى الظاهر الذي هو هيدي، دليل على أنه تئية، ولو كان مفرداً من قبيل المدى، ۱۳۵۶ لكان بالألف). سيبويه ٢٣٥١ – ٣٥٢، المحتسب ٢٣٨/١، شرح ابن عصفور ٢٤٤/، أفراح المسالك ٢٣٨/١، المعنى ٢٣٥/، السيوطي ٣٠٠، الرضي ٢٢٥/١، خزانة الأدب ٢٩٢/١، المبنى ٣٨/٣، التصريح ٢٣٨/، همع الهوامع ١٩٥/، الدرر ١/

<sup>(</sup>١) يرى الرضي أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يبينها ويعين ما تعلقت به من فاعل أو مفعول، إما بحرف جر أو بإضافة المصدر إليه فليست معا يجب حذف فعله، بل يجرز نحو اسقاك الله سقياً، ولرزعاك الله رعياً، واجدعك جدعاً، وشكرت شكراً، واحمدت حمداً، قال: (وفي نهج البلاغة في الخطبة البكالية: نحمده على عظيم إحسانه، ويُتر بزهانه، ونوامي فضله وامتانه، حمداً يكون لحقه أداء). الرضي ١١٦/١/ وانظر شرح الكافية لابن طاك ٢/ ١٣٢٠.

ويجوز فقط حيث تُنْبىء عنه قرينةٌ، كقولكَ لمن قَدِمَ: «خَيْرَ مَقْدَمٍ<sup>»(١)</sup> ونحوُهُ. ويمتنعُ فيما عدا ذلك.

وقد يُلائِمُ المصدرُ فعلَّهُ وزناً واشتقاقاً كالطَلَبْتُ طَلَباً». ويخالِفُهُ فيهما كاقعدتُ جُلوساً» واخَبِسْتُ منعاً ا<sup>(۲)</sup>. وفي الوزن فقط (كانقمدتُ قعوداً»، وفي الاشتقاق فقط كالمَشَيْت عَنقاً ا<sup>(۳)</sup>، ويُخالِف القِياسَ في)<sup>(4)</sup> نحو ﴿أَلْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ثَلَاهُوْ).

ثَاتَا﴾ (°).

ِ وقد ينوبُ عنه الجامدُ الدالُ على تَنوْعِهِ كـْفسربتُهُ أَنواعاً اللهُ، أَو على عَدَدِهِ كـْفسربتُهُ عِشْرِينَ اللهِ. أَو صفتهِ كـْأَشَدُ الضَرْبِ (^). أَو هيئتِهِ كــْاشتَمَلُ الصَّمَّاء (<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) الكافية وشرح الرضي ١١٦٦/١، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٦٥٨، والأشموني ١١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في ش: (وفي الاشتقاق فقط كحبست منماً) وهذه العبارة ضرب عليها في الأصل وكتب في هامشها: (ضرب على هذا المضروب في نسخة الإمام المقروءة عليه) ولا يخفى أنه لا فرق بين (قمدت جلوساً) و(حبست منماً) إذ كلاهما يخالف فيه المصدر فعله وزناً واشتقاقاً. وفي هامش الأصل أيضاً: (الظاهر أنه لا فرق بين وقمدت جلوساً وحبست منعاً، فينظر. وهو في الكوكب الزاهر أم التاج كذلك فيهما).

 <sup>(</sup>٣) مشى وعَتَنَ كلاهما بوزن (قَعَلَ) مفتوحِ العين. والعنق: ضرب من سير الدابة والإبل.
 الصحاح (عنق).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل، ش.

<sup>(</sup>٥) سورة نوح، الآية: ١٧.

وهو مما جاء فيه المصدر بغير لفظ الفعل، ولكنه يلاقيه في الاشتقاق. والأصل: انباتاً. وهو عند سيبويه منصوب بفعل مقدر، أي: أنبتكم من الأرض فَنَشِتُمْ نباتا.

وقد يكون (نباتاً) اسم مصدر غير علم لأنبت، مثل «عطّاءً» لأعلى. وقيل: هو اسم عين للنبات ناب عن المصدر.

الكتاب ٨١/٤، الرضي ١١٦٦/، الأشموني مع الصبان ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح الرضي ١/٥١٥.

<sup>(</sup>V) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/٦٥٦.

<sup>(</sup>٨) انظر شرح الرضي ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>٩) اشتمال الصماء: أن يجلل جسده كله بالكساء أو بالإزار. الصحاح (شمل).

واقَعَدَ القُرْفُصاء اللهُ أو آلته كاضربتُه سوطاً الى: ضربتُهُ (٢) ضربةُ سوط (٣) ، على رأى أو بسوط، على رأى(٤). أو كُلِّيِّة، أو بَعْضيَّتِه، كَاكُلِّ الضَّرْب، أو العضَّ الضُّرْب، (٥) أو إشارَتِهِ كاضربتُهُ ذلكَ الضرب، (٦). أو ضميرو (٧)، نحو اعبدُ اللهِ أظنُّهُ منطلقٌ (٨) أي: أظنُّ ظنِّي (٩).

وقد يُحذَفُ فعلُهُ، وينوبُ عنهُ جامدٌ كالتُرْبا/ وجَنْدلًا اللهُ أَو صفةٌ، نحو

- (٢) (ضربته) من الأصل وحدها.
- (٣) أي على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
- (٤) بعدها في ت: (أو ذا سوط على رأى). وانظر الرضى ١/١٥٠. (٥) شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٢٥٦.
  - (٦) حاشية الصبان ٢/ ١١٥.
    - (٧) أي ضمير المصدر.
      - (A) ت: منطلقاً.
- (٩) قال الزمخشري: (ومن اضمار المصدر قولك: «عبد الله أظنه منطلق، تجعل الهاء ضمير الظن كأنك قلت: عبد الله أظن ظني منطلق. وما جاء في الدعوة المرفوعة: ﴿واجعَلْهُ الوارثَ مِنَّا اللَّهُ محتمل عندي أن يوجُّه على هذا).
  - شرح ابن يعيش ١٢٣/١.
- (١٠)الترب: لغة في التراب. والجندل: الصخر. والمعنى: أطعمك الله تربأ وجندلاً أي ترابأ وصخراً.
- قال ابن يعيش: (واختزل الفعل ههنا لأنهم جعلوه بدلاً من قولك: تربت يداك وجندلت، فإن أدخلت الك، ههنا وقلت: اتربا لك وجندلا لك، كأن دخولها كدخولها في اسقيا لك، لبيان من تعنى بالدعاء).
  - شرح ابن يعيش ١/٢٢، والرضى ١١٨/١.

<sup>(</sup>١) قال في الصحاح (قرفص): (والقرفصاء ضرب من القعود - يمد ويقصر - فإذا قلت: قعد فلان القرفصاء، فكأنك قلت قعد قعوداً مخصوصاً. وهو أن يجلس على النِّينِد ويُلْصِقُ فَخْذَيْهِ بِبطنه ويَحْتَنيْ بِيدِيهِ يضعُهما على ساقيه، كما يحتبي بالثوب، تكون يداه مكان الثرب. عن أبي عبيد. وقال أبو مهدي: هو أن يجلس علَى ركبتيه منكباً ويلصق بطنه ويتأبط كفيه، وهي جلسة الأعراب).

«أَقَائِماً وقد قَعَدَ الناسُ»(١) و(هَنيئاً مَريْئاً)(٢).

لك: بل الجامدُ هنا مفعولٌ به، والمشتقُ حالٌ<sup>(٣)</sup>. قلنا: المصدريةُ تُلاثِمُ المعنى.

وقد يضافُ، نحو "صِبْغةَ الله" (١) و"وَعْدَ الله" (٥). وقيل: نُصِبَ هذا بالإغْراءِ (١).

(١) قال سيبويه ١٩٠١: (هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي أخذت من الأفعال انتصاب رافعل، استفهمت أو لم تستفهم، وذلك قولك: أقائماً وقد قعد الناس وأقاعداً وقد سار الركب).

وقال ابن يعيش (١٣٣/ : (وقد قدر سيبويه العامل فيها بأفعال من ألفاظها على حد قولك : «أقياماً والناس قعود» و«أطَرباً وأنتَ قِنْسُورِيُّ» و«أعوذ عائذاً بك» و«أتقوم قائماً، وأتقعد قاعداً» وحذفه استغناه).

- (٢) قال ابن يعيش ١/١٢٢١: (ولم يأت من الصفات ما يدعى به إلا هذان الحرفان وليسا بمصدرين، وإنما هما من أسماء الجواهر كالتراب والجندل، وانتصابهما بفعل مقدر تقديره: ثبت لك ذلك هنيئاً مريئاً، فتكون حقيقة نصبه على الحال).
- (٣) قال ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ٦٦٨: (كما جاز أن يحذف ناصب المصدر، ويجعل المصدر بدلاً من اللفظ به جاز أن يفعل مثل ذلك بما وقع موقع المصدر مما ليس بمصدر. ولا حاجة إلى أن يتأول بمصدر، بل يجعل الجامد منه مفعولاً به نحو «تربا وجندلا» والمشتق حالاً نحو «عائداً بك» فيكون التقدير: ألزمه الله ترباً وجندلاً، واعتصمت عائداً بك، وهذا التقدير ونحوه هو الظاهر من قول سيبويه رحمه الله، وما سواه تكلف لا قائدة فيه، وهو مذهب المبرد واختيار الزمخشري).
- وانظر الكتاب ا/ ٣١٤، المقتضب ٣/ ٢٢٢، المفصل وشرحه لابن يعيش ١/ ١٢٧ ١٠٣٠. (٤) في قوله تعالى: ﴿ سِبَقَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَخَسَنُ مِن اللَّهِ صِبْقَةً وَكُفْنُ لَمُ عَيْدُونَ﴾ البفسرة:
- ١٢٨. (٥) في قوله تعالى: ﴿يَشْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَنْكَأَنُّ وَهُوَ الْعَكَنِيرُ الرَّحِيمُ وَهَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَهَذَهُ وَلِكِنَةً أَكْثَرَ النَّاسِ لا سَلَّمُوبَ﴾ [الرب: ١٥، ٦].
- (٢) قَالَ بُه الكسائي في قُوله تُعالَى: ﴿ كِنَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ فكتاب الله منصوب بعليكم على الإغراء عنده، كانه قال: عليكم كتاب الله ، فقدم المنصوب. انظر دليله وما زُدّ به في شرح ابن يعيش ١/١١٧.

#### المفعول به

والمفعولُ به ما وقعَ عليه فعلٌ، تحقيقاً كاضربت زيداً؛، أو مجازاً كالم أضربُ زيداً؛.

ل. يه: وناصبُهُ الفعلُ وحدَهُ<sup>(۱)</sup>. ي: فر: بل معَ الفاعلِ<sup>(۲)</sup>.

(١) هذا مذهب جميع البصريين كما في الإنصاف (مسألة ١١) ١٩٩١، شرح الرضي ١/ ١٢٨، التصريح ١٩٠١، شرح ابن عصفور ١٦٦/١، الهمم ١٩٥١، وليس لسيبويه نص في ذلك لكته ظاهر من كلامه في عدة مواضع من الكتاب. انظر مثلاً ١٣٣١، ٣٧، ٣٩، ٤١، ٣٤، ٤٤.

وحجتهم أن الفعل له تأثير في العمل عند الجميع، أما الفاعل فلا تأثير له في العمل لأنه اسم، والأصل في الأسماء ألا تعمل، وهو باق على أصله في الاسمية، فوجب ألا يكون له تأثير في العمل، وإضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن يكون لا تأثير له. كذا في الإنصاف ١/ ٨٠.

ومن حَجِتِهم أيضاً أن الفعل هو الذي يتقوم به المعنى المتنصى للإعراب. شرح الرضى ١/ ١٢٨. واحتج لهم ابن عصفور في شرح الجمل ١٦٦٦/ بأن المفعول يكون على حسب عامله، فإن كان العامل فعلاً متصرفاً تصرف فيه بالتقديم والتأخير نحو: زيداً ضرب عمرو. وإن كان غير متصرف لم يتصرف فيه نحو: ما أحسن زيداً، لا يجوز أن يقال زيداً ما أحسن.

- (Y) هو مذهب جمهور الكوفيين، وإن نسب في بعض المصادر إلى الفراء وحده. وحجتهم أنه لا يكون مغمول إلا بعد فعل وفاعل، لفظا أو تقديراً، إلا أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد. واستدلوا على ذلك بسبعة أوجه ذكرها عنهم الأنباري في الإنصاف ٧٩/١ ٨٠. وقال ابن عصفور في رد مذهبهم في شرح الجمل ٧٩/١ -: وذلك فاسد، بدليل أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون حكمه حكماً واحداً في جميع المراضع، وهو أن يتقدم على العامل أو يتأخر عه. وأيضاً فإنه يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد. وأنظر الرضي ٢٩/١/، والهمع ١٦٥/١ والتصريح ٢٠٩/١.
- (٣) مذهب هشام صاحب الكسائي أنك إذا قلت «ظننت زيداً قائماً» تنصب (زيداً» بالناء، وقائماً به «ظناء. كذا في الإنصاف ٧٨/١ – ٧٩. وحجته كما في التصريح ٧٩/٣، أن نصب يدور مع الفاعل وجوداً وعدماً. والدوران يفيد العلية. ورد قوله بأنه ينوب عن المفمول غيره عند الجميع مع وجوده. =

ش: بل معنى الفاعليَّةِ<sup>(١)</sup>. مر: كونُهُ مفعولًا<sup>(٢)</sup>. قلنا: الفعل هو الذي يُقَوَّمُ به المقتضِى<sup>(٣)</sup>.

. وهو إِمَّا حِسَيٍّ كَاْضربتُ زيداً» أو حُكُمِيٍّ كَاكَلُمْتُ زيداً» (\*)، أو حقيقيًّ كهذه وغير(\*) كاشكرتُ لزَيدٍ» (\*).

#### فرع:

ويجبُ اظهارُ فعلِدِ حيثُ لا قرينةَ، ويجوز اضمارُه، لقرينةِ تُثبيء عنه، كقولك لمهر بُسَدُد سهماً؟ «القرطاس؟ (أن) ومُفَهَينًا للحَجُّ: «مَكَةً وربُ الكَفَيَّةِ».

<sup>=</sup> وذكر ابن عصفور في شرح الجمل ١٩٦٦، أن حجة القائل بذلك أن الفعول به إذا لم يذكر الفاعل فإنه يرتفع نحو فضرب زيده. قال: ذلك فاسد، فإنه لو كان منصوباً به لم يجز تقديمه عليه، لأن الأسماه الجوامد إذا انتصبت لم يجز تقديم منصوبها عليها نحو اعندي عشرون رجلاً لا يجوز أن تقول: اعتدي رجلاً عشرون، فكان ينبغي إذن ألا يجوز أضرب عمراً زيد. ويجوز ذلك في كلامهم دليل على فساد هذا المذهب. وانظر الرضي ١٩٨١، والتصريح ١٩٨١،

 <sup>(</sup>١) لم أجد نسبة هذا إلى الأخفش في المعروف من المصادر. والظاهر أن قوله كقول البصريين.

 <sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف ٢٩/١. (وذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أن العامل في المفعول معنى المفعولية، والعامل في الفاعل معنى الفاعلية).

وحجته أن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول، ولفظ الفعل غير قائم به. وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها.

وانظر الرضي ١٢٨/١، الهمع ١/١٦٥، التصريح ١/٣٠٩.

 <sup>(</sup>٣) الرضي ١٢٨/١.
 (٤) (زيداً) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في هامش ت: (لأن الكلام لا ينفصل إلى الغير). وانظر الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٦) ت: وغيره.

<sup>(</sup>٧) تقدم في ص٦٩٩ أنه سمي المجرور مفعولاً غير حقيقي.

<sup>(</sup>٨) أي: ارم القرطاس. وانظر المفصل وشرح ابن يعيش ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٩) أي: يريد مكة. وانظر المصدر السابق.

وما أطُّرَدَ حَدْقُهُ فِي لِسانِهِمُ لا لعلة اتَّبِيمَ السَماعُ<sup>(۱)</sup>، نحو «امْرَماً ونفسُهُ» اي: دَعُ، و﴿انتَهُوا خَيْرَ لَكُمْمُ ﴾ (<sup>۱)</sup> أي: واقصِدُوا خَيْراً لَكُمْ <sup>(۱)</sup>، و•اهلًا وسهلاً أي: لقيت ووَطِلتَ <sup>(1)</sup>.

وما حُذِفَ لعلَّةٍ وجبَ حذفُه حيثُ وُجِدَتْ، وذلك في مواضعٌ (٥):

الأول: في<sup>(٢)</sup> المنادى، نحو <sup>و</sup>يا عبد اللهِ، والعلَّة نيابةُ <sup>و</sup>يا، منابَ <sup>و</sup>أَدْعُو،.

الثاني: حيث يُفَسِّرُهُ مفسر، وذلك مع كل اسم ( البعدَه عاملَ مشتَفِلُ عنه بضميرِه ( أَن مُتَعَلِّقِهِ، لو سُلطَ عليه هو أو مناسِئهُ لنصَبُهُ، نحو (زيداً ضربتُهُ، أو اأنا ضارِيُهُ. أو همرتُ بوء أو «حَبَسْتُ عليه، أو «ضربتُ غلامَهُ» إذ التقديرُ: ضربتُ زيداً، جاوزَتُه، لابَسْتُهُ ( ا)، أَهْلَتُهُ ( ۱۰ ).

ولا يصحُّ نصبُ الموصوفِ بصفَتِهِ (١١)، فقولُ (١٢) الشاعر:

- (١) أي: فهو من الحذف الواجب. وانظر الرضى ١٢٩/١.
  - (٢) سورة النساء، الآية: ١٧١.
- (٣) (لكم) ساقطة من ت، ن؛ د.
- (٤) قال الرضي ١٣٩/١: (وعلة وجوب الحذف في السماعيات كثرة الاستعمال. وإنما كانت سماعية لعدم ضابط يعرف به ثبوت علة وجوب الحذف).
  - (٥) ش: موضع.
  - (٦) (في) ساقطة من ش، م، د.
  - (٧) العبارة في ش، ت: (وهو كل اسم).
  - (A) د: وضمیره. (د) ا
- (٩) أي: خالطته. انظر الصحاح (ليس). وقد فصل الرضي المواضع التي يضمر فيها فعل الملابسة في شرح الكافية ١/ ١٦٩.
  - (١٠)النص من كافية ابن الحاجب.

وقال الرضي ١٦٢/ – ١٦٣: إنما وجب إضمار الفعل ههنا لأن الفسر كالعوض من الناصب. ولم يؤت به إلا عند تقرير الناصب ليفسره، فإظهار الفعل يغني عن تفسيره. فحكم الناصب ههنا كحكم الرافع في نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَمَدُ مِنَ أَمَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَكِالُوكِ﴾. وانظر شرح ابن يعيش ٢٠/٣.

- (١١) في ش: بصفة.
- (۱۲)من ن، د. وفي غيرهما: كقول.

٣٠٤ - . . . . . . . . . وما شَيَّ حَمَيْتُ بِمُسْتَباح

ليسَ(<sup>(۱)</sup> مِنْ هذا البابِ، إذ لو سُلُطَ عليه لم يعمل فيه، إذِ الصَّفةُ كالجزءِ من الموصوفِ.

ويجبُ نصبُ ما جَمَعَ القُيودَ<sup>(٢)</sup> المذكورةَ في مواضعَ، وهي: حيثُ تَلا<sup>(٣)</sup> استِفْهاماً بغيرِ الهمزةِ، نحو "هل زيداً ضربتَهُ" و"أينَ زيداً ضربتَهُ"، لِلْزومِمِ<sup>(٤)</sup>. الفعلُ<sup>(٥)</sup>.

### ٣٠٤ - الوافر، صدره:

أَبُحْتَ حِمى تِهَامة بعدَ نَجْدٍ

وهو لجرير (ديوانه ٩٩) يمدح عبد الملك بن مروان.

يعني أنه ملك العرب وأباح حماها بعد إبائها عليه . وحماه لا يستطيع أحد أن يستبيحه لقوة سلطانه ، وكنى بتهامة ونجد عن جميع بلاد العرب .

والشاهد: رفع (شيء). ولا يجوز نصبه بـقحميتـ، لأنه صفته، والصفة لا تعمل في الموصوف.

قال سيبويه: (ولا سبيل إلى النصب ولو تركت الهاء، لأنه وصف. كما لم يكن النصب فيما أتممت به الاسم، يعني الصلة).

وقال: (وأنت إذا جعلته وصفاً للمفعول لم تنصبه، لأنه ليس بمبني على الفعل). وذكره سيبويه أيضاً شاهداً على جواز حذف المفعول به وهو الضمير، والتقدير «حميته» إذا وقعت جملته نعتاً، لأنه مع المنعوت كالصلة مع الموصول.

الكتاب ٢٠٨١، ١٣٠، ابن الشجري ٢١، ٧٥، ٢٧٦، شرح السيرافي ٢٠٩١، للغني ٢٥٣، ٢٩٩، ٢٨٩، السيوطي ١٥، ٢٩٧، التبصرة ٢٩٢١، المساعد ٢٧٧/؟، العيني ٤/٥٤، التصريح ٢١٢/٢.

- (١) من ن. وفي غيرها: فليس.
  - (٢) ت: هذه القيود.
    - (٣) ت: إن تلا.
  - (٤) أي الاستفهام بغير الهمزة.
- (٥) قال ابن مالك في شرح الكافية ٢٠/ ٣٠: (وخصصت الاستفهام بالهمزة، لأن الاستفهام بغيرها قرينة موجبة للنصب مانعة من الرفع). وانظر الرضى ١/ ١٧٣.

أو تلا ما يَخُصُّ الفعلَ، نحو اإن زيداً ضَرَبَتُهُ ضُرَبُتُهُا<sup>(١)</sup>، والهَّلَّ زيداً ضربتَهُ، للزومِهِمَا الفِعْلِ<sup>(٢)</sup>.

ويُختارُ نصبُهُ في مواضع:

حيث تلاهُ فعلُ طَلَبُي، ُ نحو «زيداً اضْرِيْهُ» أو «لا تَضْرِيْهُ<sup>(٣)</sup> كراهةً وقوعِ الإنشاءِ خبراً، لمنافاتِهِ إيّاهُ<sup>(9)</sup>.

أو سَبَقَهُ استفهامٌ بالهمزةِ، غيرَ مفصولِ بينهما بغيرِ ظرفِ، نحو «أزيداً<sup>(ه)</sup>. ضربتُهُ؟ه<sup>(۱)</sup>.

يه: فإنْ قُصِلَ بغيرِ ظرفِ نحو الْمَانَتُ<sup>(٧)</sup> زيدٌ<sup>(٨)</sup> ضربَتُهُ؟، ترجُّعَ الرفعُ كما لا استِفهامَ فيه، فتكونُ الجملةُ خبراً عن الضميرِ، نحو النَّتَ أبوكَ منطلقٌ،<sup>(٩)</sup>.

 (٢) قال الزمخشري: (واللازم أن تقع الجملة بعد حرف لا يليه إلا الفعل، كقولك: إن زيداً تره تضربه. قال:

لا تُجْزَعي إن مُنْفِساً أَهْلَكُتُهُ

ودهلاء ودالا، ودالولا، وداوما، بمنزلة دأن، لأنهن يطلبن الفعل، ولا تبتدأ بعدها الأسماء). شرح ابن يعيش ٣٨/٢، وشرح ابن عصفور ٣٦٨/١.

- (٣) (أو لا تضربه) ساقطة من ش.
- (٤) انظر المفصل وشرح ابن يعيش ٢/٣٦ ٣٧، وشرح ابن عصفور ١/٣٦٤.
- (٥) (زيداً) بدون الهمزة في ش.
- (٣) قال ابن يعيش ٢٤ ٣٤ (والموضع الآخر الذي يختار فيه النصب وليس الاسم فيه معطوفاً على فعل، وذلك إذا ولى الاسم حرف هو بالفعل أولى وجاء بعده فعل واقع على ضميره، فالاختيار نصب الاسم بإضمار فعل. وذلك إذا وقع بعد حرف الاستفهام نحو قولك: العبد الله ضربته و واعمراً مررت به و وأزيداً ضربت أخاه. النصب في ذلك كله هو الوجه المختار، والرفع جائز).
  - (٧) (أنت) بدون الهمزة في ش.
    - (۸) ت: زیداً.
- (٩) قال سيبويه ١/ ١٠٠٤ (وتقول: «أأنت عبد الله ضربته؟» تجريه ههنا مجرى «أنا زيد ضربته» لأن الذي يلي حرف الاستفهام «أنت» ثم ابتدأت هذا وليس قبله حرف استفهام ولا شيء هو بالفعل وتقديمه أولى. إلا أنك إن شئت نصبته كما تنصب ازيداً ضربته، فهو عربي جيد، وأمره ههنا على قولك: زيد ضربته،).

وانظر شرح ابن عصفور ١/٣٦٩، وشرح الرضى ١٦٨/١.

<sup>(</sup>۱) (ضربته) ساقطة من ت.

ش: بل الأَرْجَحُ النصبُ، وتُقَدِّرُهُ: أَضَرَبْتَ أَنتَ زيداً ضَرَبْتُهُ (١).

فإنْ فُصِلَتْ بظرفٍ نحو «أكلَّ يوم زيداً تَضْرِبُهُ» اختيِرَ نصبُهُ اتفاقاً<sup>(٢)</sup>.

ويجوزُ الرفعُ/ ، ومنه قول الشاعر :

# ٣٠٥ - أَكُلَّ عِامٍ نَعَمَّمُ تَحُوونَهُ يُسلُقِ حُسهُ قِومٌ وثُنْتِ جُسونَهُ

(١) الأخفش يختار نصب وزيده بفعل مقدر، ويجعل «أنت» فاعل الفعل المقدر، أي ضربت
 زيداً ضربته. فلما حذف الفعل انقصل ضمير الفاعل المتصل.

قال الرضي ١٦٨/١ : (ونظر سيبويه أدق، بناء على أن الفعل الذي لا يصلح للعمل بنفسه لا يجمل على تفسيره للعامل ما كان عنه مندوحة).

وقال ابن عصفور ٢٩٦٩.١ (وهذا الرأي الذي ذهب إليه أبو الحسن ليس بشيء لأن القياس يرد عليه، لأن الاستفهام لا تتقدمه أداة تشبه الجزاء كما كان كذلك في أزيد ضربته؟ فلا مسوخ إذن لاختيار إضمار الفعل). وانظر التصريح ٢٨-٣٠٥.

- (٢) قال الرضي ١٦٨٨١: (وأما إذا كان الفاصل بين همزة الاستفهام والاسم المحدود ظرفاً نحو «أاليوم زيداً ضربتَه ٩٠. فالمختار النصب اتفاقاً، لكون الظرف متعلقاً بالفعل، فالأولى بهمزة الاستفهام إذن أن تقدر داخلة على فعل).
- ٣٠٥ الرجز لقيس بن حصين بن يزيد الحارثي، نسبه له البغدادي وذكر له فيه قصة، ولم ينسبه سيبويه ولا الأعلم.

النعم: الإبل، وهو اسم مفرد بمعنى الجمع يذكر ويؤنث. تحوونه: من حويت الشيء، إذًا ضممته واستوليت عليه وملكته. يلقحه قوم: أي يحملون الفحول على النوق. نتج الدابة: استولدها. يصف قوماً بالاستطالة على عدوهم وشن الغارة فيهم، فكلما ألقح عدوهم إبله أغاروا عليها فتنجت عندهم.

والشاهد: رفع انعم، مع أنه فصل بينه وبين همزة الاستفهام بالظرف وهو اكل عام، والمختار في مثله النصب كما تقدم في الحاشية السابقة.

واستشهد به سببويه على رفع «نعم» لأن «تحوونه» في موضع الصفة، فلا يعمل فيه، لأن النعت من تمام المنعوت، كالصلة من تمام الموصول، وما لا يعمل لا يفسر عاملًا. وفيه شاهد على وقوع الزمان خبراً عن الجثة وهو «نعم». وأجيب عنه بأن التقدير: إحراز نعم، أو حواية نعم، أو نهب نعم. أو وَلِيَ حَرْفَ نَفَيِ<sup>(۱)</sup>، نحو (ما زيداً<sup>(۱)</sup> ضربتُهُ<sup>(۱)</sup>. أو (إذا» الشرطية، نحو «إذا زيداً ضربتُهُ صربتُهُ». أو «حيثُ»، نحو «حيثُما زيداً تضربُهُ أضربُهُ». لأن هذه بالفعلِ أَحَسُّ <sup>(1)</sup>. أو عَطِفَ على جملةٍ فعليةٍ، نحو «قام زيدٌ وعمراً<sup>(۵)</sup> ضربتهُ». لِتَنَاسِبُ المعطوفةُ سابقها (۱).

لك. ح: أو كان الرفعُ يُوهِمُ وصفاً مُخِلَّاءٍ نحو ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْمٍ خَلَتْتُهُ يَتَنَوٍ﴾ (٧). فلو رُفعَ<sup>(٨)</sup> كانَ «خَلَقْناهُ وصفاً لاشَيْءٍ»، يُفيدُ أنَّ الذي يُقدُّر إنّما هُو

سيويه (١٩٩/١، المخصص ١٩/١٧، الإنصاف ١٦٢/١، مجاز القرآن (١٣٢/١) الشيرازيات ق٥٥/ب، الإيضاح لابن الحاجب ١٨٩١، شواهد التصحيح والتوضيح لابن مالك ٥٩، الخزانة ٢/١٠، العيني ١٩٢٨، شرح الكافية لابن مالك ٢٥٢/١، شرح الرضي ٤٤/١، اللسان (أبل، نعم).

- (١) عطف على: قحيث تلاه فعل طلبي٩. أي فهو مما يختار فيه النصب.
  - (۲) ش: زید.
- (٣) انظر المفصل وشرح ابن يعيش ٣٦٢/٣.
   (٤) قال الزمخشرى: (وأن تقع بعد اإذاء واحيث، كقولك: إذا عبد الله تلقاه فأكرمه، وحيث
- زیداً تنجده فاکرمه). شرح ابن یعیش ۳٦/۳. وتمثیل المصنف بر فحیشها فیه نظر، لأن فحیثه إذا اقترنت بعما، صارت أداة شرط
- وتخيل المصنف به حميشها فيه نظر، لان احميث إذا افترنت باهما، صارت اداة شرط واختصت بالفعل، فالظاهر أن النصب معها واجب لا مختار. وانظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٦٢، والتصريح ٢/ ٢٩٨، والرضي ١٧٤/.
  - (۵) د: وعمرو.
  - (1) منه قوله تعالى: ﴿ وَلَدْخِلُ مَن يَشَاتُهُ فِى رَحْمَدِدُ رَالظَّلِيدِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيبًا﴾.
     وقوله تعالى: ﴿ وَمِيثًا هَذَى رَفَرِيبًا حَقَّى عَلَيْهِ ٱلشَّلَالُةُ ﴾.
- قال ابن يعيش: (نصب الظالمين بإضمار «يعذب الظالمين، أو يهين».. ونصب فريقاً، لأن قبله «فريقاً هدى». ونظائره في القرآن كثيرة) شرح المفصل ٢٧/٣.
- وقال ابن مالك في شرح الكافية ٢٠ /٦٣: (وإنما رجع النصب هنا، لأن المتكلم به عاطف جملة فعلية على جملة فعلية. والرافع عاطف جملة اسمية على جملة فعلية. وتشاكل الجملتين المعلوف إحداهما على الأخرى أحسن من تخالفهما).
  - (٧) سورة القمر، الآية: ٤٩.
    - (٨) أي: كل شيء.

مَخْلُوقَاتُهُ، لا كُلُّ حَادِثِ<sup>(١)</sup>. قلت: وهذا هو الحقُّ، لا ما زَعَمَاهُ<sup>(٢)</sup>. والنصبُ لا يُوجِبُهُ، إِذِ العَقْلُ يُخَصِّصُهُ (٣). فإن كان قبلَ العاطفِ مبتدأً مُخْبَرٌ (٤) عنه بفعل

ونقل الأزهري رأي ابن مالك في التصريح ٣٠٣/١، قال: (لم يعتبر سيبويه إيهام الصفة مرجحاً للنصب كما فعل الناظم في شرح التسهيل حيث قال: ومن المرجحات للنصب أن يكون مخلصاً من إيهام غير الصواب، والرفع بخلاف ذلك كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْهِ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

وقد جعل سيبويه النصب في الآية المذكورة مرجوحاً كما في مثل فزيداً ضربته؛. قال في الكتاب ١٤٨/١: (فأما قولُه عز وجل: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتُهُ بِقَلَوٍ﴾. فإنما هو على قوله وزيداً ضربته، وهو عربي كثير. وقد قرأ بعضهم: ﴿ وَأَمَّا نَشُودُ فَهَدَيَّنَّهُم ﴾ إلا أن القراءة لا تخالف، لأن القراءة السنة). وظاهر قوله: ﴿وهو عربي جيدٌ أن الرفع هو المختار لو وقع في غير الكتاب العزيز.

(٢) في هامش الأصل: (يقال: إن كان مرادهما أن الآية الكريمة تفيد عموم الخلق في مخلوقاته مع النصب، ومع الرفع لا تفيد ذلك إذا جعل ﴿خَلَقَتُهُۗ﴾ صفة فكلامهما مستقيم. وإن أراد أن النصب يفيد عموم الخلق في أفعالنا وأفعاله سبحانه وتعالى فباطل). وانظر ما

وقالُ الرضى ١/ ١٧٥ : (والمثال الذي أورده المصنف من الكتاب العزيز، أعنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ ثَيْءٍ خَلَقَتُهُ مِقَلَوٍ ﴾ لا يتفاوت فيه المعنى كما يتفاوت في مثالنا سواء جعلت الفعل خبراً أو صفة فلا يصح إذن للتمثيل. وذلك لأن مراده تعالى بـ ﴿كُلُّ شَيْوٍ﴾ كا, مخلوق، نصبت اكل، أو رفعته، وسواء جعلت ﴿خُلْقَتُهُ ﴾ صفة مع الرفع أو خبراً عنه، وذلك أن قوله: خلقنا كل شيء بقدر، لا يريد به خلقنا كل ما يقع عليه اسم شيء، لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية ويقع على كل واحد منها اسم شيء، فكل شيء في هذه الآية ليس كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّ ﴾ لأن معناه أنه قادر على كل ممكن متناه).

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب في الكافية: (ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب، وبعد حرفي النفي والاستفهام و﴿إِذَا الشرطية و ﴿حيث }، وفي الأمر والنهي، وعند خوف لمس المفسر بالصَّفة مثل ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَتُهُ بِقَدَرِ ﴾ . هذه قرائن يختار معها النصب في الاسم المذكور). شرح الرضى ١/ ١٧٢.

هذا وقد تابع ابن عقيل في المساعد ١/٤١٧، ابن مالك في ذلك. (٣) د: تخصيصه. وانظر ما تقدم في الحاشية السابقة عن شرح الرضى.

<sup>(</sup>٤) ش: مخبراً. د. أخبر.

استوى الأمرانِ<sup>(١)</sup>، نحو زيدٌ قام وغُلامَهُ أكرمتُهُ، لجوازِ العطفِ على الكُبرى والصُغرى<sup>(١)</sup>.

قلت: وتمثيلُ/النحويَينَ بـوزيد قامَ وعمراً<sup>(٣)</sup> أَكْرَمْتُهُۥ سهوّ، لتمذُّرِ العطفِ على الصغرى حينتذِ، لعدم العائلي<sup>(٤)</sup>.

فإنْ وَلِيَ العاطفَ «أمًا» أو كان بـ«حتَّى»، ولم يكن ما قَبْلَها مُغنياً عمّا بعدَها

وفي المسألة خلاف فصله ابن عصفور في شرح الجمل ٣٦٦/١ – ٣٦٨. وانظر المفصل وشرحه لابن يعيش ٣٢/٢ – ٣٣، وشرح الرضى ١٧٥/١.

(٣) في الأصل: وعمرو.

(٤) الذي اعتمده المصنف هنا هو مذهب السيرافي فإنه اشترط أن يكون في الجملة المعطوفة على جملة صغرى ضمير يعود على المبتدأ، لأن الجملة الصغرى في موضع خبر المبتدأ، فإذا عطفت عليها جملة الاشتغال كانت شريكتها في كونها خبراً للمبتدأ، لأن المعطوف شريك المعطوف عليه.

ورده ابن عصفور في شرح الجمل / ٣٦٧/ بأن القراء قد أجموا على نصب السماء من قوله عز اسمه: ووالسماء رَفَعَها ووضع الميزان، مع أنه ليس في ورفعها، ضمير يعود على النجم والشجر. فإجماعهم على النصب دليل على بطلان قول من قال: إن النصب في هذا وأمثاله ضعيف.

ثم قال: (وغيره من أثمة النحويين حكوا أن الاختيار في مثل هذا النصب ولم يشترطوا ضميراً).

وجاه في حاشية الأصل: (الجواب أنه لا سهو فيه، لأنهم قد قالوا: إن التقدير: وعمراً أكرمته معه أو في داره، لكن ترك ذلك لفهمه على ما تقرر متقدماً).

وفي حاشية ت: (لا سهو فيه) لأنهم ذكروا أن العائد محذوف، تقديره: أكرمته معه، أو في داره، وترك ذلك للعلم به) انظر الرضمي ٧/ ١٧٥ - ١٧٦.

<sup>(</sup>١) النصب والرفع.

<sup>(</sup>٢) الكبرى الاسمية وهي جملة المبتدأ والخبر وزيد قام، والصغرى الفعلية، وهي جعلة وقام، ويجوز ههنا رفع وغلامه، عطفاً على الكبرى، لأن صدرها اسم، كما يجوز نصب عطفاً على الصغرى، لأن صدرها فعل وهو وقام، فالجملة الأولى ذات وجهين لأنها مشتملة على جملة اسمية وجملة فعلية.

ترجَّحَ الرفعُ بالابتداءِ(١)، إذْ هُما مُوْقِعاهُ(٢).

فإن قُقِدَ المُوجِبُ والمُرَجِّحُ والمُسَوِّى (٣) رُجِّحَ الابتداء، نحو الزيدُ ضَرَبَتُهُا، إِذْ لا حَذْفَ ولا تقديرَ معهُ.

فإن قَلَتْ قرينةَ الرفع قرينةُ النصبِ رُجّعَ النصبْ، نحو «أمّا زيداً فاضربهُ»(١٠).

#### فرع:

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل، ت: (مثال المغني: ضربت الناس حتى زيداً ضربته. ومثال غيره:
 أكرمت القوم حتى عمرو أكرمته، لقوم ليس منهم عمرو).

<sup>(</sup>۲) قال الزمخشري: (فإن اعترض بعد الواو ما يصرف الكلام إلى الابتداء كقولك: لقيت زيداً وأما عمرو فقد مررت به، ولقيت زيداً وإذا عبدالله يضربه عمرو، عادت الحال الأولى جذعة. وفي التنزيل ﴿وَأَنَّا ثَمُودُ فَهَكَيْتُهُمُ ﴾ وقرىء بالنصب). شرح ابن يعيش ٣/٢»، وابن عصفور ٢١/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) أي موجب النصب، ومرجعه على الرفع، والمسوى بينهما.

إذا كانت «أما» مع الطلب، وهو الأمر والدعاء فهي مغلوبة كما قال الرضي، لأن وقوع هذه الأشياء خبراً للمبتدأ قليل في الاستعمال، وذلك لأن كون الجملة الطلبية فعلية أولى
 إن أمكن، لاختصاص الطلب بالفعل. شرح الرضى ١٧١/١ - ١٧٢.

أي من ضابط الاسم في باب الاشتغال، وهو أن يكون بعده فعل مشتغل عنه بضميره أو
 متعلقه، لو سلط علمه أو مناسمه لنصه.

<sup>(</sup>٦) د: ما زيد.

<sup>(</sup>٧) أجاز ابن السراج والسيرافي أن يقدر إسناد (ذهب) ونحوه إلى ما يدل عليه من مصدر، فيكون المجرور على هذا في موقع نصب، فينصب الاسم السابق، أي: أزيداً ذهب الذهاب به. انظر الأصول ٢/ ٩٠، شرح الكافية لابن مالك ٢/٧٦٧، شرح الرضي ١/ ١٧٧، شرح ابن عصفور ٢/٣٦٦، المساعد ٢/٤٢٤، شرح ابن يعيش ٢/٥٣٠.

<sup>(</sup>٨) سورة القمرُ، الآية: ٥٢.

<sup>(</sup>٩) سورة النور، الآية: ٣.

وجبُ الرفعُ(١).

د: والفاء في الآية لمعنى<sup>(۲)</sup> الشرطِ<sup>(۳)</sup>.

يه: بل جُمْلَتانِ، أي: ومِمّا يُتلى عليكم حكمُ ﴿ الزَّانِيَّةُ وَٱلزَّالِي فَٱجْلِدُوا ﴾ [١٠].

- (١) قال الرضي ١/١٧٨: (أقول: جميع الشرائط فيه حاصلة فيه بداء النظر) لأن ما بعد الفاء قد يعمل فيما قبلها كما في نحو قوله تعالى: ﴿وَرَبَّكُ كَثَيْرَ ﴾ إلا أن القراء لما اتفقوا فيه على الرفع إلا ما روي شاذاً عن عيسى بن عمر أنه قرأ بالنصب، والنصب مع الطلب مختار كما تقدم، والقرآن لا يجوز على غير المختار، تمحل له النحاة وجهاً يخرج به عن الحد المذكور، لثلا يلزم منه غير المختار). وانظر في قراءة عيسى بن عمر البحر المحيط ٦/ لا٤٤، وكتاب سيبويه ١/٤٤، ومعاني القراء ٢/٥٩٣.
  - (۲) ن، د: بمعن*ی*.
- (٤) في الكتاب ١/١٤٢/ (وأما قوله عز وجل: ﴿الْآلِيَةُ وَالْآلِينَ فَالِمُولُ كُلُّ وَعَوِيرَ تَبْتُمَا بِاللّهَ بَاللّهَ بَلْلَهُ وَقَلْمَ مَنْ الْعَمَل وَلَكنه وَلَا لَمَ يَنْ عَلَمُ الْعَمَل وَلِكنه جاء على مثل وله تعالى: ﴿ فَتَلَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْ أَنْهُمُ لَلْمَنْ لَلْمُنْ فَيْ اللّهُ عِنْ عَلَى الفَعل وَلاكنه جاء على مثل قوله تعالى: ﴿ فَتَلَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ كَا لا قَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمَ تعالى: ﴿ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ تعلى اللهُ عَلَى اللّهُ تعلى عَلَم عَلَى اللّهُ تعلى أعلى أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل
- وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَالْوَائِمُ أَنْ وَالْمَالِهُ قَالَ مِلْ النَّاهِ: ﴿ مُرِثَّ أَلْوَائِمَ وَوَتَمْنَتُهَا﴾ قال: في الفرائض الزانية والزاني، أو الزانية والزاني في الفرائض، ثم قال: فاجلدوا، فجاء بالفعل بعد أن مضر. فيها الرفم).
- وعلى قول المبرد وسيبويه ليست الآية من باب الاشتغال، فالرفع على الإبتداء واجب عندهما. ويظهر الفرق بين قوليهما في الخبر، فهو عند سيبويه محذوف وهو ﴿مَا يُثْلَ عَلَكُمُّ﴾، وعند المبرد مذكور وهو ﴿قَائِهُكُ﴾.
  - انظر شرح التصريح ١/ ٢٩٩، شرح الرضى ١/ ١٧٨.

ومتى لم يَشْتَغِلِ الفعلُ وجبَ النصبُ بهِ<sup>(۱)</sup>. ومع الاشتغالِ يُقَدَّرُ الناصبُ بلفظِ الموجودِ ومعناهُ كازيداً ضربتُهُ (۱<sup>۲)</sup>، ثم بمعناهُ الخاصُ كازيداً (<sup>(۲)</sup> مررتُ بِهِه أي: جاوزتُ، ثم بمعناهُ العالم كازيداً <sup>(1)</sup> ضربتُ عُلامَهُ (<sup>(0)</sup> أي: أَهنتُ زيداً، ثم الملابَسَةِ كازيداً حَبُسْتُ عليهِ أي: لابَسْتُ زيداً فَخَبَسْتُ عليهِ (۱).

ك: بل ناصبُ هذا الباب تالي الاسم، والضميرُ المتصلُ بالفعل بيانُ أو بدلُ ( ). قلنا: معنى البدليةِ والبيانيَّةِ مرتفعٌ (فيه) ( ) فيسْتَلْزِمُ ( ) إعمالُهُ ( ) في مُمْمُولينِ ( ( ) ) من جهةِ واحدةٍ، وهو ممنوع ( ( ) ).

<sup>(</sup>١) (به) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) أي فالتقدير: ضربت زيداً ضربته.

<sup>(</sup>٣) ت: زيد. (٤) ش: زيد.

<sup>(</sup>٥) (غلامه) ساقطة من د.

 <sup>(</sup>٦) (عليه) مضروب عليها في ش. وساقطة من ن. د. وانظر في هذه التقادير ووجوهها شرح الرضي ١٩٩١.

<sup>(</sup>٧) هو مذهب الكسائي والفراه. وقد حقق الرضي مذهبهما بما حاصله أن الضمير المتصل بالفعل ليس من أحد التوابع الخمسة عندهما كما ذكره المصنف هنا، بل الفعل عامل في ذلك المفعول وفي ضميره مما في حالة واحدة، لأن الضمير في المعنى هو الظاهر، فتكون فائدة تسليطه على الظاهر المقدم تأكيد إيقاع الفعل عليه. لكنه قال بعد: (ولو قبل على مذهبهما أن المنتصب بعد الفعل الظاهر أو شبهه سواه كان ضميراً أو متعلقة هو بدل الكل من المنصوب المتقدم لكان قولاً، فالضمير في وزيداً ضربته بدل من وزيده وكذا الجار والمجرور في وزيداً مردت به إذ المعنى: زيداً جاوزته. وكذا «أخاه» في قولك: وزيداً ضربت أخاه» بدل من وزيدة على حذف المضاف من وزيداًه على حذف المضاف من وزيداًه على حذف المضاف من وزيداًه أي: متعلق زيد ضربت أخاه).

شرح الرضي ١٦٣/١، شرح التصريح ٢٩٧/١. (٨) (فيه) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٩) روي المسال (٩) من المسال (٩) من

<sup>(</sup>۱۰)ن: أعمال.

<sup>(</sup>١١)ن: المعمولين.

<sup>(</sup>١٢)شرح الرضي/ الموضع السابق.

الثالث: التحذير. وقد مرَّ بيانُهُ<sup>(۱)</sup>، ووجهُ وجوبِ حذفِ ناصبِهِ<sup>(۱)</sup>. وأحكامُ المفعول به (خمسةُ<sup>(۲)</sup>.

منها وجوبُ سَبْقِ عاملهِ (أ) حيث تصبحُ إضافتُهُ إليه (٥)، نحو (١) وانت مثل (١) ضارب زيداً» أو يكون مُصْدَراً (٨)، نحو وَصُرَبُكَ زيداً (٩). أو فعلَ تعجُب، نحو هما أُحَسنَ زيداً» (١٠)، لما سياني، أو صِلَةً، نحو والذي ضَرَبَ زيداً (١٠)، أو جوابَ قسم، نحو ووالله ما ضربتُ زيداً»، أو بعدَ لامٍ تأكيد، نحو وَلسَوْف يُرضي زيدٌ غنم (١٠٥)،

/أو يكونُ المفعولُ «أنَّ» المفتوحة، نحو «كَرِهْتُ أَنَّكَ قائمٌ»، أو مفعولًا لصلةِ «أنِ» الناصبةِ، نحو «أريدُ أن أضربَ زيداً»(١٦٪).

هر: ومنها(١٤) وجوبُ تقديمِهِ عليه(١٥) للاختصاصِ كـ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ (١٦).

<sup>(</sup>١) ش، م، ت: (حده). ن: بيان وجه.

<sup>(</sup>۲) انظر ص۱٦٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) (خمسة): زيادة من ت فقط.

<sup>(</sup>٤) ت: عامله عليه.

<sup>(</sup>٥) د: حيث يكون مضافاً إليه.

<sup>(</sup>٦) (نحو) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) (مثل) ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٨) أي يكون عامله مصدراً.

 <sup>(</sup>٩) المثال ناقص، والمصنف لا يلتزم في ذلك التمام، بل يورد من المثال أحياناً ما يجصل به المقصود. وتمام التمثيل أن يقول: يعجبني ضربك زيداً. ونحوه.

<sup>(</sup>١٠) انظر شرح ابن عصفور ١/٤٢١، والرضى ١/٨٨.

<sup>(</sup>١١)من (أو يكون مصدراً) إلى هنا ساقط من ت. والمثال ناقص أيضاً لأنه ليس بجملة. وصواب التمثيل: جاء أو يعجبني الذي ضرب زيداً، أو مرت بالذي ضربت زيداً. ونحوه.

<sup>(</sup>۱۲)انظر شرح ابن عصفور ۱/ ۱۲۵.

<sup>(</sup>۱۳)الرضي ۱۲۸/۱.

<sup>(</sup>١٤)(ومنها) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>١٥)أي تقديم المفعول على عامله.

<sup>(</sup>١٦)سورة الفاتحة، الآية: ٥.

وخالَفَهُ (ح)<sup>(۱)</sup>.

ومنها وجوبُ تقديمِهِ حيثُ تَضَمَّنَ ما يجبُ تصدُّرُهُ<sup>(۲)</sup>، نحو امَّنْ ضَرَبْتَ؟، ومَنْ تَضْرِبُ أَضْرِبُ، "غلامَ مَنْ ضَرَبْتَ؟، غلامَ مَن تَضْرِبُ<sup>(۳)</sup> أَضْرِبُ».

وحيثُ يكونُ معمولًا لما يلي الفاءَ في جواب «أمَّا»، مهما لم يكنَ لَهُ منصوبٌ سِواهُ (٤) نحو ﴿ فَأَمَّا ٱلْلِيَمَ فَلَا تَفَهَرُ ﴾ (٥). فإنّ كان له منصوبٌ سواه قَدَّمَتُ أَيُّهُما شئتُ (٦)، نحو «أمّا يوم الجُمعةِ فضربتُ زيداً»، «أمّا زيداً فضربتُ يومُ الجمعةِ» (٧).

ومنها جوازُ الأمرينِ (^) مع فَقْدِ المُوْجِبَيْنِ <sup>(٩)</sup>.

ومنها وجوبُ تقديمهِ على فاعلهِ وتأخيرهِ، وجوازُ الوجهينِ كما مر.

ومنها جوازُ حِذْفِهِ منويًّا نحو ﴿ يَتُسُطُ الْزِنْقُ لِمَن يَشَلَهُ وَقَدْرُهُ ۗ (١٠) أي: يَقْدِرُهُ، و ﴿ إِلَّا مَن رَجَمَ رَبُّكُ ﴾ (١١) أي: رَجِمَهُ. أو مُنْسِيًّا، نحو افلانٌ يُعْطِي وَيَمْع وَيصِلُ وَيَقْطُهُ (١٢)، قال:

انظر إيضاح ابن الحاجب ١/٧٤، همع الهوامع ١٦٦٦.

- (٢) أو أضيف إلى ما يجب تصدره، لما سيمثل به. وانظر الرضى ١٢٨/١.
  - (۳) (غلام من تضرب) ساقطة من ت.
    - (٤) (سواه) ساقطة من ت.
    - (٥) سورة الضحى، الآية: ٩.
- (٦) قال الرضي ١٢٨/١: (ولو كان له منصوب آخر جاز أن تقدم أيهما شئت، وتخلى الآخر سد عامله).
  - (٧) شرح الرضي ١٢٨/١.
  - (٨) أي تقديم المفعول وتأخيره.
  - (٩) أي مع فقد موجب تقديمه على عامله وموجب تأخيره عنه.
     (١٠) سورة الرعد، الآية: ٢٦. وانظر المفصل وشرح ابن يعيش ٢٩/٣.
    - . (١١)سورة هود، الآية: ٤٣. وانظر المصدر السابق.
    - ر ) الرود الرضي ا/ ١٣١ ، والمفصل بشرح ابن يعيش ٢/ ٣٩.

 <sup>(</sup>١) ما ذكره عن الجرجاني هنا هو مذهب جمهور النحويين، فإن المفعول به إذا تقدم أفاد
 الاختصاص عندهم، وخالف في ذلك ابن الحاجب وقال إنه لا دليل عليه. ووافقه أبو
 حبان.

٣٠٦ - فإنْ تَعْتَذِرْ بالمَحْل مِنْ ذِي ضُروعها

إلى الضَيْف يَجْرَحْ في عَراقيبِها نَصْلِي

#### المقعول فيه

والمفعول فيه: هو اسمُ زمان أو مكان لفعلٍ مذكورٍ<sup>(١)</sup> أو مقدَّر، نحو: قعدتُ يومَ الجمعةِ، أو عندَكَ، أو زيدٌ مكانَهُ<sup>(١)</sup>.

وكل منهما ينقسم إلى مُنهَم ومُخْتَصُّ. فَمُنهُمُ الزمانِ الحينُ، والوقتُ، ونحوُهما، ومختصُهُ اليومُ،/والليلةُ، والساعةُ، ونحوُها.

ومبهم<sup>(٣)</sup> المكان ما افتقر إلى غيره في بَيانٍ صورةٍ مُسَمَّاهُ والحدثِ اللاتي بهِ كالجهات الستُّ و«عندً» و الكري» (٤).

#### ٣٠٦ - الطويل، لذي الرمة (ديوانه ٤٩٠).

والضمير في (تعتذر) يعود على النوق. يقول: إن اعتذرت النوق بقلة اللبن لأجل المحل عقرتها للأضياف. والمراد ابذي ضروعها، اللبن، كما يقال: ذو بطونها، ويراد الولد. والشاهد حذف مفعول (مجرح) وذلك لتضمين الفعل معنى اللازم، والمراد: يؤثر بالجرح، أو يبث، أو يُضيذ. وظاهر كلام ابن يعيش أن المقمول فيه منوي لا منسي، لأنه قال: والمراد مجرحها.

المغنى ٦٧٦، شرح ابن يعيش ٢/٣٩، ٤٠، الرضي ١/ ١٣١، الحزانة ٤٠٠/٤.

- (١) قال الرضي في شرح كلام ابن الحاجب: (يعني بقولة: فقعل مذكورة الحدث الذي تضمنه الفعل المذكورة لا الفعل الذي تضمنه الفعل المذكورة لا الفعل الذي هو قسيم الاسم والحرف. وذلك لأنك إذا قلت: قضريت أسى، فقد فعلت لفظ قضريته اليوم، أي تكلمت به اليوم، والضرب الذي هو مضمونه فعلته أمس، فأمس ما فعل فيه الضرب لا قضريت).
  شرح الرضي ١/٨٣/١.
  - (۲) أي قعد زيد مكانه.
    - (٣) د: ومنه.
- (٤) زاد في ش، ن: ولفظ مكانه. وأثبتت أولاً ثم ضرب عليها في الأصل، م. وساقطة أصلاً من ت، د.

. ولفظ مكان أثبته ابن الحاجب حملاً على الجهات الست. قال: (وكذا حمل لفظ مكان على الجهات لا لإجامه، فإن قولك: «جلست مكان زيد» لا إجام هنا في لفظ مكان، بل لكثرة= ومختصُّهُ كالدارِ، والمسجدِ ونحوهما(١).

ويتحتَّمُ إضْمارُ "في" فيما بُنِيَ لُزوماً كااإذًا واإذا" ونحوهِما، أو غَلَبَةً<sup>(٢)</sup> كاقَبْلُ"، وابَعْدُ، ونحوهِما. وفي مُبْهَم ظرفِ المكانِ<sup>(٣)</sup>.

وحُمِلَ ما بعدَ "دخلتُ" واذهبتُ" من مختصّهِ<sup>(٤)</sup> عليه كادخلتُ الدارَّ" واذهبتُ الشامَ"<sup>(0)</sup> عند من لم يحكم بتعدّي "دخلتُ"<sup>(١)</sup>.

ولم يأتِ<sup>(٧)</sup> بعدَ «ذهبتُ» إلّا<sup>(٨)</sup> الشامَ، بخلاف «دخلتُ»<sup>(٩)</sup>. (ح: ولفظُ (مكان) كالمبهم، لكثرتهِ)<sup>(١١)</sup>.

وَيَتَحَتُّمُ إِظْهَارُهَا فِي مختصِّ (١١) ظُرفِ المكان، سوى ما مر(١٢).

- =استعماله، فحذف فني، منه تخفيفاً). قال الرضي ١٨٥/١ ولا يبغي للمصنف هذا الإطلاق، فإن لفظ مكان لا ينتصب إلا بما فيه معنى الاستقرار، فلا يقال: «كتب المصحف مكان ضرب زيده).
  - (۱) ش: ونحوه.
  - (۲) عطف على الزوماً.
  - (٣) بعدها في ش، ت (غالباً.
    - (٤) أي من مختص المكان.
  - (٥) انظر الرضي ١/١٨٦، وشرح ابن يعيش ٢/٤٤، وشرح المقدمة المحسبة ٢/٣٠٧.
- (٦) حكم بتعدیه الأخفش والمبرد والجرمي. انظر المقتضب ١٠٠٤، ٣٣٧، شرح ابن عصفور (٢٨٨١، الرضي ١٨٦١/، شرح ابن بعيش ٢/٤٤.
  - (٧) ت: يأتي.
    - (٨) ن: إلى.
- (٩) أي: فلا ينصب ما بعد (ذهبت) إن كان غير الشام على الظرفية بل الواجب جره بحرف الجر. أما دخلت فينتصب كل مكان دخلت عليه على الظرفية. انظر المصدرين السابقين. وشرح ابن عصفور ٢٠٩١.
- الحر المستوين السبهين، وحرب بهن مستور " ٢٠٠٠). (١٠) هذه الزيادة من ت. وكتبت ثم ضرب عليها في م. وقد تقدم تخريج رأي ابن الحاجب في إلحاقه لفظ مكان بالمبهم في أول المبحث ص ٦٩.
  - . (۱۱)(مختص) ساقطة من ت.
  - . (۱۲)وهو ما بعد دخلت وذهبت.

ويجوزُ الوجهان<sup>(۱)</sup> في مختصٌ ظَرْفِ الزَّمانِ ومُبْهَوِهِ، سوى ما مر<sup>(۱)</sup>، ويعضِ ظروف المكان كاسرتُ يومَ الجمعةِ، أو فيه، أو زماناً، أو في زمانٍه واقعدتُ مكانَك، أو فيه، فيتعدّى بنضيهِ أو بواسِطَتِها.

وإنما جازَ إضمارُها في مُبْهَم الزمانِ ومُخْتَصُه، لقوة دلالةِ الفعلِ عليه<sup>(٣)</sup>، حيثُ دلُّ عليه بصيغتِه، بخلافِ المكان. ولَمَا دلُّ على مُبْهَمِ المُكانِ بكونِهِ لا يقعُ<sup>(4)</sup> إِلّا في مُكانِ صَحَّ فيه أيضاً، ولم يدلُّ على مختصهِ فامتنعَ فيه<sup>(6)</sup>.

#### فرع

ولا يخرجُ عن الظرفية ما لَزِمَ معه إضمارُ ا**ني**}/سِوى امُذُه وامُنْذُه. ومن المُعْربِ اصَباحَ مَساءً<sup>(١)</sup> وابْعَيْداتِ بَيْنِه<sup>(١)</sup>، وما عُيْنَ من اضَحْرَةِ<sup>،</sup>.

<sup>(</sup>١) ت: الوجهين. والمراد إضمار (في) وإظهارها.

<sup>(</sup>۲) وهو (إذا و(إذا) و(قبل) و(بعد) ونحوهما.

<sup>(</sup>٣) أي على الزمان.

<sup>(</sup>٤) ت: لا يكون.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عصفور في شرح الجعل ٣٣٢/١ (فإن قيل: فهلا شبه مختص المكان، بمختص الزمان فيصل الفعل إليه بنفسه؟ فالجواب أن هذا الشبه لما لم يكن قوياً، لأنه شبه بمشبه لم يؤثر إلا فيما تقوى دلالة الفعل عليه من ظروف المكان وهو المبهم. ألا ترى أن الفعل إنما يطلب مكاناً مبهماً.... فأما المختص فلما لم تقو دلالة الفعل عليه ولا قوب مما تقوى دلالة الفعل عليه لم يؤثر الشبه الضعيف فيه فوصل الفعل إليه بحرف الجر على أصله، إلا ما شذ العرب فيه من ذلك).

<sup>(1)</sup> ن: صباحاً ومساء. قال سبيويه ۲۷۷/۱: (ومثل ذلك: إنه ليسار عليه صباح مساء، إنما معناه صباحاً ومساء. وليس يريد بقوله صباحاً ومساء صباحاً واحداً ومساء واحداً، ولكنه يريد: صباح أيامه ومساءها.

<sup>(</sup>٧) هو جمع فبعد، مصغراً. قال الرضي ١٨٧/١ (وقولهم: لقيته بعيدات بين، أي: فراق. يقال ذلك إذا كان الرجل ممسكاً عن إتيان صاحبه ثم يأتيه ثم يمسك عنه نحو ذلك ثم يأتيه. ومعنى التصغير تقريب زمن اللقاء، أعنى بعد الفراق). وانظر ابن يعيش ٢/٤٠.

والبُكْرةِيا<sup>(۱)</sup> واسَخرِیا<sup>(۱)</sup> واسُخیْرِی واعَشِیْقِیا<sup>(۱)</sup> واعَتَمَةِی واعِشاءِی واضُخی، وامَساءِی واصباحِی وانهارِی والیلِی، وکاذاتِ یومِ، واذاتِ لیلةِی، واذاتِ مرَّةِا<sup>(1)</sup> فی لغةِ غیرِ خُلْعَم<sup>(0)</sup>. فإنْ لَمْ تُعَیِّنْ هذہِ صَحَّ خُروجُها إلی الفاعِلیّةِ ونحوها.

وكلُّ صفةِ زمانِ أو مكانِ أقيمتِ مُقامة كاقريبٍ، وابعيدِ، فهي في الاختيارِ لا تَنُخُرُجُ عنها<sup>(٢)</sup>.

- (١) بكرة غير منصرف لأنه جعل علماً على هذا الوقت. وسيأتي في كلام المصنف أنه منصرف، وهو فغلوة البكرة علمين منصرف، وهو فغلوة البكرة علمين الهذين الوقتين، قصد بهما التعيين أو لم يقصد. قال في شرح التسهيل: ولا ثالث لهما. لكن زاد في شرح الجمل لابن عصفور فضحوة فقال: إنها لا تنصرف للتأثيث والعلمية). قلت: لم أجد ما ذكره في شرح الجمل لابن عصفور. وهي في كتاب سيبويه ٢٢٠/١ مضرفة. وانظر الرضي ١٨٥/١، وشرح ابن يعيش ٢٢/٤.
- (٢) إذا لم يقصد بسحر التعيين فهي منصرفة، وإن قصد بها التعيين فهي غير منصرفة. انظر
   الأشموني ٢/ ١٣٥٠.
  - (٣) من العرب من لا يصرف عشية. انظر الأشموني ٢/ ١٣٥.
- (٤) قال سيبويه ١/ ٢٢٥: (ومنه فسير عليه ذات مرة أنصب لا يجوز إلا هذا. ألا ترى أنك لا تقول: إن ذات مرة كان موعدهم، ولا تقول: إنما لك ذات مرة، كما تقول: إنما لك يوم). وقال في ٢٢٦٠١: (وذو صباح بمنزلة ذات مرة، تقول: سير عليه ذا صباح، أخبرنا بذلك يونس عن العرب، إلا أنه قد جاه في لفة لخثهم مفارقاً لذات مرة وذات ليلة. وأما الجيدة العربية فإن تكون بمنزلتها. وقال رجل من خثهم:

عزمت على إقامة ذي صباح لشيء ما يسبود من يسبود فهو على هذه اللغة يجوز فيه الرفع).

وجميع ما ذكره من الظروف المعينة منصرف عنده كما سيذكره باستثناء «سحر». وفي بعضها خلاف. انظر الرضي ١/ ١٨٨، شرح ابن يعيش ٢/٢٤، الأشموني ٢/١٣٤ - ١٣٦.

- (٥) لأن بني خثعم يصرفونها، قال شاعرهم:
- عزمت على إقامة ذي صباح الأمر ما يسسود من يسسود انظر الرضى ١٨٧/١.
- (٦) ما أختاره هنا مذهب سيويه. قال في الكتاب ١٩٣١: (ومما يختار فيه أن يكون ظرفاً ويقبح أن يكون غير ظرف صفة الأحيان، تقول: سير عليه طويلاً، وسير عليه حثيثاً، وسير عليه كثيراً، وسير عليه قليلاً، وسير عليه قديماً. وإنما نصب صفة الأحيان على الظرف ولم يجز الرفع لأن الصفة لا تقع مواقع الاسم، كما أنه لا يكون إلا حالاً قوله: =

ومن ظروفِ المكانِ (عندًا واسوى) واشوى، واسَواءًا وامَعًا وابَيْنَا، والمبنيّاتُ لزوماً كالَّدى، و«حَيْثُ، وما عدا هذه جازَ خروجُهُ عن الظرفيةِ(١).

وما امتنعَ خروجُهُ عنها نوعانِ: ممتنعُ الصرفِ كاسَحَرًا، للعدل التقديري(٢) والتعريفِ بالقصدِ. وما عداه فمنصرفٌ سَمَاعاً، فلم يَحْتَجْ لِتَمَحُّلُ<sup>(٣)</sup> العَدْلِ فيهِ. ولم يمتنغ صرفُ ابُكُرةِ" (٤) – للتأنيث مع التعريف، إذْ شَرْطُ التأنيثِ المُعْتَبَرِ في منع الصرف العَلميَّةُ، وهذا تعريفُ قصدٍ.

وأحكامه ثمانية:

وجوبُ حذفِ فعلِهِ حيثُ يقعُ خبراً، أو صفةً، أو صلةً، أو حالًا كما مر (٥)، وحيث له مفسّرٌ كاليومَ الجُمُعَةِ سرتُ فيهِ، (٦).

<sup>=</sup> الا ماء ولو بارداً، لأنه لو قال: ولو أتاني بارد، كان قبيحاً. ولو قلت: آتيك بجيد، كان قبيحاً حتى تقول: بدرهم جيد، وتقول: آتيك به جيداً. فكما لا تقوى الصفة في هذا إلا حالاً أو تجري على اسم، كذلك هذه الصفة لا تجوز إلا ظرفاً أو تجري على اسم. فإن قلت: دهر طویل، أو شيء كثير، أو قليل، حَسُنَ.

وقد يحسن أن تقول: سير عليه قريب، لأنك تقول: لقيته مذقريب. والنصب عربي جيد كثير). واختار غير سيبويه في الصفة الظرفية، ولم يوجبوها. انظر الرضي ١/٠٩٠.

<sup>(</sup>١) بعض ما ذكره متوسط التصرف، وبعضه نادر التصرف، وبعضه فيه خلاف. وانظر الرضي .149/1

<sup>(</sup>٢) العدل فيه عما فيه الألف واللام (السحر). انظر الرضى ١/ ١٨٨، حاشية الصبان ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ت: لتحمل.

<sup>(</sup>٤) (بكرة) و(غدوة) غير منصرفين اتفاقاً لكونهما من أعلام الأجناس وإن لم تكونا معينتين فيهما كذلك أيضاً إلا أنه يجوز تنويهما مع عدم إنصرافهما حكى الخليل: أتيتك اليوم غدوة وبكرة، منونين. وكذا قال أبو الخطاب أنه سمع ممن يوثق به: آتيك بكرة، وهُو يريد الإتيان في يومه أو غده. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدَ صَبَّعُهُمْ بُكُرُهُمْ

انظر الكتاب ١/ ٢٢٠ - ٢٢١، الرضى ١/١٨٨، ١٨٩، الأشموني ٢/ ١٣٤ - ١٣٥٠. (٥) لأنه يتحتم حذف متعلق الظرف والجار والمجرور مع هذه الأربعة. وقد تقدم هذا في ص٤٤٩. وانظر الأشموني ٢/ ١٢٩، وشرح المقدمة المحصبة ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر الرضى ١/١٩١، وشرح ابن يعيش ٢/٤٦.

وجوازُ حذفهِ لقرينةِ تُنْبِئُ عنه كايومَ الجمعةِ، جواب (متى سرتَ؟)(١).

ووجوبُ بروزِ "في" مع ضميرِهِ كالسرتُ فيهِا/ .

وقد يُتَسَعُ<sup>(٢)</sup> فيه قَيُجْعَلُ كالمفعولِ به، نحو «يومَ الجمعةِ سِرْتُهُ». قال<sup>(٣)</sup>:

٣٠٧ - ويوماً شَهِدُناهُ سُلَيْماً وَعامِراً . . . . . . . . . . . . . . .

وَمَنْعُ الإخبارِ بظرفِ الزمانِ عن الجُثَثِ، إذِ الخبرُ هو المبتدأَ، والزمانُ ليس أ.

وأمّا قولهم: «الهلالُ الليلةَ» فالمرادُ استهلالُهُ لا ذاتُهُ<sup>(٤)</sup>.

ويُخْبَرُ به عن الحدثِ، لِتَقَضّيهِ (٥) كـ«الضربُ اليومَ»، ومن ثَمَّ يَجُزُ «الأحدُ

- (١) انظر الأشموني ٢/١٢٩، وشرح ابن يعيش ٢٦/٢.
  - (٢) د: يتبع.
  - (٣) د: قال الشاعر.
  - ٣٠٧ طويل، عجزه:

قليلًا سِوى الطَعْنِ النِهالِ نَوافِلُهُ

وهو لرجل من بني عامر لم يعينه سيبويه ولا غيره. ورواية سيبويه: ويوم.

سليم وعامر: قبيلان من قيس بن عيلان. والمعنى شهدنا فيه حرب سليم وعامرة فكانت نوافل العطاء فيه قليلة، اللهم إلا الطعن، طعن الرماح النهال، فقد كان كثيراً.

والشاهد فيه: تعدى الفعل إلى ضمير الظرف بلا واسطة من حرف الجر، على الاتساع والتشبيه بالمفعول به. والتقدير: شهدنا فيه.

قال ابن الشجري: (وإنما جاز حذف الجار من ضمير الظرف كما جاز حذفه من مظهره، إذ كنت تقول: قمت في اليوم، وقمت اليوم، فكذلك قلت: اليوم قمت فيه، واليوم قمته).

سيبويه ١٧٨/١، المقتضب ٣/ ١٠٥، الكامل ٢١، ابن الشجري ٢/١، ١٨٦، شرح ابن يعيش ٢/٥٤، ٤٦، المقرب ٢٤٧/١، شرح التريزي ٢/ ١٣٢/، المغني ٦٥٤، التبصرة ٢٠٨/١، شواهد الكشاف ٣٣٢ - ٣٣٣، همع الهوامع ٢٠٣/١، الدرر ٢/ ١٧٢.

- (٤) انظر الرضي ١/ ٩٤، وشرح ابن يعيش ١/ ٩٠.
  - (٥) زاد في د: سريعاً.

اليومَ» - بنصب (١) اليوم -، إذ أسماءُ (٢) الآيّام كالجثث ( $^{(7)}$ .

ط: إلا الجمعة والسبت فكالحدث، لِتَضَمُّنهِما (٤) الاجتماع والقطغ (٥).
 وهو ضعيفٌ جداً.

وأمّا المكانُ فَيصْلُحُ مُنهَمُهُ خَبَراً<sup>(٢)</sup> عن الجثث والحدث ك<sup>و</sup>زيدٌ، أو الضربُ خُلفَكَ،، لا مختصُه لاَيْهما كازيدٌ، أو الضربُ الدارَ،<sup>(٧)</sup>.

والله لا يَجُرُ لَفَظَ (عِنْدَ) إِلَّا (مِنْءَ<sup>(٨)</sup>، لِمُناسبتِها إيَّاه في المُموم، إذْ هي للابتداء من أيّ الجهاب، كما تَصْلُحُ (عِنْدَ» للجهاتِ الستُ<sup>(٢)</sup>. ولا تَلْزَمُ الغايةُ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ت: وينصب.

<sup>(</sup>٢) (أسماء) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) انظر الرضي ١/ ٩٤.(٤) ت، ن: لتضمنها.

<sup>(</sup>a) لم أجد هذا لاين بابشاذ في شرح المقدمة المحسبة، ووجدته لابن السراج في كتابه الأصول ١/٩٤، قال: (وتقول: اليوم الجمعة، واليوم السبت، لأنه عمل في اليوم. فإن جعلته اسم اليوم رفعت. فأما «اليوم الأحد» و«اليوم الاثنان» إلى الخميس فحق هذا الرفع، لأن هذه كلها أسماء لليوم، ولا يكون عملاً فيها. وإنما كان ذلك في الجمعة والسبت، لأن الجمعة بمعنى الاجتماع، والسبت بمعنى الانقطاع).

وفي كلام سيبويه ما هو قريب من هذاً حيث قال ٢٠٨/١ : (وإنّ قلت: الليلة الهلال، واليوم القتال، نصبت، التقديم والتأخير في ذلك سواء، وإن شتت رفعت فجعلت الآخر الأول. وكذلك: اليوم الجمعة، واليوم السبت، وإنّ شتّ رفعت).

<sup>(</sup>٦) (خبراً) ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٧) ت: في الدار.

<sup>(</sup>من) ساقطة من د.

 <sup>(</sup>٩) أورد عليه المعترض في حاشية الأصل الذي، فإنها تصلح للجهات الست، فيلزم أن تكون كعند في جواز دخول اهن، وكذلك اأين.

وأجيب عنه بأن دخول فمن؟ على لدى جائز. قال تعالى: ﴿ فِين لَذَنّا ﴾ وقال: ﴿ فِينَ لَذَنّا أَبَّرًا عَظِيمًا ﴾ . . والكلام في فعند، من حيث إعرابها، وفلدى، مبنية فلا يلزم فيها ما لزم في وعند، وكذلك فاين، معربة وتجر بعن، فهي كعند.

<sup>(</sup>١٠)ش: في الغاية.

فيلزمُ «في» «إلى»(١).

وأنَّ شَرْقِيُّ الدارِ، وغربيَّها، ونحوهُما<sup>(٢)</sup> كالمُبَهَمِ، لإذخالِ النسبةِ<sup>(٣)</sup> لها في حيُّزو<sup>(٤)</sup>. ومثلُها<sup>(٥)</sup> الفراسِخُ والبُرُدُ<sup>(٢)</sup> والأميالُ، بخلافِ داخل */* الدارِ، وخارِجَها، فكالمختصُّ في وُجوبِ بُروزِ (في) مَنها<sup>(٧)</sup>.

وجوازُ إضافةِ الجهاتِ الستِّ وإفرادِها كـ«قُدَّامَكَ» و«قُدَّاماً».

ك: إِنْ أُفْرِدَتْ خرجتْ عن الظرفيةِ، نحو ازيدٌ خلفٌ، أو قُدَّامٌ، بالرفع.

وتختصُ الجِهاتُ بمنع أَنْ يُخْبَرَ/بها<sup>(٨)</sup> أو تُوْصَلَ، وهي مَبْنِيَّةُ<sup>(٩)</sup>، لاستِهابها، والقصدُ بالخبرِ الإفادةُ، فيمتنعُ (زيدٌ خلفٌ، – بالضمّ – ونحوُه.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، ولا يخفى غموض العبارة. ويظهر لي - والله أعلم - أن ففي المدكررة هنا تحريف، وأن الصواب فمن، والمعنى أن قمن لا يلزمها الغاية، لأنها لمجرد الابتداء، فلا يلزم أن يقال في مثل فخرجت من كذاه: إلى كذا، بل يجوز الاقتصار فيها على الابتداء دون ذكر الانتهاء. وهذا ظاهر إن شاء الله، ولكن يبقى سوال: ما مناسبة ذكر مثل هذا في الظروف، ومحله حروف الجركما هو معلوم؟ والأمر لا يخلو عندي من احتمالين: إما أن هذا الكلام دخيل على هذا الكتاب، أدخله بعض النساخ ثم ثبت في الجميع ظنا أنه من كلام الإمام المهدي. وإما أن يكون في الكلام سقط. وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٢) (ونحوهما) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٣) أي الإضافة.

كذا ضبطت في ن، م. وضبطت في ت: خبره. قال سيبويه ٢٢٢/١: (ومثل فذات البمين، ودذات الشمال، شرقي الدار وغربي الدار، تجعله ظرفاً وغير ظرف).

<sup>(</sup>٥) ت: ومثلهما.

<sup>(</sup>٦) ش: الفرسخ والبريد.

 <sup>(</sup>٧) قدر الرضي مع اخارج الدار، من. قال في شرح الكافية ١/١٨٤/ : (وكذا اخارج الدار،)
 فلا يقال: زيد خارج الدار، كما قال سيبويه، بل من خارجها. كما لا يقال: زيد داخل الدار وجوف البيت، بل في داخلها، وفي جوفه).

<sup>(</sup>۸) (بها) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٩) أي في حال بنائها.

وجوازُ وقوعِ •في" موقعُ الظرفِ، فتنوبُ منابهُ<sup>(۱)</sup>، نحو •حفرتُ في وَسَطِ الدارِ بِثْراً - بفتح سين •وسطه - إذْ هو اسمٌ لا ظرفُ فلم تَحَقَّقُ<sup>(۱)</sup> الظَّرْفِيَّةُ إِلَّا بِها<sup>(۱)</sup>، فإنْ سُكِّنَتْ جازُ إضمارُ •في)<sup>(1)</sup>، تقول: •حفرتُ وَسَطَّ الدارِ بِثْراًه، فمعَ الفتح المحفورُ كُلُّةُ إِنْ لَم تَبْرُزُ •في<sup>(0)</sup>، ومع السكونِ في سُرَّتِهِ فقط<sup>(1)</sup>.

## المقعول له

والمفعولُ له<sup>(۷)</sup>: هو المصدرُ المُمَلَّلُ بهِ - لا بِالَةِ<sup>(۸)</sup> - حدثُ يُشارِكُهُ في الفاعل والزمان، كلاضَرَبْتُهُ تَأْدِيبًا<sup>(۱)</sup>. وفي حُكْمِهِ فَقَدْتُ عن الحَرْبِ جُنِنًا، إذْ

قال الرضمي ١٨٩/١: (وأما «حيث» و«وسط» ساكن السين و«دون» بمعنى قدام فنادرة التصرف، قال الفرزدق:

# صلّاءةً وِرْسِ وَسُطُها قد تَغَلَّقا

و (وسط) بتحريك السين متصرف).

وفي الصحاح (وسط): (ويقال: جلست وسط القوم – بالتسكين – لأنه ظرف، وجلست في وسط الدار – بالتحريك – لأنه اسم. وكل موضع صلح فيه (بين) فهو وسط، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط – بالتحريك – وربما سكن وليس بالوجه).

<sup>(</sup>١) ش: منابها.

<sup>(</sup>٢) ش: تتحقق. (۵) ا

<sup>(</sup>٣) أي إلا بـ دني.

 <sup>(</sup>٤) زاد في د: (وكان ظرفاً).
 (٥) لأنه يكون مفعولاً به مع الفتح وإضمار ففي.

<sup>(</sup>٦) أي: المحفور موضع منه.

<sup>(</sup>٧) ويقال له المفعول لأجله، ومن أجله. انظر الأشموني ٢/١٢٣، والتصريح ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) (لابآلة) ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>٩) عرف ابن الحاجب بقوله: (هو ما فعل لأجله فعل مذكور). وعرفه الزمخشري بقوله: (هو علة الإقدام على الفعل، وهو جواب لمه؟).

شرح الرضى ١/ ١٩١، شرح ابن يعيش ٢/ ٥٢.

لمّا خُلِقَ فِيه الجُنِنُ صارَ كَانَّه فَعَلَهُ (١). فأمّا ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْكَا وَطَمَعًا ﴾ (٢) فَمُقَدِّرٌ بِارادَةِ خَوْبِكُمْ (٣).

وشرطُهُ كُونُهُ<sup>(٤)</sup> غيرَ لفظِ الأولِ<sup>(٥)</sup>. قيل: وكونُهُ فِعْلَا للقَلْبِ، إذِ الجوارحُ تابعةً له<sup>(٢)</sup>. كثر: لا يُعْتَبَرُ هذا<sup>(٧)</sup>.

- (١) قال الرضي ١٩٢/١ : (فالمفعول له هو الحامل على الفعل، سواء تقدم وجوده على وجود الفعل كما في "قعدت عن الحرب جينا» أو تأخر عنه كما في "جتنك إصلاحاً لك». وذلك لأن الغرض المتآخر وجوده يكون علة غائية حاملة على الفعل، وهي إحدى العلل الأربع كما هو مذكور في مظانه، فهي متقدمة من حيث التصور وإن كانت متأخرة من حيث الوجود). وانظر التصريح ٢٣٥/١، والمقتصد ٢٧/١١.
  - (٢) سورة الرعد، الآية: ١٢.
- (٣) من شرط المفعول لأجله كما تقدم في تعريفه اتحاده بالمعلل به في الفاعل والزمان. ولم يشترط ابن خروف اتحادهما في الفاعل محتجاً بهذه الآية، إذ فاعل الاراءة هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الخوف والطمع المخاطبون. وأجيب عنه بما ذكره المصنف هنا من أنه على حذف مضاف، أي: إرادة خوفكم وطمعكم. وأجاب عنه ابن مالك في شرح التسهيل بأن معنى «يريكم»: يجعلكم ترون، ففاعل الرؤية على هذا هو فاعل الخوف والطمع حالان.
- وقد قرى الرضي مذهب ابن خروف عدم اشتراط آلاتحاد في الفاعل، واستدل له بقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في نهج البلاغة: (فأعطاء الله النظرة، استحقاقاً للسخطة، واستتماماً للبلية)، والمستحق للسخطة إبليس، والمعطي للنظرة هو الله تعالى. شرح الرضي ١/١٣٤، التصريح ١/٣٣٥، الأشموني ٢/١٣٤ – ١٢٥،
  - (٤) ت: كون لفظه.
  - (٥) انظر الهمع ١/١٩٤، والأشموني ٢/١٢٤.
- (٦) اشترط بعض العتأخرين كونه فعلاً قلبياً كالخوف والرغبة والعلم والإرادة، لأنه الحامل على إيجاد الفعل، والحامل على الشيء متقدم عليه، وأفعال الجوارح كالضرب والقتل تتلاشى ولا تبقى حتى تكون علة حاملة على الفعل. فلا يجوز عندهم: جتك قراءة للعلم، لأنه من أفعال اللسان، ولا فقتلا للكافرين، لأنه من أفعال الجوارح. ونقضه الرضي بجواز نحو فجتك إصلاحاً لأمرك، وفضريته تأديباً، اتفاقاً. الرضي ١٩٤/، الأشموني ١٩٤/.
  - (V) الهمع الراهي ١/ ١٩٤، الرضى ١/ ١٩٤، حاشية الصبان ٢/ ١٢٤.

# فرع

كثر: رَنَصْبُهُ كنصبِ المفعولِ بهِ<sup>(١)</sup>. جا: بل نصبِ المُطْلَقِ. فلم يُفْرِدُ له باباً<sup>(۱)</sup>. قلنا: الفعلُ يدلُ على المَصْدَر، بخلافِه<sup>(۱)</sup>.

ومتى اخْتَلَ قيدُ من حدِّ التزمَ أيُّ آلاتِ التعليل، نحو اجتتُكَ للسَمْنِ، (1)، أو «هذا زيد، لاتُصافِهِ بصفته، (٥)، أو اجتتَكَ لإكرامكِ لي (١)، أو لإكرامي لك غذاه (٧).

- (١) في هامش الأصل: (في أن مقتضيه غير مقتضى نصب المصدر، لا أنه منتصب على أنه مفعول به).
- (٢) مذهب الزجاج أن ما يسميه النحاة مفعولاً له هو المفعول المطلق، وناصبه فعل مقدر من لفظه، والتقدير: جتتك أكرمك إكراماً، فحذف الفعل، وجعل المصدر عوضاً من اللفظ
   به.
  - انظر الرضى ١/١٩٢، الهمع ١/١٩٥.
- (٣) ورده ابن الحاجب بأن معنى وضربته تأدياً»: ضربته للتأديب اتفاقاً. وقولك: للتأديب، ليس بعفعول مطلق، فكذا تأدياً الذي بمعناه. شرح الرضى ١/ ٩٣ /.
- (٤) لأن السمن ليس مصدراً. وقد اشترط النحاة أن يكون المفعول له مصدراً، لأن المصدر يشعر بالعلية، والذوات لا تكون عللاً للأفعال غالباً. ولم يشترط ذلك يونس حيث أجاز «أما العبيد فذو عبيده بنصب العبيد، وتأوله على أنه مفعول لأجله.
- وظاهر كلام إبن الحاجب عدم اشتراط المصدرية، فنحو اجبتك للسمن، مفعول لأجله عنده. قال الرضي 1/ 1941: (وهذا كما قال في الفعول في: إن شرط فنصبه تقدير وفي». وما قال في الفعول في: إن شرط فنصبه تقدير وفي»، لكنه خدب إليه في الموضعين وإن كان صحيحاً من حيث اللغة، لأن السمن فعل له المجيء، لكنه خلاف اصطلاح القوم فإنهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط. فحده الصحيح: هو المصدر المقدم باللام المعلل به حدث شاركه في الفاعل والزمان).
  - (٥) ت: بصفتك.
  - (٦) (لي) ساقطة من ت.
- (٧) لعدّم مشاركة المصدر للحدث في الزمان. ولم يشترط هذا سيبويه ولا أحد من المتقدمين، فيجوز عندهم، «جتك أمس طمعاً في معروفك غداً».
  - انظر الهمع ١/١٩٤، التصريح ١/٣٣٥.

وإن كَمُلُ<sup>(۱)</sup> اختير<sup>(۲)</sup> النصبُ في النكرة، والجر بأحد/ حروف التعليل في المعرُف باللام كالضربتُك للتأديبِ. واستوى الأمرانِ في المضاف كالضربتك تأديبَك.

وقد جمع العجّاجُ الثلاثة في قوله:

٣٠٨ - يىركىبُ كىلُ عافى جُرُهُ هودِ مَسخسافسةً وزَعَسلَ السمَسخسيسودِ والسهسولَ مِسنُ تَسهَسُولِ السهُسيسودِ

(١) أي حد المفعول له باجتماع شرائطه.

(٢) (اختير) ساقطة من ت.

٣٠٨ – الرجز، للعجاج (ديوانه ٢٣٠).

قاله في صفة ثور وحشي شبه به بعيره.

العاقر من الرمال: العقيم الذي لا ينبت. الجمهور: المتراكب المجتمع. والوحش إذا دهمها القانص اعتصمت بركوب الرمل فلا تقدر عليها الكلاب. الزعل: النشاط المحبور: المساور. أراد: زعلاً كزعل المحبور. الهول: الفزع. التهول: أن يعظم الشيء في النفس حتى يهول صاحب أمره. الهبور: جمع هبر، وهو ما اطمأن من الأرض وحوله مرتفع، وهو مكمن الصائد، فهو يخافها ويعدل عنها إلى كل عاقر.

وقد روي (القبور) مكان (الهبور) كما في سيبويه.

والشاهد: نصب (غاقة) مفعولاً لأجله، وهو نكرة، على المختار فيه. ونصب (زعل المحبور) وهو مضاف يستوي فيه الأمران: النصب، والجر بأحد حروف التعليل. وجر (بهول الهبور) به همنه وهو مضاف أيضاً ويستوي فيه الأمران. أما (الهول) فيجوز أن يكون معطوفاً على (كل عاقر) ونصب لذلك، ويجوز أن يكون مفعولاً له، أي يركب ذلك لهول يهول الهبور. لكنه لم يأت على المختار فيه وهو الجر بالحرف.

ويذكره النحاة شاهداً على أن المفعول له يكون معرفة ويكون نكرة.

سيبويه ٢٦٩/١، المقتصد ٢٠٦٥/١، إيضاح الفارسي ١٩٧، الاقتضاب ٢٣٠، المفصل ٢٠، شرح ابن يعيش ٢/٥٤، شروح سقط الزند (الخوارزمي) ٢/ ٨٩١، شواهد الإيضاح للقيسى ق٤١، الرضمى ١٩٣/، خزانة الأدب ١١٤/٣.

# المفعول معه

والمفعولُ معه: هو المذكورُ بعد الواو، لمصاحبةِ معمولِ فعلِ لفظيُّ أو مُغْتَويُّ<sup>(۱)</sup> مثل <sup>و</sup>قمتُ وزيداً» أو <sup>و</sup>مالَكَ وزيداً؟» أو <sup>وما<sup>(۲)</sup> شائكَ وعمراً؟» أي: ما تصنف<sup>(۲)</sup>.</sup>

فإنْ كانَ الفعلُ لفظياً وجازَ المَطْفُ فالوجهانِ<sup>(1)</sup>، مثل <sup>ه</sup>جئتُ أنا وزيدٌ، وزيداً». ومنه قوله:

٣٠٩ - فكونوا أنتُم وَبِني أبيكُمْ مَكانَ الكُلْيَتَيْنِ مِنَ الطُحالِ<sup>(٥)</sup> وإلاَّ تَعَيَّرَ النصِ<sup>(١)</sup>، مثل اجتث وزيداً». وينهُ قولُه<sup>(٧)</sup>:

والشاهد فيه نصب (بني أبيكم) بالفعل الذي قبله وهو (فكونوا) بواسطة الواو. ويجوز في مثله العطف، لكن ظاهر كلام النحاة أنه ضعيف من حيث المعنى، لأن المقصود كما قال ابن مالك وغيره وكونوا لبني أبيكم، فالمخاطبون هم المأمورون بذلك. وإذا عطف كان التقدير: كونوا لهم ليكونوا لكم، وذلك خلاف المقصود. ولهذا ذهب أبو البقاء إلى تعين النصب فيه قال: (كان ينبغي أن النصب يجب، إذ ليس المعنى أنه أمر بني أبيهم، بشيء، بل أمرهم بموافقة بني أبيهم، ويدل على ذلك أنه أكد الضمير بقوله «أشم»، ولو كان المانع من الرفع كون المطوف عليه مضمراً لجاز هنا). وتبعه ابن هشام.

<sup>(</sup>١) الكافية بشرح الرضي ١٩٤/١.

<sup>(</sup>٢) (ما): ساقطة من ش، ن، م.

 <sup>(</sup>٣) ت: ما صنعت.
 (٤) أى النصب والعطف.

٣٠٩ – البيت من الوافر. وهو من شواهد سيبويه التي لم ينسبها.

سيبويه ١٩٨١، بجالس ثعلب ١٦٥، الأصول ١٩٤١، التبصرة ١٩٥٨، أوضح المسالك ٢٩٤٣، شرح ابن يعيش ٢٨/٤، ٥٠، العيني ١٩٢٨، التصريح ١٩٥٥، هم الهوامم ٢٩٠١، ٢٢١، الدر ١٩٠١، الأشموني ١٩٣٢.

<sup>(</sup>٥) سقط عجز البيت من ش، م.

<sup>(</sup>٦) أي إن لم يجز العطف.

<sup>(</sup>V) سقط من ت الشاهد السابق وما بعده إلى هنا.

٣١٠ - فكنتُ وإيَّاها كَحَرَّانِ لَمْ يُفِقْ مِن السماءِ إذْ لاقاهُ حَتَّى تَـقَـدُها

إذْ لا يعطفُ على ضميرٍ مرفوع متّصلِ إلّا بَعْدَ تأكيدِه بمنفصل(١).

وإنْ كَانَ مَعْنَى (٢) وجَازَ العَطْفُ مَثل الما لِزَيْدِ وَعَمْرُوا ۚ؟ (٣) (كثر): فالوجهانِ<sup>(٤)</sup> (ح): بل يتعيَّنُ العطفُ (<sup>٥)</sup>. ولا وجهَ له<sup>(٦)</sup>.

وإِلَّا تعيَّنَ النصبُ<sup>(٧)</sup>، مثل «ما لَكَ وزيداً» و«ما شأنُكَ وعمراً» أي: ما

٣١٠ - الطويل، لكعب بن جعيل، نسبه له الشنتمري.

الحران: شديد العطش. لم يفق: لم يقلع عن شرب الماء. تقدد بطنه: انقد وتشقق من الامتلاء. أي: إن حاله معها، إذ لقيها كحال الحران الذي لقى الماء، فلم يقلع عن الشرب حتى أنقد بطنه.

ورواية سيبويه: وكان وإياها. وفي التبصرة: فكان وإياها.

والشاهد: نصب ﴿إياها، مفعولًا مُعه. وهو متعين لعدم جواز العطف هنا، إذ لا يعطف على ضمير مرفوع متصل إلا بعد تأكيده بمنفصل.

سيبويه ١/ ٢٩٨١، الجمل ٣٠٧، التبصرة ١/ ٢٥٨، شرح السيرافي ٢/٣٧٣.

(١) أجازه الكوفيون كما في الإنصاف (مسألة ٦٦) ٢/ ٤٧٤. وانظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣، والتصريح ١/٣٤٥.

(٢) ش: معنوياً.

(٣) (مثل ما لزيد وعمرو) ساقط من ش.

(٤) أي يجوز النصب والعطف. والعطف هو المختار عندهم.

انظر الرضى ١/١٩٧، الهمع ١/٢٢١.

- (٥) قال ابن الحاجب في الكافية : (فإن كان الفعل لفظاً وجاز العطف فالوجهان، مثل اجتت أنا وزيد، وزيداً، وإن لم يجز العطف تعين النصب نحو اجئت وزيداً، وإن كان معنى وجاز العطف تعين نحو (ما لزيد وعمرو). شرح الرضى ١٩٧/١.
- (٦) ورده الرضي بقوله: (وليس بشيء، لأن النص على المصاحبة هو الداعي إلى النصب. وقد يكون الداعي إلى النصب ضرورياً، ولو سلمنا أنه ليس بضروري قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع وإن لم يكن ضرورياً). شرح الرضى ١٩٦/١ - ١٩٧.
- وفي هامش الأصلِّ: (قوله: •ولا وجه له غير سديد، فإن العامل اللفظي أولى وأظهر من العامل المعنوي، فهيهات ما بين القولين. ألا ترى أن الاستثناء إذا أمكّن فيه البدل كان أولى).
  - (٧) أي إن كان الفعل معنى ولم يجز العطف.

تصنغ، إذْ لا يُعْطَفُ على المُضمرِ المجرورِ إلّا بإعادةِ الخانضِ، خلافَ (ك) كما سيأتي<sup>(٧)</sup>. قال:

٣١١ - فَمَا لَكَ والتَّلَدُدَ حَوْلَ نَجْدِ

#### هرع:

كثر: وناصبُ المفعولِ مَعَهُ (٢) ما قبلَ الواو بواسطتها (٣).

جا. بَلْ مُضْمَرٌ. فَيقدَّرُ<sup>(٤)</sup> •جاءَ الْبَرْدُ والطيالِسَةَ»: ولابَسَ الطيالِسَةِ/ ، و•ما

وهو لمسكين الدارمي (ديوانه٦٦).

رسو مسمون المسارعي ربيوات المجارة . التلدد: الذهاب والمجيء حيرة . غصت: امتلأت، وأصله الاختناق بالطعام . يقول: مالك

وَقَدْ غَصَّتْ تهامة بالرجال

تقيم بنجد وتتردد فيها مع جدبها، وتترك تهامة وقد غصت بمن فيها لخصبها. والشاهد: نصب (التلدد) بتقدير الملابسة، والتقدير: ما تصنع وتلابس التلدد، ولا يجوز

جره لثلا يعطف على الضمير المجرور في (لك) دون إعادة الجار . سيبويه /٣٠٨/ الكامل ١٨٨، جمل الزجاجي ٣٠٨، شرح ابن يعيش ٤٨/٢، ٥٠ خزانة الأدب //٥٠٠ (بولاق) عرضاً. الأشمون ٢/١٢١/

(٢) (معه) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١) الكوفيين يجوزون في السعة العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار. ولا يجيزه البصريون إلا للضرورة. أما في السعة فيضمرون حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدراً لضعفه.

انظر الإنصاف (مبـالة ٦٥) ٢/٣٤٣، الرضي ١٩٧/١، الأشموني مع الصبان ١٤٣/٢. شرح الكافية لابن مالك ٢/٦٣٣.

٣١١ - الوافر، عجزه:

<sup>(</sup>٣) عقد الأنباري المسألة رقم ٣٠ من كتابه الإنصاف ٢٤٨/١ لذكر الخلاف في ناصب المغمول معه، وما ذكره المصنف هنا مذهب البصريين غير الزجاج، وطائفة من الكوفيين. وانظر الرضي ١٩٥/١، شرح ابن يعيش ٤٨/٦ - ٤٩، التصريح ٣٤٣/١ – ٣٤٣، الهمع ٢١٩/١ - ٢٢٠، الأشعوني ١٣٨/٢ - ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) ش، م، ن: فتقدير.

صنعتَ وزيداً؟٤: ولابستَ زيداً. وطُردَ ذلكَ (١). هر: بل الواوُ نَفْسُها(٣).

ش: اعمليّ إعرابٌ (مَمَ) التي الواوُ<sup>(٣)</sup> بِمَعْنَاهَا، كما أُعْمليّ أغيرًا إعرابٌ ما بعد «إِلّا) ، كما سيأتي. ك: بل المخالفة، أي: كونُهُ لا يستقيمُ إعادةُ العاملِ معه كالعطف فَنُصبَ (أ) للخِلافِ<sup>(1)</sup>. ذكره ابنُ يعيش ( $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف للأنباري ٢٤٨/١، شرح ابن يعيش ٢/ ٤٩.

شرح الرضي ١/ ١٩٥٠، التصريح ١/ ٣٤٤، الأشموني ٢/ ١٣٨، الهمع ١/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) قال عبد القاهر في الجمل ص ٢ في أقسام الحرف: (ما ينصب فقط، وهي سبعة: الأول الراو بمعنى قمع، نحو قولك: استوى العاء والخشبة، وجاء البرد والطيالسة ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، وكنت زيداً كالأخوين. ولا تنصب الواو بمعنى قمع، إلا وقبلها فعل نحو قاستوى، من قولك: استوى العاء والخشبة).

<sup>(</sup>٣) ت: مع الواو.

<sup>(</sup>٤) قال بمذهب الأخفش هذا جماعة من الكوفيين أيضاً.

انظر الإنصاف ٢٤٨/١، الرضي ٣٤٣/١ ع٣٤٤، الهمع ٢٢٠/١، الرضي ١٩٥/١. وحاصل مذهب الأخفش أن نصبه نصب الظروف. وذلك أن الواو لما أقيمت مقام المنصوب بالظرفية، والواو في الأصل حرف فلا يحتمل النصب، أعطي النصب ما بعدها عارية. كما أعطى ما بعد وإلاه إذا كانت بمعنى وغير، إعراب نفس وغيره.

قال الرضي: (ولو كان كما قاله لجاز النصب في كل واو بمعنى قمع، مطرداً نحو فكل رجل وضعته،).

<sup>(</sup>٥) ش: فنصبت. ت: فينصب.

<sup>(</sup>٦) حاصل مذهبهم أنه إذا قال: «استرى الماء والخشبة» لا يحسن تكرير الفعل فيقال استوى الماء واستوت الخشبة، لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي، فلما لم يحسن تكرير الفعل كما يحسن في فجاء زيد وعمرو، فقد خالف الثاني الأول، فانتصب على الخلاف كما قالوا في الظروف نحو فزيد خلفك، وما أشبه ذلك، فالعامل فيه معنوي عندهم. انظر للصادر السابقة في مواضعها.

 <sup>(</sup>٧) لم ينفرد بذكره عنهم ابن يعيش بل هو مذكور في جميع المصادر التي تصدت لذكر هذا الخلاف. وانظر شرح ابن يعيش ٤٩/٢.

فرع

والمُضَمَّزُ<sup>(۱)</sup> معنى الفعلِ كالفعلِ، كاخَسْبُ، واوَيْلُ، واعندَ<sup>(۲)</sup>. ونحوها<sup>(۳)</sup>.

ولا يصحُّ مجيئُهُ بعدَ إنشاءِ إلَّا مُصَاحِباً لفاعِلهِ، نحو ااضربُ وزَيْدَاً عَمْراً؛ لا الضربُ زيداً وعَمْراً؛ مُريداً فاعاليَّةً عَمْرو، للبُّس، خلافَ ابن كَيْسانُ<sup>(1)</sup>.

ويصحُّ عملُ اللازِم فيه، وتقدُّمُهُ على مصاحِبِهِ، لا على عامِلِهِ<sup>(ه)</sup>.

ولا يُشْتَرطُ فيهِ جوازُ العطفِ، بدليل صحَّةِ (٦). •جاء الْبَرْدُ والطيالِسَةَ، •ما

<sup>(</sup>١) أصل: والمتضمن.

<sup>(</sup>٢) (وعند) ساقطة من ت.

 <sup>(</sup>٣) شرح الرضي ١٩٦١.
 (٤) في ت، ن: (ن). وهو رمز ابن كيسان. ولم أجد من ذكر خلافاً لابن كيسان في ذلك.

 <sup>(</sup>٥) لا يجوز تقدم المفعول معه على ما عمل في صاحبه اتفاقاً. ومنع جمهور النحويين تقدمه
 على صاحبه، وأجازه ابن جنى وهو اختيار المصنف هنا.

جمعت وقبحاً غيبة ونميمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوي). قال الرضي ١٩٥/١ (والأولى المنع رعاية لأصل الواو، والشعر ضرورة).

وانظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٦٩٧، ١٩٩٨، والهمع ٢٢٠/١، والتصريح ١/ ٣٤٤. (٦) (صحة) ساقطة من ت.

زلتُ أسيرُ والنيلَ،، واشتَرَطَهُ (ش)، إذْ لا يُقْدَمَ على المَجازِ<sup>(١)</sup> عندَهُ إلَّا بدليلِ<sup>(١)</sup>. قلنا<sup>(۲)</sup>: يجوزُ للعِلاقة.

كثر: وهو قياسيٌّ. وقيلَ: بَلْ سَماعيٌّ. وهو وَهُمُّ<sup>(٤)</sup>.

وقد يُضْمَرُ<sup>(٥)</sup> نَاصِبُهُ مع «ماه<sup>(٦)</sup> والكِفَ». د: ويقدَّرُ<sup>(٧)</sup> ماضياً مع «ما» مُضارِعاً مع «كيفَ»، نحو «ما أنتَ، أو كيفَ أنتَ وَقَصْعَةً من تَريدِه<sup>(٨)</sup>. قال<sup>(٩)</sup>:

 (٤) ذهب الأكثرون إلى كونه قياسياً، واختلفوا في ضابط ما يقاس منه. وقال بعضهم هو سماعى لا يتجاوز ما سمع منه.

انظر شرح الرضي ١٩٨/، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٦٩٩.

الهمع / ٢١٩/، التصريح / ٣٤٦، الأشموني / ٢١٣.

- (ه) ش: يضم.
  - (٦) ش: يا.
- (٧) (ويقدَّر) ساقطة من ت.
- (A) هذا وهم من المصنف، فإن هذا التقدير لسيبويه لا للمبرد، بل قد رده المبرد كما نقله الرضي.
   قال سيبويه في الكتاب ٢٠٠٣/١.

(وزعموا أن نَاساً يقولون: «كيف أنت وزيداً؟» وعما أنت وزيداً؟» وهو قليل في كلام العرب، ولم يحملوا الكلام على «ما» ولا «كيف» ولكنهم حملو، على الفعل، على شيء لو ظهر حتى يلفظوا به لم ينقض ما أرادوا من المعنى حين حملوا الكلام على «ما» و«كيف»، كأنه قال: كيف تكون وقضعة من ثريد؟ وما كنت وزيداً؟ لأن كنت وتكون يقعان ههنا كثيراً ولا ينقضان ما تريد من معنى الحديث. فعضى صدر الكلام وكأنه قد تكلم بها وإن كان لم يلفظ بها، لوقوعها هنا كثيراً. ومن ثم أنشد بعضهم.

فسمنا أنسا والسندير فني مَشْنَلُقِ يُسَهِرُحُ بسالسَلَكُسُو السفسيابِ عِلْ الأنهم يقولون: «ما كنت» هنا كثيراً ولا ينقض هذا المعنى. وفي «كيف» معنى يكون فجرى «ما أنت» بجرى «ما كنت» كما أن «كيف» على معنى يكون).

وقال الرضمي ١٩٧/١ (ورد المبرد تقدير سيبويه وقال: لا معنى لتخصيصه دماه بالماضي واكيف، بالمستقبل. قال السيرافي: لم يقصد سيبويه بتمثيله التخصيص وإنما أراد التمثيل على الوجه الممكن، والتمثيل ليس حداً لا يتجاوز).

(٩) د: قال الشاعر.

<sup>(</sup>١) د: المجازاة.

<sup>(</sup>٢) الأصل: لدليل.

<sup>(</sup>٣) ن: لنا.

٣١٢ - فَما أَنا والسَيْرَ فِي مَثْلُفِ

بالنصب والرفع.

#### الحال

وأما المفاعيلُ الغيرُ/الحقيقةِ فأوَّلُها الحالُ(١)، وهو(٣) لفظٌ يبيِّنُ هيئة لِمَعْمُولِ عامل لفظيُّ أو مَعْنَويٌّ غيرَ الابتداء (٣) نحو: ضربت، أو هذا، أو زيد في الدار قائماً.

ومنه ﴿بَلَ مِلَةَ إِيَّامِعَدَ حَنِيفًا ﴾ (ا)، ﴿أَنَ دَابِرَ فَتَؤُكُّوا مَقْطُومٌ تُصْبِعِينَ﴾ (٥) فإبراهيمُ يُشْبِهُ(٦) المفعولَ، إذْ مِلَةُ الرجل كبعضِهِ، وأهوْلاءِ، يُشْبِهُ(٧) الفاعلَ إذْ دابرُ

٣١٢ - صدر البيت المتقارب، عجزه:

# يُبَرِّحُ بِالذِّكُرِ الضابِطِ

وهو لأسامة بن الحارث بن حبيب الهذلي (ترجمته في الشعر والشعراء ٦٤٩ ، والإصابة ٤٤٧). المتلف: القفر الذي يتلف فيه من مسلكه. يبرح به: يجهده. الذكر: الجمل. الضابط: القوى.

قال العيني: ينكر على نفسه السفر في مثل هذا المتلف الذي تهلك الإبل فيه، وذلك لأن أصحابه كانوا سألوه أن يسافر معهم حين سافروا إلى الشام فأبي وقال هذا الشعر.

والشاهد عند سببويه: نصب (السبر) على تقدير (ما كنت) لاشتمال الكلام على معناه. وقال ابن يعيش: الشاهد نصب (السير) بإضمار فعل كأنه قال: فما كنت أنا والسير أو فما أكون أنا والسير. ولو رفع لكان أجود. وقال الصيمري في التبصرة: كأنه قال: ما كنت. سيبويه ٢/٣٠٣، جمل الزجاجي ٣٠٩، شرح ابن يعيش ٢/٥١، شرح السيرافي ٢/ ٣٨٣، ٣٨٤، التبصرة ١/ ٢٦٠، ديوان الهذليين ٢/ ١٩٥، شرح أشعار الهذليين ١٢٨٩، العيني ٣/ ٩٣.

- (١) في أول باب المنصوب سمى الحال وما بعده شبيهة بالحقيقي. والمجرور غير الحقيقي.
  - (٢) غير الأصل: وهي.
  - (٣) سقط (غير الابتداء) من ش.
    - (٤) سورة البقرة، الآية ١٣٥. (٥) سورة الحجر الآية: ٦٦.
      - (٦) غير الأصل: شبيه.
      - (٧) غير الأصل: شبيه.

الشيء هُوَ هُوَ، والضميرُ يعودُ من «مقطوعٍ» إليهِ، وهو نائبٌ عن الفاعلِ، فكأنه هو(١).

# فرع:

وتصحُّ الحال مفرداً وجملةً، والمفرد جامدٌ ومشتقُ اسمُ فاعل كافضاحكِ، أو مفعولِ<sup>(۲)</sup> كا(مَسْرورِ)، أو مُصَدَّرُ<sup>(۳)</sup> كاأتيتُهُ (كضاً، وعدواً». فالأوَّلانِ قياسٌ. د: والثالثُ فيما دلَّ عليه الفعلُ كاأتانا مَشْياً» لا «أتانا قَتْلاً»<sup>(٤)</sup>. يه: بل سماعيًّ مطلقاً<sup>(٥)</sup>.

- (1) لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف عاملاً في الحال نحو «اعتكافي صائماً». أو كان المضاف بعض المضاف إليه أو كبضه في صحة الاستغناء به عنه. وقد جاز في الآية الأولى بجيء الحال وهو (حنيفاً) من المضاف إليه وهو إبراهيم، لأن ملة الرجل كبضه، وهو عايصح حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، فلو قال قائل في غير القرآن -: بار تجل كبرهم لكان جائزاً، فكأنه حال من المفمول. وفي الآية الثانية المضاف جزء المضاف إليه ومصبحين) حال عما لم على المضاف المفمول مؤلى أو المضاف الذي المضاف الذي حال عن (هؤلاء) المضاف المفاف الذي على عن (هؤلاء) المضاف الذي المضاف الذي يقطح داير هؤلاء عميميون. حال عن المضاف الذي هو جزء المضاف واليه عال عن المضاف الذي المؤلم شرح الرضي 1/ 180 (مرا الرضيء 1/ 100) الأشموق ٢/ ١٨٥٥.
  - (٢) أصل، ن، د: ومفعول. ت: واسم مفعول.
    - (٣) ش: مصدراً.
- (٤) قال العبرد في المقتضب ٢٦٨٨٣: (واعلم أن من المصادر مصادر تقع في موضم الحال وتغني غناؤه، فلا يجوز أن تكون معرفة، لأن الحال لا تكون معرفة. وذلك قولك: جتنك مشياً. وقد أدى عن معنى قولك: جتنك ماشياً، وكذلك قوله عز وجل: ﴿لُمَّةَ اَدْعُهُنَّ بِلَيْهِكُ سَمْياً﴾. ومنه فتلته صبراً».
- وقال في ٢٣٤/٣٤٪ (ولو قلت: جنته اعطاء لم يجز، لأن الإعطاء ليس من المجيء، ولكن جنته سعياً فهذا جيد، لأن المجيء يكون سعياً. قال الله عز وجل: «ثم ادعهن يأتينك سعياً». فهذا اختصار يدل عل ما يرد مما يشاكلها، ويجرى مم كل صنف منها.
- (٥) قال في الكتاب ١/ ٣٧٠: (وليس كل مصدر وإن كان في القياس مثل ما مضى من هذا الباب يوضع هذا الموضع، لأن المصدر ههنا في موضع فاعل إذا كان حالاً. ألا ترى أنه لا يحسن «أتانا سرعة» ولا «أتانا رجلة» كما أنه ليس كل مصدر يستعمل في باب «سقيا وحمداء). =

وتصحُّ صفةً غيرَ مُسْتَقرُّةٍ، كاللَّقيُّةُ حَسَنَ البِّشْرِ؛ لا الطَّويلَ القامَةِ؛.

وتصحُّ أفعلَ تَفْضيل، كالقيتُهُ أَحْسَنَ ما يكونُ».

والجامدُ إِنْ أَفَادَ هيئةً صَحَّ حالًا. كثر: ويتأوَّلُ بالمشتقَّ. (ح): لا<sup>(١)</sup>. قلت: وهو قويِّ. وقد وردَ<sup>(٢)</sup> في مواضِمَ:

منها حيثُ يُقْصَدُ به التشبيهُ، كقوله:

٣١٣ - فما بالنَّا الأمْسِ أُسْدَ الْعَرِينِ وما بِسالْنا البيومَ شياءَ السِّجفُ

= وانظر المفصل بشرح ابن يعيش ٢/ ٥٩.

وقال ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ٧٣٥: (ولا يجوز استعماله عند سيبويه إلا بسماع. وأجاز أبو العباس الفياس على ما كان نوعاً من الفعل كـ اجتت ركضاً؛ فيقيس عليه اجتت سرعة ورجلة، وليس ذلك بيعيد).

 (١) قال ابن الحاجب في الكافية: (وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالاً، نحو قمذا بسراً أطب منه رطباً»).

قال الرضي في شرحه: (هذا رد على النحاة، فإن جمهورهم شرطوا اشتقاق الحال. وإن كان جامداً تكلفوا رده بالتأويل إلى المشتق، قالوا: لأنها في المعنى صفة، والصفة مشتقة أو في معنى المشتق، فقالوا في نحو همذا أطيب بسراً منه رطباً». هذا مبسراً أطيب منه مرطباً، أي كائناً بسراً وكانا رطباً وهمذو ناقة ألله أكثم أي دالة. قال المصنف وهو الحق: لا حاجة إلى هذا التكلف، لأن الحال هو المبين للهيئة كما ذكره في حده، وكل ما قام بهذه الفائدة فقد حصل فيه المطلوب من الحال، فلا يتكلف تأويله بالمشتق).

شوح الوضي ٢٠٧/١.

(٢) د: ورد حالاً.

٣١٣ - المتقارب، نسب في مروج الذهب ووقعه صفين والخزانة لأحد أصحاب الإمام علي رضي الله عنه من أبيات قالها في وقعة صفين.

قال نصر بن مزاحم في (وقعة صفين): خرج علي لما اغثم بما فيه أهل العراق من العطش قبل رايات مذحج، وإذا رجل ينادى:

ومنه قول أبي الطيُّبِ:

٣١٤ - بَدَتْ قَمَراً ومالتْ خُوطَ بانٍ وف احَـتْ عَـنْـبـراً وَرَنَـتْ غَـزَالا

/أي: مثلُ<sup>(۱)</sup>، أو: شُنجعاناً<sup>(۲)</sup>، منيرةً<sup>(۳)</sup>، ونحو ذلك، إذْ قد يجعلون الجامدَ كالصفة حيث أرادها، كقولهم: «لِكُلُ فِرْعَوْنِ موسى»<sup>(1)</sup> – بالتنوين –،

والشاهد: أن (أسد العرين) و(شاء النجف) حَالان إما على تقدير (مثل) وإما على تأويلهما بوصف، أي شجعاناً وضعافاً.

وقعة صفين لنصر بن مزاحم ١٦٥ (تحقيق هارون – ط ثالثة ١٤٠١هـ – ١٩٨١م) مروج الذهب ١٣/٢ (ط أولى – الأزهرية المصرية ١٣٠٣هـ) شرح الرضي ٢٠٣/١ – ٢٠٤، ٢٠٨، خزانة الأدب ٣/ ٢٠١.

٤٣١ - الوافر، للمتنبي (ديوانه ٢/ ١٦٢ بشرح العكبري ط الشرفية ١٣٠٨ هـ).

الخوط: الغصن، رنت: من الرنو وهو النظر، يقال: رنا، إذا مد بصره. ويروى (ماست) مكان (مالت). والميس والميسان: مشى فيه تبختر وتهاد.

والشاهد نصب (قمراً) و(خوط بان) و(عنبراً) و(غزالًا) على الحالية.

وفي تأويل مثله وجهان: الأول تقدير مضاف قبله، أي: مثل قمر، والثاني أن يؤول بمشتق أي: بدت منيرة ونحو ذلك. وقال الشجري: ويتأول فيهن الاشتقاق فيحملن على قولنا: بدت مشرقة، وماست متثنية، وفاحت طبية، ورنت مليحة.

دلائل الإعجاز ۱۹۸، ۲۸۲، أسرار البلاغة ۲۲۲، ابن الشجري ۲/ ۲۷٤، الرضي ۱/ ۲۰۸، خزانة الأوب ۲۲/ ۲۲۲.

- (١) أي على حذف مضاف في هذا البيت والبيت السابق له.
- (٢) هذا لقوله:
- فما بالنا الأمس أسد العرين وما بالنا اليوم شاء النجف (٣) هذا البيت للمتني، أي: بدت منيرة.
- (۱) هذا البيت للمسيء أي. بدت ميره.
   (٤) لم أجده في كتب الأمثال. وفرعون وموسى فيه منصرفان لتنكيرهما حيث جعل العلم
  - فيهما كأنه أسم جنس لاشتهاره بتلك الخلة. كذا في شرح الرضمي ٢٦٠/١. وفي الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية ص٧٧٥:

(العُلم إذا وقع بعد دَكُل؛ المَراد بها عموم الأشخاص لزم تنكيره كقولهم الكل فرعون موسى؛). وكذا في ص١٩٩ منه.

<sup>=</sup> النجف: الحلب الجيد حتى ينفض الضرع.

لتضمنه معنى (١): لكل جَبّارِ قَهّارٌ (٢).

وحيثُ اقتضَى مفاعلةً، كابايَعْتُهُ يداً بِيَدِ، (٣) واقَامَرْتُهُ دِرْهماً في دِرْهم، (٤).

وحيث يفيدُ تفصيلَ مُجْمَلِ سابق، َنحو الهَصْلَتُ له الجِسابُ باباً ، اباً، والجيابُ باباً، والجاؤوني رجلًا رجلًا، أو تقسيط<sup>(ه)</sup> ثَمَن على مُجَزًّا<sup>(١)</sup>، فتجعلُ لكلُّ جزمِ قِسطاً<sup>(٧)</sup>، فتنصبُ الجُزُءُ حالًا وتعطِفُ عليه القِسْطَ، نحوابعثُ الشاءُ شاةً ودرِهْمَاً، ومنهُ الحَذَّرُ رَكانُهُ شاةً عن كل<sup>(١)</sup> (أبيعينَ ع<sup>(١)</sup>).

وحيثُ يفيّد تفضيّلَ الشيءِ على نفسِهِ باعتبارِ حالَيْنِ، نحو •هذا بُسْراً أطيبُ منه رُطَهُا (١٠).

د: وناصبُ ابُسْراً» الإشارةُ (١١). .

<sup>(</sup>۱) (معنی) ساقطة من ش، ت، د.

<sup>(</sup>۲) شرح الرضي ۱/۲٦٠.

 <sup>(</sup>٣) قال العبرد في المقتضب ٣/ ٣٣٦: (وأما فبايعته بدأ بيدة فلا يجوز غيره، لأن المعنى:
 بايعته نقداً، أي أخذت منه وأعطيت، ولست تخبر أنك بايعته ويد بيد).

<sup>(</sup>٤) أي جعلت في مقابلة كل درهم منه درهماً مني. وانظر الرضي ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) الأصل: يقسط.

<sup>(</sup>٦) الأصل: مجزآت.

<sup>(</sup>٧) د: فيجعل لكل جزء قسط.

<sup>(</sup>۸) (کل) ساقطة من ش، ت.(۹) شرح الرضى ۲۰۸/۱.

<sup>(</sup>١٠) الموضع السابق من شرح الرضي.

<sup>(11)</sup> الذي في المقتضب خلاف ما ذكره هنا عن العبرد، فقد جعل العامل في الحال في مثله الفعل المغدر ومو (صار): أو كان بحسب العمني العراد صلة لـ الأة وواذا قال في الفعنض العراد صلة لـ الأة وواذا قال في المقتضب ٣/ ٣٧) : (ومثل هذا قولك: همذا بسراً أطيب منه تمراً، وإن أومأت إليه وهو تمر قلت: هذا بسراً أطيب منه تمراً، أي هذا إذا كان بسراً أطيب منه تمراً، وأنفا على هذا يوجه، لأن الانتقال فيه موجود).

وهذا الذي ذكره المبرد مذهب أي على الفارسي في الإيضاح، والزجاج وابن السراج والسيرافي. وما نسبه المصنف للمبرد هنا من أن العامل فيه اسم الإشارة قول ثانٍ لأبي علي الفارسى نقله الأزهري في التصريح عن صاحب المتوسط.

انظر المقتصد شرح الإيضاّح ١/ ٦٨١، شرح الرضي ٢٠٨١، شرح التصريح ١/ ٣٨٤.

ح: بل «أَطْيَبُ<sup>)(۱)</sup>. قلتُ: وهو الأقربُ، إذ التقديرُ: المشارُ إليهِ أَطْيبُ في حال بُسْرِيَّتِهِ منه في حال رُطَبِيَّتِهِ<sup>(۲)</sup>.

والجملة تفتقر إلى رابط بينها وبين صاحبها من ضمير أو غيره. وهي إمّا فعلية أو اسمية. فالمضارعُ المثبّتُ<sup>(٣)</sup> بالضمير وحدَهُ، نحو <sup>ه</sup>جاء زيدٌ يَضْحَكُ<sup>(٤)</sup>. وما سِواهُ من فِغليّةٍ أو اسمية فبالواوِ<sup>(٥)</sup> والضميرِ أو أحدِهما، نحو <sup>«جاء</sup> زيدٌ وما يُضحَكُ، أو وقد صَحِكَ<sup>8</sup>. ولَكَ حَدْفُ الواوِ، استغناءً بالضميرِ. فإنْ/لُم يكنُ ضميرٌ بَعيّنَتِ الواوُ، نحو «وما يضحكُ عمرو»، أو وقد صَحِكَ عَمْرو»<sup>(٣)</sup>.

ويلزمُ الماضيَ المثبتَ <sup>و</sup>قَدْ، لفظاً، نحو <sup>و</sup>قد ضَجِكَ، أو تقديراً كقوله – تعالى -: ﴿ أَوْ جَاءُوكُمُ حَصِرَتَ صُدُوكُمُ ﴾ (<sup>(٧)</sup> أي <sup>(٨)</sup>: . . . . . . . . . . . . . .

وقال به ابن الحاجب كما ذكره المصنف هنا في الكافية، وقواه الرضي واحتج له. شرح الكافية للرضي ٢٠٨/١، ورجحه ابن مالك أيضاً في شرح الكافية ٢/ ٧٣٢.

ومال ابن يعيش في شرح المفصل ٢/ ٦٠ – ٦٦ إلى ما ذهب إليه المبرد ومن تابعه. وانظر أمالي ابن الشجري ٢/ ٢٥٥ والأشباه والنظائر للسيوطي ٤/ ٣٤١ – ٣٤٧.

- (٢) أصل: رطبه.
- (٣) أي فالفعلية المصدرة بمضارع مثبت.
  - (٤) وقد تجيء بالواو وهو نادر كقوله:

فلما خَشِيْتُ أَظَافيرَهُمُ نجوتُ وأرهَنَهُمُ مالِكا أي: نجوت راهناً مالكاً.

قال ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ٢٧٦: (والأجود أن يجعل «أرهنهم» خير مبتدأ محلوف، لتكون الواو داخلة على جملة اسمية. وإنما استحق المضارع المثبت التجرد عن الواو لشدة شبهه باسم الفاعل. واسم الفاعل الواقع حالاً مستغن عنها، فكان هو كذلك).

- (٥) غير الأصل: فالواو.
- (٦) انظر شرح الرضى ١/ ٢١١، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٦٢.
  - (٧) سورة النساء، الأية: ٩٠.
    - (٨) ش: (يه أي).

 <sup>(</sup>١) ذكر الأزهري في التصريح ٢٩٨٦/١ عن ابن خروف أن هذا قول سيبويه، وبه قال المازني
 في أظهر قوليه، والفارسي في تذكرته وابن كيسان وابن جني.

قَدْ حَصرَ تْ(١).

يه: «خَصِرَتْ؛ صَفَةُ مَحَدُوفِ<sup>(؟)</sup>، أي: قوماً حصرتْ<sup>(؟)</sup>. د: بل هو دعاءٌ لا حالٌ <sup>(٤)</sup>.

 (١) وقوع الفعل الماضي حالاً من غير تقدير وقدا مذهب الكوفيين والأخفش. وقد عقد الأنباري المسألة رقم ٣٢ من الإنصاف ٢٥٣/١ وما بعدها لذكر خلاف البصريين والكوفيين في ذلك.

وقال الشيخ عبد الخالق عظيمة في حاشية المقتضب ١٩٤٤: (وقد جهد الأنباري في تضعيف مذهب الكوفيين وإن كان مرتكزاً على أساس متين من القياس والسماع. والمتنبع لأبي حيان في البحر المحيط يجده في مواضع كثيرة يرجع مذهب الكوفيين ولا يقدر وقداء مع الماضي فيقول ٢/ ١٣٥: (جاء عنه ما لا يحصى كثرة بغير قنه ويقول ١/ ١٥٥٥: (وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير قد، فساع القياس عليه، ويقول ٢/ ١٥٥٠: (ولا يحتاج إلى إضمار قد، فقد كثر وقوع الماضي حالاً بغير قد كثرة يغير القياس عليهاه ويقول ١/ ١٤٥٠: (وقد أجاز الأخفش من البصرين وقوع الماضي حالاً بغير قد، وهو الصحيح إذ ذكر نلك في لسان العرب كثرة توجب القياس، ويبعد فيها التأويل وكركر ٤٤٥:).

- (٢) غير الأصل: لمحذوف.
- (٣) سقط من ش من أول السطر إلى هنا.

ولم يذكر سيبويه هذه الآية في كتابه. وما ذكره المصف عنه منا أحد الأوجه التي ذكرها المصريون في الآية، وهي أربعة: الأول أن تكون صفة لقوم المجرور في أول الآية، وهو أوله تلاية في أوله الآية، وهو أن توكيل أن أن قريم لل الثاني ما ذكره المستف هنا ونسبه إلى سيبيدي وهو أن توكين صفة لقوم مقدر، ويكون التقدير فيه: أو جاؤركم قوماً حصرت صدروهم، لأن الماضي إذا وقع صفة لمرصوف عدوف جاز أن يقع حالاً بالإجماع. والثالث: أن يكون خيراً بعد خير، كانة قال: أو جاؤركم، ثم أخير فقال: حصرت صدورهم. والرابع أن يكون عمد لأ على المدعاء لا على الحال كما سيذكره عن المبرد.

انظر الإنصاف ١/ ٢٥٤ – ٢٥٥، وشرح ابن يعيش ٢/ ٦٧، والرضى ١/ ٢١٣.

(٤) في المقتضب ٤/٤٢: (وإذا قلت «أكل عليس يجوز أن تخبر بها عن الحال، كما تقول: هو يأكل أي هو في حال أكل. فلما لم يجز أن يقع وهو على معناه في موضع الحال امتنع في هذا الموضع. وقد أجاز قوم أن يضعوا «فعل» في موضعها كما تقول: إن ضربتنى ضربتك، والمعني إن= وأما الاسميةُ فنحو: جاء زيدٌ ويدُهُ، أو يَدُهُ، أو وَيَدُ عمروِ على رأسهِ.

# فرع:

كثر: ولا يُؤكَّدُ بالحالِ إِلَّا جملةُ اسميةٌ، نحو «زيدٌ أبوك عطوفاً» أي: أَثْبَتُهُ أو أَحَقُهُ<sup>(۱)</sup>. لك: بل والفعليةُ، كقوله - تعالى -: ﴿ثُمُّ وَلِيَّتُمُ مُلَّذِيرِكَ﴾<sup>(۲)</sup>، ﴿كَالَّتِي نَقَضَتَ غَزَلَهَمَا مِنْ بَعْدِ ثُوَّقَ أَنصَكُناً﴾<sup>(۲) (ف)</sup>. قلتُ: وهو قونيٌّ.

=تضريني أضربك، وهذا التشبيه بعيد، لأن الحروف إذا دخلت حدثت معها معان تزيل الأفعال عن مواضعها. ألا ترى أنك تقول: زيد يضرب غداً، فإذا أدخلت فم، قلت: لم يضرب أمس، فبدخول فم، صارت فيضرب، في معنى الماضي. وتأولوا هذه الآية من القرآن على هذا القول، وهمي قوله: ﴿أَرْ جَاتَوْكُمْ حَصِرَتْ صَدُورُهُمْ﴾.

وليس الأمر عندنا كما قالواً. ولكن غرجها - والله أعلم - إذا قرئت كذا - الدعاء كما تقول: لعنوا، قطعت أيديهم. وهو من الله إيجاب لهم.

فأمَّا القراءة الصحيحة فإنما هي «أو جاؤوكمُ حَصِرَةٌ صُدورُهُمْ».

- (١) انظر المفصل وشرح ابن يعيش ٢٤/٢ ٦٥، الرضي ٢١٣/١ ٢١٥، التصريح ١/ ٣٨٧ - ٣٨٨.
  - (٢) سورة التوبة، الآية: ٢٥.
  - (٣) (من) ساقطة من الأصل.
  - (٤) سورة النحل، الآية: ٩٢.

قال ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ٧٦٠: (يجاه بالحال لقصد التوكيد، وهي فيه على ضربين: أحدهما أن يؤكد بها عاملها كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَشَوَّا فِي ٱلأَرْضِ مُفْدِينَــ﴾ وقوله: ﴿ثُمُّ وَلَشُمُ مُنْدِيرِكِ﴾.

والثاني أن يؤكد بها مضمون جملة إبتدائية، فيلزم تأخيرها وإضمار عاملها، كقوله تعالى: ﴿وَهُو َ الْمُقُّ مُمَيِّنًا لِمَنا مَمُهُمُّ ﴾ وكقول الشاعر:

أنا ابنُ دارةَ معروفاً بها نَسَبِي وهـل بِدارةَ يـا لـلنَّـاس مِـنْ حَـارٍ). وانظر الرضى ٢١٤/١، التصريح ٣٨/١٦ - ٣٨٨، الأشمون ٢/١٩١ - ١٩٠٢.

وقال المعترض في هامش الأصل: (يقال: إن الحال المؤكدة تكون لجملة فعلية واسمية كما مثل، ولا خلاف في ذلك. لكن الحال المؤكدة التي يجب حذف العامل منها لا تكون إلا مؤكدة لجملة اسمية، نحو (زيد أبوك عطوفاً ﴿وَهُو الْمُثَّقِّ مُسَرِّقًا﴾ ورد بما يلي: (هذا سؤال بارد، لأنه قد بين فيما بعد أن حذف العامل مختص دخوله بالجملة الاسمية، وهنا بين الحلاف في هل تؤكد الفعلية بالحال أم لا؟ وهذا أمر آخر إن كنت تفهم. والله أعلم). ويجبُ كونُ غير المؤكَّدَةِ (١) مُثْتَقِلَةً. وقول (ط): أو مقدَّرةً بهِ (٢)، لا وجهَ

# له . فرع:

ويِجوزُ حذفُ العاملِ حيثُ تُنْبِيءُ عنه قرينةً، كقولك للمسافر: ﴿رَاشِداً مَهْدِيَّاءُ<sup>(٣)</sup>، واقاعداً، جواب اكيف خَلْفَتَهُ<sup>(1)</sup> ومنه ﴿بَنَ تَدِرِينَ﴾<sup>(٥)</sup> أي:

ويجبُ في مواضع: حيثُ تؤكُّدُ الجملةَ الاسمية (٧). وحيثُ تنوبُ عن خبر، نحو ﴿ضَرْبِي زِيدًا قَائمًا ۚ (^)، أو عن مَصْدَرِ هو بدلٌ عن الفعلِ كاهنيئاً مريئاً؛ فَي

<sup>(</sup>١) ش: (غيرها).

<sup>(</sup>٢) (به) ساقطة من ش. والمراد: أو مقدرة بالمنتقل.

<sup>(</sup>٣) أي: سر راشداً، أو تسافر راشداً، ونحوه.

<sup>(</sup>٤) شرح الرضى ١/ ٢١٤، شرح التصريح ١/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة القيامة، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٦) شرح الرضى ١/٢١٤، وشرح الكافية لابن مالك ٢/٧٦٥.

<sup>(</sup>٧) كما في (زيد أبوك عطوفاً». والعامل المقدر (أحقه). وقد تقدم.

<sup>(</sup>٨) قال ابن بابشاذ في شرح المقدمة ٢/٣١٣: (والعلة في مجيئها بعد تمام الكلام أنها زائدة في الخبر، فينبغي أن تكون لا تأتي زائدة إلا بعد شيء قد تم. فإن قيل: فما تصنع بقولهم: ضربي ريداً قائماً، ونحوه من الأحوال التي جاءت ولم يتم الكلام على ما قبلها؟ قيل: هذا وشبهه مقدر بالتمام، لأن اضربي زيداً؛ في معنى اضربت زيداً؛ أو في معنى: "ضربي زيداً إذا كان قائماً، فحذف الخبر وسد الحال مسد الخبر). وانظر الرضي ١/

<sup>(</sup>٩) في الكتاب ٢/٣١٦: (وهذا باب ما أجري مجرى المصادر المدعو بها من الصفات وذلك قُولَك هنيئاً مريئاً، كأنك قلت: ثبت لك هنيئاً مريئاً، وهناه ذلك هنيئاً. وإنما نصبته لأنه ذكر لك خيراً أصابه رجل فقلت: هنيئاً مريئاً، كأنك قلت: ثبت ذلك لك هنيئاً مريئاً، أو هنأه ذلك هنيئاً، فاختزل الفعل، لأنه صار بدلاً من اللفظ بقولك: هنأك).

وانظر المقتضب للمبرد ٤/٣١٢.

وفي أمالي ابن الشجري ٣٤٦/١ – ٣٤٧: (قال أبو الفتح في قول أبي الطيب: =

وحيثُ تُبَيِّنُ أزديادَ ثَمَن أو غيرهِ مقرونةَ بالفاءِ أو «ثُمَّ» نحو «بعثُ بِدِرْهُم فصاعداً، أو ثُمَّ صاعداً»<sup>(۱)</sup> أي: فذهبَ الثمنُ صاعداً<sup>(۱)</sup>، أو «قرأتُ جزءاً فصاعداً»<sup>(۲)</sup>.

باب المنصوب

وحيث/يقع جامداً مضمناً توبيخاً على التقلّٰبِ، نحو أتميميّاً مرةً وقيسيّاً أُخرى أي: أَتَقَلَّبُ<sup>()</sup>.

قال:

٣١٥ - أفي السَّلْمِ أغياراً جَفاءً وغلظةً وفي الحربِ أشباهَ النِساءِ العَوارِكِ

وقال أبو العلاه: هنيئاً ينتصب عند قوم على قولهم: ثبت لك هنيئاً. وقيل هو اسم فاعل وضع موضع المصدر كأنه قال: هنأك هناء، لأنهم ربما وضعوا اسم الفاعل موضع المصدر كما قالت بعض نساء العرب وهى ترقص ابنها:

قسم قسائسماً قسم قسائسماً القسيست عسبساً نسائمسا أرادت: قم قياماً).

(١) قال المعترض في حاشية الأصل: (يقال: إن قصاعداً» ليس بحال، وإنما هو خبر قدهب، أي: ذهب الثمن صاعداً، بمعنى صار، فالثمن اسمها، وصاعداً الخبر، هكذا في شرح المفصل).

وأجيب عنه بالآي: (يقال: جمهور النحاة في هذا أنه حال. وقد ذكره الحريري، والفاكهي، وشراح كلام الحريري).

- (٢) انظر يشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٦٥، شرح الرضى ١/ ٢١٤.
  - (٣) العبارة في ت: (فزاد جزءاً فصاعداً)، وانظر الرضي ١١٤/١.
- (٤) انظر الكتاب ٢/ ٣٤٣، المقتضب ٣/ ٢٦٤ ٢٦٥، الكامل ٧/ ٩٠، شرح الرضي ١/ ٢١٤.
- ٣١٥ الطويل، لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان وأم معاوية بن أبي سفيان، قالته لفل قريش حين عادوا من بدر منهزمين تحرضهم على المسلمين.

أهيار: جمع عير، وهو الحمار أهلياً كان أم وحشياً. والحمار مثل في البلادة والجفاء، الجفاء: الفظاظة والغلظة. العوارك: جمع عارك، وهي الحائض. =

ويمتنعُ<sup>(١)</sup> فيما عداهُما<sup>(٢)</sup>.

#### فرع:

ويجوزُ سَبْقُها عامِلَها الفِغلِيُّ<sup>(٣)</sup> أو شِبْهَهُ دَاراجلَا<sup>(٤)</sup> أَتَيْنُكَ، أو (راجلَا<sup>(٥)</sup> أنا حاجًّا. ويمتنعُ في المعنوئ غالباً<sup>(٦)</sup>، كما سيأتي.

ويجب تقدُّمُها على صاحِبها النكرةِ، لقلا تلتبسَ بالصفةِ، قيل (٧): كقوله:

- (۱) ت: وممتنع.
- (٢) أي: فيما عدا حالي الجواز والوجوب، ولا يخفى ضعف العبارة. ولو قال: فيما عداها
   أي فيما عدا المواضع التي يجوز فيها الحذف والمواضع التي يجب فيها لكان أحسن.
  - (٣) د: الفعل.
  - (٤) ن: رجلاً.
  - (٥) (راجلا): ساقطة من ش، ت، م، د.
- (٦) المراد بالعامل المعنوي ما تضمن معنى الفعل دون حروفه كالظروف المتضمنة معنى الاستقرار، واسم الإشارة، واليته والعلى والحانه.
- (٧) إنما قال: قيل: لأن البيت الذي سيذكره لا يستقيم شاهداً على تقديم الحال على صاحبها المنكر عند من شرط اتحاد عامل الحال وصاحبها وإنما يصح شاهداً عنه من لم يشترط ذلك. وانظر الرضى ٢٠٤/١.

<sup>=</sup> والسلم - بفتح السين وكسرها - الصلح، يذكر ويؤنث، والهمزة للاستفهام التوبيخي. والمعنى: أتجفون الناس وتغلظون عليهم في السلم، فإذا أقبلت الحرب ضعفتم كالنساء الحيض.

والشاهد: نصب (أعيارا) و(أشباه النساه) على الحال. والعامل مختزل، أي: أتتقلون وتلونون مرة أعياراً ومرة أشباه النساه، كذا قدره سيبويه. وقدره بعضهم مثل أعيار، على حذف مضاف. سيبويه ( ١٣٤٤)، المقتضب ٣/ ٢٦٥، سيرة ابن هشام ٤٦٨، الروض الأنف ٢/ ٨٠٨، الكامل مع رغبة الأمل ٧/ ٩٠، المقرب ( ٢٥٨/١)، الإيضاح لابن الحاجب ( ٢٥٤/١، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٠٠، شرح الرضي ( ٢١٤/١، خزانة الأدب ٣/ ٢٢٢، العيني ٣/ ٢٤٢، اللسان (عير، عرك).

٣١٦ - لِمَـيَّةَ مُـوْحِـشًا طَلِلُ يَسلوحُ كسانُسهُ خِسلَلُ (١)

ويمتنعُ حيثُ يُنْجَرُ صاحبُها بالإضافةِ اتفاقاً (٢)، نحو ﴿ بَلَ مِلَةَ إِنَهِيمَ خَيفاً ﴾ (٣) كثر: وبالحرف، إذ يكونُ في حُكْمِ المجرورِ وهو لا يتقدَّمُ جارُهُ فكذا خُكُمُهُ (٤).

ن. بر. سي: بل يجوز، لقوله – تعالى –: ﴿وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَالَّـٰهُ لِلَـَاسِ﴾(٥)، وقوله:

لمية موحمشاً طَلَلُ قديمٌ عفاهُ كلُّ أُسْحَمَ مُسْقَدِيمُ وهو وافر وكذلك رواه الشتمري. ونسب لكثير عزة (ديوانه ٢٠١٠/٢ - ٢١١) وينسب لذي الرمة، وليس في ديوانه. ويروى (لعزة) كما في بعض نسخ كتاب سيبويه. وقال الشتمري: ويروى: لعزة، وكذا رواه ابن جني، والطلل: ما شخص من آثار الدار. والخلل: جمع خلة، وهي البطانة المنقوشة التي يلف بها جفن السيف.

والشاهد: تقديم الحال (موحشاً) على صاحبها (طلل) وجوباً، لكون صاحب صاحب الحال نكرة، لثلا تلتيس الحال بالصفة حال كون صاحبها منصوباً.

وبعضهم يستشهد به على مجيى الحال من النكرة، والمسوغ له تقدم الحال على صاحبهاً. وصاحب الحال عند سيبويه النكرة، وهو عنده مرفوع بالإبتداء، وليس فاعلًا كما يقول الأخفش والكوفيون، والناصب للحال الاستقرار الذي تعلق به الظرف.

سيبويه ٢/٣٢٣، مجالس العلماء للزجاجي ١٧٤، الخصائص ٤٩٢/٢، ابن الشجري ٢٦/١، شرح ابن يعيش ٢/٥٠٠، ٦٢، ٦٤، المغنى ١١٨، ٧٧١، ٨٦٥، السيوطي ٨٨، الشذور ٢٤، ٢٥٣، الرضى ٢/٤٠٤، العينى ٢٣/١٦.

- (١) العجز ساقط من ش.
- (٢) شرح الرضي ٢/٢٠٧، شرح الكافية لابن مالك ٢/٣٤٣.

٢٠٧/١، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٤٤.

- (٣) سورة البقرة، الآية: ١٣٥.
- (٤) هذا مذهب سيبويه وأكثر البصريين.
   انظر الكتاب ۲/ ۱۲۶، المتضب ٤/ ۱۷۱، الكشاف ۳/ ۲۹۰، الهمم ۱/ ۲٤۱، الرضي
  - (٥) سورة سبأ، الآية: ٢٨.

٣١٦ – البيت من مجزوء الوافر، ويروى:

٣١٧ - إذا المَرْءُ أَعْيَتْهُ المُروءَةُ ناشِئاً فَمَطْلَبُها كَهُ لَا عليهِ شَديدُ

قالوا: الحرفُ كجزء من الفعلِ، بدليلِ تعدّيهِ به، وقد تقدَّمَ على الفعلِ، فكذا ما هو كجزء منه<sup>(۱)</sup>.

قلنا: لا نُسلُمُ الجُزئِيَّةَ، وقوله - تعالى -: ﴿كَآفَةُ﴾ صاحبُها الكافُ في

٣١٧ – الطويل، نسبه ابن جني في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة للمعلوط بن بدل القريعي. وقيل: للمخبل السعدي. وقيل: لسويد بن خذاق العبدي.

المروءة: الإنسانية. وهي آداب نفسية تحمل صاحبها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. الناشيء: الحدث الذي جاوز حد الصغر.

والشاهد: تقديم (كهلا) وهو حال من المجرور في (عليه) على صاحبه الضمير المجرور بالحرف.

شرح الحماسة للمرزوقي ١١٤٨، عيون الأخبار لابن قتية ١٩٩/٣، (ط دار الكتب المصرية). شرح الكافية لابن مالك ٧٤٦/٢، شرح الرضي ٢٠٧/١، خزانة الأدب ٣/ ٢١٩، الأشموني ١٧٨/٢.

(١) قال الرضي ٢٠٧/١: (ونقل عن ابن كيسان وأبي علي وابن برهان الجواز استدلالاً بقوله تعالى: ﴿وَمَا الْمَسْلَنَكُ إِلَّا كَالَّلَهُ إِلْتَارِيهُ. ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة أن حرف الجر معد للفعل كالهمزة والتضعيف، فكأنه من تمام الفعل وبعض حروفه، فإذا قلت: ذهبت راكبة بهند. فكأنك قلت: أذهبتُ راكبة هندا).

وقال ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ٧٤٤:

(وأكثر النحويين يقيس المجرور بحرف على المجرور بالإضافة فيلحقه به في امتناع تقدم حاله عليه، فلا بجيزون في نحو امررت بهند جالسة، مررت جالسة بهند، وأجاز ذلك أبو علي في كلامه في المبسوط. ويقوله في ذلك أقول وآخذ. لأن المجرور بحرف مفعول به في المغنى، فلا يمتنع تقديم حاله عليه كما لا يمتنع تقديم حال المفعول به. وقد جاه ذلك مسموعاً في أشعار العرب الموثوق بعربيتهم. فمن ذلك ما أشعار العرب الموثوق بعربيتهم. فمن ذلك ما أشعار يعقوب:

ف إِنْ تَسَكُ اذْوَادُ أُصِيبُ مَنَ وَيَسْوَقُ فَلَنْ تَمْهَبُوا فَرَضًا بَعْتَىلَ جِبَالٍ أراد: فلن تذهبوا بقتل حبال فرغاً، أي: هدراً، وحبال اسم رجل. ومن ذلك قول اخر: لَيْنَ كَانَ بَرُوْ العَمَاءِ هَيْمَانُ صَادِياً إِلَيْ خَبِيبًا إِلْسُهَا لَحَبِيبٍ وعله قول الآخر:

إذا المرء أعيت المروء أناشاً فمطلها كها عليه شديد) وانظر ابن كيمان النحوي للدكتور البنا ص١٥٨ - ١٦٥، وهم الهوامم ٢٤١/١ ﴿أَرْسَلَنَكُ﴾ أي: لِتَكُفَّ الناسَ عن القبيح، و«كهلًا» توسَّطَ بينَ ضميرين (مُتُجِدٍ ما يُعُودَانِ إليه<sup>(۱)</sup>، فأغناهُ الأولُ<sup>(۲)</sup>.

#### فرع:

ويعملُ فيها الفعلُ، والمشتئُى، والحرفُ، والظرفُ النائيانِ عنه، نحو «زيد في الدار، أو عندك ضاحكاً»، وما تضمَّنَ معناهُ كاهما، التنبيهِ واسمِ الإشارة/، كذه له:

٣١٨ - ها إِنَّ تَاعِذْرَةً إِنْ لَمْ تَكُنْ نَفَعَتْ

(١) العبارة في الأصل، ش: (عائدين إليه).

(٢) انظر الكشَّاف ٣/ ٢٩٠، وشرح الرضي ٢٠٧/، وفيه أن هذا تعسف.

٣١٨ - البسيط، عجزه:

فإنَّ صاحِبَها قَدْ تَاهَ في البَلَدِ

وهو للنابغة الذبياني من قصيدته الشهيرة التي أولهاً:

يا دار مية بالعليا فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد وهي من عون شعره، وعدت من المعلقات. وقد مدح بها النعمان بن المنذر واعتذر إليه (ديوانه ۷۷).

وروايته في الديوان:

ما إِنَّ ذِي عِذْرَةً إِنَّ لا تَكُنُّ نَفَعَتْ فَإِنَّ صَاحِبَها مُشَارِكُ السَّكَدِ والشاهد آخر بيت من أبيات القصيدة.

وقد أخطأ المُصنف في إيراده البيت هنا خطأ جسيماً، لأنَّ اعِفْرَةً مرفوع خبراً لـ اإنَّ ولا يمكن أن يكون حالاً، إذ يبقى الكلام بلا خبر. ولم يذكره أحد من النحاة شاهداً على هذه المسألة وإنما استشهد به بضمهم على إدخال (ها) التنبيه على (أن) واستعمالها مع غير ضمير الرفع المنفصل واسم الإشارة قليل.

وبعضهم على الفصل بين (ها) التنبيه وبين (تا) الإشارية بـ (أن.

وفيه شاهد في باب الإمالة، وهو أن ألف (ها) لا تمال لأجل كسرة همزة (أن) لأن ألف (ها) من كلمة والكسرة من كلمة أخرى.

وتّد اعترض عليه في هامش الأصل بمثل ما اعترضنا به عليه، ولم يجب أحد عن اعتراض المعترض خلافاً للممتاد.

شرح ابن يعيش ١١٣/، ١١٤، الهمع ٢/٠٧، ٢٠٢، الدرر ١/٦٨، الخزانة 60٩/٥٠، شرح شواهد الشافية ٨٠. والكَأنَّه واليتَّه – كما مر – والعلَّه في نحو العلَّه قاعِداً عاجزًّه (١). ولم يُسْمَعُ في اإنَّه واأَنَّه (١).

## هرع:

وقد يعملُ فيها جامدُ لحظ فيه معنى الفعل استنباطاً لا وُضوحاً، كقوله – تعالى –: ﴿ كُلَّذَ إِنَّهَا لَقَلَ نَزَاعَهُ لِلشَّرَىٰ ﴾ (<sup>(۲)</sup> – بنصب فنزَاعةُ (<sup>(1)</sup> – قبل: ناصبُها ما في معنى فأنظى؛ من التلظي (<sup>(9)</sup>. قلتُ: الأُولَى إعمالُ فتدُعُو، <sup>(۱)</sup>. وكقوله: ﴿ رَهُو آللَهُ فِي السَّكَوْتِ وَفِي الْأَرْشِ ۗ ﴾ فالعاملُ في الحرفِ (<sup>(۸)</sup> ما تضمنهُ لفظُ فالله، من كُوزِيهِ المعبودُ

- (١) العبارة في ش: (لعل زيداً عندك ضاحكاً).
- (۲) ويعمل في الحال من العوامل المعنوية حرف النداء، ومعنى التشبيه من دون لفظ دال عليه، والمنسوب، واسم الفعل.
   انظر شواهد ذلك في الرضمي ١/ ٢٠١.
  - (٣) سورة المعارج، الآيتان: ١٥، ١٦.
- (٤) في قراءة حفص واليزيدي. على أنها حال من الضمير المستكن في الظي١، لأنها وإن
   كانت علماً إلا أنها جارية مجرى المشتقات، فهي بمعنى المتلظى.
- وقرأ الباقون بالرفع على أنها خبر ثان لـ «أن». انظر النشر ٣/ ٣٤٢، الاتحاف ٤٣٤، الإقناع ٢/ ٩٧٢، الغاية ٢٧٩، المهذب ٢٠٣. السبعة ٢٥٠، البحر المحيط ٨/ ٣٣٤، البيان ٢/ ٤٣١.
- (a) قال ابن بابشاذ في شرح المقدمة ٢/ ٤٠٤: (وقد تأتي في العوامل المعنوية مسائل مشكلة تحتاج إلى لطف نظر مثل قراءة من قرأ: وكلا إنها لظى نزاعة للشوي، فنزاعة منتصبة على الحال، وليس همهنا عامل مشتق، ولا واقع موقع المشتق. ولكن الظي، وإن كانت علماً من أسماء جهنم، ففيها معنى التلظي، وذلك المعنى هو العامل في الحال، كأنها تلظى نزاعة للشوي، أو تتوقد نزاعة للشوي) وإنظر الكلام على إعراب (نزاعة) في البحر المحيط ٨/ ٣٣٤، والبيان للأنباري ٢/ ٢١٨.
- (٦) في حاشية الأصل: (سؤال: يقال: إن «نزاعة» عاملة في قوله اللشوي» والصفة لا تعمل
   حتى تعتمد، وإذا كان العامل فيها «تدعو» عملت من غير اعتماد، وذلك لا يجوز).
  - (٧) سورة الأنعام، الآية: ٣.
  - (٨) أي: في الجار والمجرور، وهو الحال في الآية.

فيهما، والحاليَّة فيه مؤكَّدةً لمضمونِ الجملةِ الاسميةِ، وهو نُبُوتُ قادِرِيَّتِهِ فيهِما<sup>(۱)</sup>. وكقوله – تعالى –: ﴿هُمُؤَلِّكَمْ بَالَقِ هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمٌّ ﴾ (۱) – بنصب «أطهرَ ا<sup>(۱)</sup> قراءةً ابْن مُزوان، وحَظَانُه (يه) في ذلك (<sup>1)</sup>.

(١) قال أبو حيان في البحر ٤/ ٧٧: (الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ الله من معنى
 الألوهية، وإن كان لفظ الله علماً، لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم بما تضمنه
 من المعنى كما قال:

أنا أبو المِنْهالِ بَعْضَ الأَحْيَانُ

فبعض منصوب بما تضمته أبو المنهال، كأنه قال: أنا المشهور بعض الأحيان. وقال الزخشري نحواً من هذا، قال: في السماوات متعلق بمعنى اسم الله، كأنه قيل: وهو المعرود فيهما. ومنه قوله: ﴿وَمُو الْمُوى فِي النّسَكَةِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَنْهُ ۗ أَي وهو المعروف بالإلهية، أو المتوحد بالإلهية، أو المتوحد بالإلهية فيهما، أو هو الذي يقال له الله فيهما لا يشرك به في هذا الاسم.

وفي المذي ص٥٦٩ : (وقد أجيز في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّكَوْتِ وَفِى الْأَرْضِّ﴾. تعلقه باسم الله تعالى وإن كان علماً، على معنى: وهو المعبود، أو هو المسمى بهذا الاسم. وأجيز تعلقه بيطم، ﴿وَبِرُكُمْ وَجَهَرُكُمْ﴾ وبخبر عذوف قدره الزخشري به اعالم، وانظر الكشاف للزخشري ٢/ ٥.

- (٢) سورة هود، الآية: ٧٨.
- (٣) نصب أطهر، قراءة عيسى بن عمر، وسعيد بن جيير، ومحمد بن مروان المدني، وزيد بن
   علي، والحسن البصري، وابن أبي إسحاق. المحتسب ١/٣٢٥، والبحر المحيط ٥/
   ٢٤٧.

وقد أنكر أبو عمرو بن العلاء على عيسى بن عمر هذه القراءة. انظر طبقات الزبيدي ص٣٦، وسيأي نقل سيبويه عن يونس عن أبي عمرو أنه أنكر هذه القراءة على ابن مروان. ورد المبرد هذه القراءة فقال: (أما قراءة أهل المدينة «هؤلاء بناي هن أطهر لكم» فهو لحن فاحش، وإنما هي قراءة ابن مروان، ولم يكن له علم بالعربية).

المقتضب ١٠٥/٤، وانظر مجالس ثعلب ٤٢٧، والبيان للأنباري ٢/ ٢٥، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٢٤٢.

 (٤) في الكتاب ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٦ (فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحناً، وقال: احتبى ابن مروان في ذه في اللحن. يقول: لحن وهو رجل من أهل المدينة، كما تقول: اشتمل بالخطأ، وذلك أنه قرأ: همولام بناتي هن أطهر لكمة فنصب). ط: ناصِيهُ ما في ابتاتي، من معنى اشريفات، (١). قلت: الأولَى جعلُ
 الضمير بدلًا من ابتاتي، وإعمال الإشارة (٢).

### فرع:

وناصِبُ المؤكّدَةِ فعلَّ مقدَّرٌ كما مر<sup>(٣)</sup>. جا: بل الخبرُ<sup>(٤)</sup>. ف: بل المبتدأً، لتضمُّنِهِ معنى التنبيهِ في نحو <sup>و</sup>أنا زيدٌ بطلًا شُجاعاً <sup>(٥)</sup>. ولا يصحُّ ذلك مِمَّن لم يُعْرَفُ بالشجَّاعَةِ، لك: بل معنى الجملةِ، فتقديرُ وزيدٌ أبوكُ عطوفاً»: زيد يَغطِفُ عليكُ، إذْ لا بدُّ من إشنادِ بين الجامِدَيْن، والإسنادُ يَسْتَلْزِمُ المُشْتَقُ، فمعنى <sup>و</sup>أنا

<sup>(</sup>١) قال طاهر بن بابشاذ في شرح المقدمة ٢/ ٤٠٥: (ومنها قراءة من قرأ دهولاء بناتي هن أطهر لكم، بنصب الراء من داطهر، ف دهولاء، مبندا ودبناتي، الخبر ودهن، تأكيد للمضمر، وداطهر، منصوب على الحال. والعامل في الحال المعنى المقدر في دبناتي، لأن دبناتي، ههنا واقع موقع شريفات، أو مقدمات. وذلك المعنى هو الناصب لأطهر على قراءة النصب).

<sup>(</sup>۲) في المحتسب لاين جني (۱۳۵٪ (وأنا من بعد أرى لهذه القراءة وجهاً صحيحاً وهو أن تجمل دهن؛ أحد جزأي الجملة، وتجعلها خبراً لبناتي، كقولك: وزيد أخوك هو؛ وتجعل «اطهر، حالاً من دهن، أو من بناتي، والعامل فيه معنى الإشارة كقولك: دهذا زيد هو قائماً، أو جالساً).

 <sup>(</sup>۳) وهو مذهب سيبويه وجمهور النحويين.

انظر الكتاب ٧٨/٢، شرح الرضي ٢١٥/١، شرح ابن يعيش ٢١٥/٦، التصريح ٢٨٠٨. (٤) مذهب الزجاج أن العامل في المؤكدة الخبر، لنيابته عن مُسَمّعٌ أو مَذْهُوْ، نحو اأنا حاتم سخياة. قال الرضي ٢١٥/١: (وليس بشيء، لأنه لم يكن سخياً وقت تسميته بحاتم، ولا يقصد القائل بهذا اللفظ مذا المعنى، وأيضاً لا يطرد ذلك في نحو ﴿ هَمَوْد. ثَالَةُ ٱلتَّهِ لَكَمُّمُ مُالِكَهُ ﴿ وَهُوَ ٱلْمَثِّي مُسَرَقًا ﴾ وغير ذلك مما ليس الخبر فيه علماً. وانظر شرح ابن يعيش ٢/٥٦، والتصريح ٢٨٨٨.

 <sup>(</sup>a) قال الرضي في الموضع السابق: (وهو بعيد، الأن عمل المضمر والعلم في نحو وأنا زيد، ووزيد أبوك مما لم يثبت نظيره في شيء من كلامهم).
 وانظر التصريح / ٣٨٨/١.

زيدًا: أنا الكائنُ زيداً<sup>(١)</sup>.

ولِضَعْفِ العامل امْتَنَعَ تَقدُّمُ (٢) المؤكَّدَ وتوسُّطِها (٣).

وللحال شرطان:

الأول: مجيئها/نكرةً، إذْ هي حُكْمٌ، والأحكامُ نكراتٌ. فأمّا «أَرْسَلُها العِراكَ»(٤) و«طَلَبْتُهُ جَهْدَكَ، وطاقَتَكَ ووَخْدَكَ» فَمُتَأَوَّلُهُ<sup>(٥)</sup>، إمّا بتقديرها<sup>(١)</sup>. نَكراتِ، أي: معتركةً، وجاهداً، ومنفرداً (٧)، أو مصادر الأحوالِ محَدوفةٍ، أي: تعتركُ العراكَ، وتجتَهِدُ جَهْدَكَ، وتنفردُ وحدكَ (^). وقيلُ: "وحدَّكُ"

- (١) في شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٥٦: (والثاني أن يؤكد بها مضمون جملة ابتدائية فيلزم تأخيرها، وإضمار عاملها، كقوله تعالى: ﴿وهُو الحق مصدقاً لما معهم ، وكقول الشاعر: أنا ابنُ دارةً معروفاً بها نسبى وهل بدارةً يا للناس من عار وظاهره أنه كقول سيبويه والجمهور، وكذا فهمه الأزهري في التصريح ١/ ٣٨٨. وانظر الأشموني ٢/ ١٩٧، والهمع ١/ ٢٤٥.
  - (٢) (تقدم) ساقطة من د.
- (٣) انظر الحاشية السابقة. (٤) أي أرسل الإبل إلى الماء وهي معتركة، أي تتزاحم على ورده. وقد وقع مثله في شعر لبيد (ديوانه ٨٦) قال:
  - فأرسَلها البعراك وليم يَبذُدُها ولم يُشْفِقُ على نَغَص الدِخالِ
    - (٥) ت، ن: فتمأول.
    - (٦) (بتقديرها) ساقطة من ت.
- (٧) في قول سيبويه وجمهور النحويين. انظر الكتاب ١/ ٣٧٢ - ٣٧٣، شرح ابن عصفور ١/ ٣٣٦، الرضى ٢٠١/١، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٣٤، الأشموني ٢/ ١٧٧.
- (٨) في قول أبي على الفارسي، قال في الإيضاح: (فإن قلت: قد قالوا: طلبته جهدك، وُطاقتك، وَرجعٌ عَوْدُهُ على بَدْئهِ، وأُرسلَها العِراك، وهذه معارف وهي أحوال، فالقول: إن هذه الأشياء أحوالاً، وإنما الحال الفعل الذي وقعت هذه المصادر في موضعه، فالتقدير: طلبته تجتهد، وأرسلها تعترك، فدل جهدك والعراك على تجتهد وتعترك، فالفعل هو الحال في الحقيقة، وهذه الألفاظ دالة عليه). المقتصد شرح الإيضاح ١/٦٧٦ – ٦٧٧. وانظر أمالي ابن الشجري ١/١٥٤، الرضي ١/ ٢٠٢، التصريح ١/ ٣٧٤، شرح ابن يعيش ٢٣/٢.

ظرفُ (١). وهو لازمُ للنصب، إلا في قولهم: انسيجُ وَخدِوه (١) - مَذَحاً، واغْيِيْرُ وَخدِوه (٢) واجُخيْشُ وَخدِوه (٤) ذَمَّاً.

الثاني: كونُ صاحِبها معرفةً، أو نكرةً مخصَّصةً، نحو ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَشْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا يَنْ عِندِنَاً ﴾ (\*). وقبل: النّصَبَ بالقطم (\*). وقبل: مَصْدَراً (٧).

فإنْ جاء نكرةً قُدِّمَتْ عليهِ كما مرَّ.

وأحكامُها: كونُها قيداً للعامل في صاحِبها(١٨)، لا له، بخلافِ الصفةِ،

(١) في قول يونس والكوفيين.

انظر الكتاب ١/٣٧٧، الرضي ٢٠٣/١، شرح ابن يعيش ٢/٦٣.

(٢) أي: لا نظير له في علم أو غيره. وأصله في اللوب، لأن الثوب إذا كان رفيعاً لم ينسج على منواله غيره، وإذا لم يكن وفيعاً عمل على منواله سدى لعدة أثواب. كذا في الصحاح (نسج). وانظر المستقصي ٢/٣٦٧، الكتاب ٢/٣٧٧، شرح ابن يعيش ٢٣/٢، الرضي ٢٣/٢.

(٣) في الصحاح (عير): (وفلان عبير وحده، أي معجب برأيه، وهو ذم). وهو تصغير
 (عير)، وهو الحمار الوحشي أو الأهلي.

وانظر مجمع الأمثال ١٣/٢، شرح ابن يعيش ١٣/٢، شرح الرضي ٢٠٣/١. (٤) في الصحاح (جحش): (ويقال للرجل إذا كان يستبد برأيه: جحيش وحده، وعيبر وحده. وهو ذم). والجحيش تصغير جحش، وهو ولد الحمار.

وانظر مجمع الأمثال ١٣/٢، الكتاب ١/٣٧٧، شرح ابن يعيش ١٣٢٢، الرضي ٢٠٣/١.

(٥) سورة الدَّخان، الآيتان: ٥، ٦.

و «أمرأة حال من «كل» المخصص بالإضافة. وذهب بعضهم إلى أنه حال من «أمر» المجوور بالإضافة. وهو غنص بالوصف بـ «حكيم». وقيل: من ضمير الفاعل في «أنزلناء». وقيل من ضمير المفعول وهو الهاء في «أنزلناء». وقيل: من الضمير المستتر في «حكيم». انظر شرح الكافية لابن مالك ٧/٣٩٧، الهمع ٢٤٠/١ التصريح ٧/٣٧١.

(٦) انظر كشاف الزمخشري ٣/٥٠٠.

 (۷) وقيل: على الاختصاص، وقيل: على المفعول له، وقيل: مقعول به لـ امتذرين.
 انظر التصريح ۲۱/۳۱، شرح الكافية لابن مالك ۲/۳۷۷، الهمم ۲٤٠/۱، شرح ابن عصفور ۲۳۹/۱.

(٨) العبارة في الأصل، ش، م: (كونها قيداً لفعل صاحبها). وانظر الرضي ٢٠٨/١.

فقولك: •جاءَ زيدُ<sup>(١)</sup> راكباً، قيدُ للمجيءِ بالركوبِ. قيل: إلَّا حيثُ العاملُ<sup>(٢)</sup> إشارةً نحو •هذا زيدٌ قائماً،، لِفَسادِ المعنى بالتَّقْييدِ<sup>(٣)</sup>. قلتُ: لا يُفْسُدُ في التحقيقِ<sup>(٤)</sup>.

ولا تجيءُ من المضافِ إليه إلا بشرطِ مُجزَّئِيَّةِ المُضافِ منهُ (٥) نحو (رأيتُ وجهَ هندِ قائِمَةً». ومنه ﴿ يَلَ مِلَّةَ إِنَهِيمَ خَينِيلًا ﴾ (٦)، إذ المِلَّةُ كالجزء من صاحِبِها (٧٧)، ومن ثُمَّ قالَ عَدِيُّ: (أنا مِنْ دِينٍ ٩٠٩)، بخلافِ (رأيتُ غلامَ هندِ قائِمةٌ»، ومنه ﴿أَيُمِتُ أَمُدُكِّرٌ أَن يَأْكُلَ لَحَمَّ لَخِيهِ مَيْنَا﴾ (٩).

. وقد يصحُ تقديرُ الحالِ تمييزاً، والعكسُ، نحو ﴿وَكُفَىٰ بِالْقَوْ حَبِيبًا﴾ (١٠) وفشر ذَرُهُ فارساًه (١١).

(۱) ن: رجل.

(۲) (العامل) ساقطة من د.

(٣) (بالتقييد): أخرت في ش إلى ما بعد قوله: (في التحقيق) الآتي.

(٤) انظر الرضى ٢٠٨/١ – ٢٠٩.

(٥) غير الأصل، ن: (جزئيته من المضاف).

(٦) سورة القرة، الآبة: ١٣٥.

 (٧) تقدم الكلام على هذا في حاشية ص٧١٣. ولا تشترط الجزئية إذا كان المضاف عاملاً في الحال، نحو «اعتكافي صائماً لي».

انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٥٠، والرضي ١/١٩٩، والتصريح ١/ ٣٨٠.

(A) لم أجده لعدي بن حاتم الطائي بهذا اللفظ. والذي في الروض الأنف للسهيلي ٧٠ ٢٠ ٤ :
 (وأما عدي بن حاتم فكان يقول فيما بلغني: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله ﷺ حين سعع به مني. أما أنا فكنت امرءاً شريفاً، وكنت نصرانياً، وكنت أسير في قومي بالمرباع، فكنت في نفي على دين، وكنت ملكاً في قومي لما كان يصنع بي).

(٩) سورة الحجرات، الآية: ١٢.

(١٠)سورة النساء، الآية: ٦.

(۱۱)الأكثرون على أن هذا ونحوه تمييز. وقال بعضهم هو حال، أي: ما أعجبه في حال فروسيته. ويؤيد قول الأكثرين تصريحهم بـ (من) في الله دره من فارس) والتمييز عن المفرد مقدر بـ (من).

انظر الرضى ١/ ٢٢٢، وشرح ابن يعيش ٢/ ٧٣.

وقد تَلْزَمُ الحالِيَّةُ(١) كاكافَّةً، واقاطِبَةً، والخاصَّةُ، والجميعاً،(٢).

ويلزمُ اتحادُ العامل/ فيها وفي صاحبِها، خلافاً لبعضِهم (٣).

وقد تَعَدُّدُ<sup>(1)</sup> دونَهُ<sup>(6)</sup>، نحو <sup>و</sup>طَعِمْتُ الرُّمَانَ خُلُوا<sup>(۱)</sup> حامِضًا<sup>(۱۷)</sup>، ومنه ﴿مَنْهُمَا مُنَتُحُرًا﴾ <sup>(۸)</sup>.

وقد تأتى حالٌ واحدةٌ لصاحِبَيْن مُخْتَلِفَيْن إعراباً، كقولِهِ:

٣١٩ - مَتى ما تَلْقَنِي فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ رَوانِ فُ أَلْيَسَتَيْكَ وتُسشِيَّى طار

- (١) صواب العبارة: وقد تلزم بعض الأسماء الحالية، لأن ما سيذكره مفردات لا جمل وانظر الرضى ٢١٥/١.
  - (٢) في حاشية ت: (وخصوصاً، وعموماً، ومعاً، وطُراً).
    - (٣) انظر الرضي ٢٠٤/١.
      - (٤) ت: يتعدد.
    - (٥) أي دون صاحبها.
       (٦) (حلوا) ساقطة من د.
  - (٧) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٥٥، وشرح الرضي ١٠٠٠.
    - (A) سورة الإسراء، الآية: ١٨.

٣١٩ – وافر، لعنترة (ديوانه ١٠٨)، يخاطب عمارة بن زياد، وكان يحسده ويتحداه.

الروانف: جمع رانقة، وهمي أسفل الألية وطرفها مما يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائماً.

تستطاراً: يحتمل أن يكون مجزوماً بحذف النون، والأصل: تستطاران، فالضمير
للروانف، وعاد إليها بلفظ الثنية – وإن كان جمعاً – لأنها تثنية في المعنى، لأن كل ألية لها
رانفة، فهو من قبيل ﴿فَقَدْ سَكَتَ تُلْهُكُما ﴾. ويحتمل أن يكون عائداً إلى الأليتين. ويحتمل
أيضاً أن يكون الضمير مفرداً عائداً إلى المخاطب، والألف بدل من نون التوكيد، والأصل

• تستطارن، فأبدل من النون ألف كما في قوله: (ولا تنئية الشيطانُ والله فاعبكاً).

المستعدرات مايدن من منون المستعلم عن توجه الرد المبيد المستعدان والمه ناستعلير الشيء إذا فردين: منفردين . ترجف: تضطرب وتتحرك . تستعلراً: من قولهم: استعلير الشيء إذا ما

والشاهد: قوله افردين ا فهو حال من الفاعل والمفعول، أي: أنا فرد وأنت فرد وفيه شاهد آخر: وهو رد الفسمير في اتستطاراً إلى الرائفتين على الأصل، لأن الأليتين لهما رانفتان لكل منهما واحدة. وإنما قال: روانف، باعتبار ما حول كل رانفة. هذا قول أبي علي الفارسي. = وحالانِ، نحو «لَقِيْتُهُ مُصْعِداً<sup>(١)</sup> مُنْحَدِراً» للفاعل والمفعولِ»<sup>(٢)</sup>.

ولا تكونُ لغيرِ الأقرب إلّا لمانع من قرينةٍ لفظيةٍ أو غيرِها، نحو «ما لَقِيْتُ هنداً إلّا راكباً، و«ما أكلتُ العِنّــ إلّا قاعداً».

وقد تُخذَفُ للقرينةِ المُنْبِئَةِ عنها<sup>(٣)</sup>، نحو (بَلي؛ جواب (ما لقيتَ زيداً راكباً)؟.

# التمييز

وثانيها التمييزُ، وهو لفظ يرفعُ إيهامَ لفظٍ وُضِعَ مُجُمَلًا. فخرجتِ الصفةُ في <sup>(1)</sup> نحو ﴿مَيَّةٌ جَارِيَّةٌ﴾ (<sup>0)</sup>، إذْ لم تُوضَعْ العينُ مُجْمَلةً (1). ودخلَ ﴿بِاللَّغْسَرِينَ آغَنگ﴾ (<sup>(۱)</sup>.

ونُصِبُ لِشَبَهِهِ بالمفعولِ، لمجيئِه بعد تَمامِ الجملةِ، وناصبُه ذلك المجملُ<sup>(A)</sup>.

- (١) ت: صاعداً.
- (٢) شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٥٥، الرضى ١/ ٢٠٠.
  - (٣) (عنها) ساقطة من د.
  - (٤) ( في) ساقطة من ت.
  - (٥) من قوله تعالى ﴿ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيٌّ ﴾ [الغاشية: ١٢].
- أي إن الإبهام فيها ليس بوضع الواضع، لكن عرض له الإبهام عند المستعمل بسبب الاشتراك العارض. انظر الرضي (١٦١٦)، وشرح الكافية لابن مالك (١٧٧/٧).
- (٧) ﴿ قَلْ مَلْ النَّبِكُمْ إِللَّمْنَامِينَ أَعْمَلُكُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّ
- (ألك المجمل) ساقطة من ش. وفي هامش الأصل: (فيه نظر، لأن ناصب التمييز في نحو قطاب زيد نفساً الفعل بلا خلاف).

وفيه شاهد آخر ذكره ابن مالك: وهو عدم استغناء الشاعر بتثنية الأخف، فلم يقل: «أليان» وهو مثنى الممجرد عن التاء «ألي» عن تثنية الأثقل وهو «اليتان» في «ألية». شرح السيرافي ٢/ ١١٧، أسرار العربية ١٩١، الضرائر ٩٠، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٥٥، ١٨٥/٤، التبصرة ١/ ٢٣٦، شرح ابن يعيش ٢/ ٥٥٥، ٥٥، ١٦٢/٤، ١٨٦/٨، شرح أبن يعيش ٢/ ١٧٤، التصريح ٢/ ٢٩٤، شرح شرح شواهد الشافية ٥٠٥، خزانة الأدب ٧/ ٥٠٧، العيني ٣/ ١٧٤، الدرر ٢/ ٨٠٠.

والمجملُ إما مفردٌ كـ «عشرينَ وِرْهَماً»، ورِطْلِ زَيْتاً»، أو جملةٌ كـ اطابَ زِيدٌ<sup>(١)</sup> نفساً»، اللهِ دَرُهُ فارساً».

ويُفْرَدُ تمييزُ المقاديرِ حتماً إن كان جِنْساً<sup>[7]</sup>، لِصِحَّةِ تناؤُلِهِ القليلَ والكثيرَ كرِطُلٍ، مَنَوانِ، صاعانِ، •على التَمْرَةِ مِثْلُها زُيْداً». إلّا أن تُقْصَدَ الأنواعُ ك «أعسالًا»<sup>(7)</sup>. ويُجْمَعُ غيرُ الجنس كـ «أرطالِ أثواباً»<sup>(4)</sup>.

ثم إنْ كان المجملُ بتنوين/أو نونِ<sup>(٥)</sup> التثنيةِ جازَتِ الإضافَةُ، كـ <sup>و</sup>رِطْلِ زَيْتٍ، و همَوا سَمْنِ، وإلا فلا كـ (عِشْرِينَ دِرْهماً،<sup>(٧)</sup>.

وكالمقادير اخاتم حديداً؛ ونحوه، والخفضُ فيه أكثرُ، لحصولِ المقصودِ بالأقلُ، بخلافِ ارْبُهُ، وَوَيْحَهُ رجَلًا؛ فِيتعَيْنُ النصبُ<sup>(٧</sup>).

واِنّما يُنتصِبُ عن تَمامٍ بتنوينٍ، أو نونِ، أو ضميرٍ، نحو رِطلٌ، مَنُوانِ، عِشرونَ، مِثْلُها<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (زید) ساقطة من ش، م، د.

 <sup>(</sup>۲) المراد بالجنس ما يقع لفظ الواحد المجرد عن تاء الوحدة منه على القليل والكثير كتمر
 وضرب ونحوهما. انظر الرضى (۱/۹۱).

 <sup>(</sup>٣) شرح الرضي (١/ ٢١٦)، شرح ابن يعيش (٢/ ٧١).

 <sup>(</sup>٤) ت: (أرطالاً وأثواباً). وكلاهما غير مستقيم. وفي هامش الأصل: (الصواب أن يقال:
 قنطاراً أثراناً أو نحره).

<sup>(</sup>ە) ت: بنون.

<sup>(</sup>٦) جازت الإضافة فيما فيه تنوين أو نون تثنية إيثاراً للتخفيف، وامتنعت في اعشرين و ونحوه، لأن النون فيه ليست نون جمع على الحقيقة، بل هي مشبهة لها. وانظر تفصيل ذلك في شرح الرضي (٢٠/١).

<sup>(</sup>٧) انظر الرضى (١/ ٢١٧)، وشرح ابن يعيش (٢/ ٧٣).

<sup>(</sup>٨) المقصود بالتمام أن يستوفي المفرد جميع ما يتم به ويؤذن بانفصاله مما بعده، بحيث لا تصح إضافته إلى ما بعده، إذ المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. والذي يتم به الاسم أربعة أشياء: التنوين ونون التثنية، ونون الجمع، والإضافة.

وانظر شرح ابن يعيش (٢/ ٧١).

وكالتمام اوَيْحَهُ<sup>(۱)</sup>، ما أَحْسَنَهُ، يا لَهُ رجلًا». ومنه ﴿ بِيثِلِهِ. مَدَكًا﴾ (<sup>۳)</sup>. ﴿ بِهَنذَا مَثَكُ ﴾ (<sup>۳)</sup>، «حَبَّذَا رَجُلًا<sup>(٤)</sup>. وتمامُ الجملةِ ذِكْرُ العسندِ إليهِ<sup>(٥)</sup>.

## فرع:

وإذًا حَصَل الإنجمالُ في النسبةِ صحَّ تمييزُها، جملةً كانت كـ <sup>و</sup>طابَ زيدٌ نفساً<sup>(١)</sup> وزيدُ<sup>(٧)</sup> طُيْبُ نَفساً، أو اباً<sup>(٨)</sup>، أو شِبْهَها<sup>(٩)</sup> كـ <sup>و</sup>يعجبُني طِيبُهُ أباً» ونحوه.

<sup>(</sup>١) (ويحه) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، الآية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) قال الرضي ٢١٨/١: (قد يكون الاسم في نفسه تاماً لا بشيء آخر. أعني أنه لا تجوز إضافته، فيتصب عنه التمييز وذلك في المبتعدة فيتصب عنه التمييز وذلك في الأغلب فيما فيه معنى المبالغة والتفخيم، كمواضع التعجب، نحو: يا له رجلاً، ويا لها قصة . . . وثانيهما اسم الإشارة كفوله تعالى: ﴿مَاذَا أَرُادُ أَلْلًا بِهَدَدًا مَثَلًا مَثَلًا فيمن قال إنه تمييز لا حال).

 <sup>(</sup>٥) سقطت عبارة (وتمام الجملة ذكر المسند إليه) من نسخة ش.

والمراد بهذا أن الاسم إذا تم باحد الأشياء الأربعة المذكورة شابه الفعل إذا تم بالفاعل وصار به كلاماً تاماً، فيشابه التمييز الآتي بعده المفعول، لوقوعه بعد تمام الاسم، كما أن المفعول حقه أن يكون بعد تمام الكلام. فيصير ذلك الاسم التام قبله عاملاً، لمشابهته الفعل التام بفاعله. وهذه الأشياء التي تم بها الاسم قامت مقام الفاعل الذي يتم به الكلام لكونها في آخر الاسم، كما كان الفاعل بعد الفعل.

انظر الرضي ١/ ٢١٨.

 <sup>(</sup>٦) زاد في ت: (أو أبا)
 (٧) في ن، د: (أو شبهها كزيد).

<sup>(</sup>٨) جعل الرضي هذا ونحوه من النسبة الحاصلة في شبه الجملة. قال في شرح الكافية ٢٠/٢: (قوله: عن نسبة في جملة أو شبه جملة. وشبه الجملة إما اسم الفاعل مع مرفوعه نحو وزيد مُتَقَىءً شحماً و والبيت مشتعل ناراً أو ارسم المفعول معه نحو دالأرض مفجرة عيناً أو أفعل التفضيل معه نحو : ﴿أَمَّا أَكُمْ بِنِكَ مَالاً ﴾ و﴿مَيَّرٌ مُسْتَقَمَّ ﴾ أو الصدر نحو دأعجني طيبه أباه وكذا كل ما فيه الصغة المشبهة معه نحو وزيد طيب أباه أو المصدر نحو دأعجني طيبه أباه وكذا كل ما فيه معنى الفعل ، نحو هحسبك بزيد رجادًا وويلم ريد رجادًا وويلم زيد رجادًا وويا لزيد فارساًه).

<sup>(</sup>٩) (شبهها) ساقط من ت.

وتقدم أن المراد بشبهها النسبة الحاصلة في إضافة. وانظر الرضى ١/٢٠٠.

كثر: ولا بدُّ فيه<sup>(١)</sup> من تقدير «مِنْء<sup>(٢)</sup>، إذْ هي لبّيانِ الجنس<sup>(٣)</sup>.

سر: في تمييز المفرو<sup>(1)</sup> فقط<sup>(6)</sup>. قلنا: مُشْتَرِكانِ في وجه تقديرها، وإنْ لم يَسْتَويا<sup>(1)</sup> في الوضوح، فـ «خاتَمٌ مِنْ حديدٍ» أوضح من اطَابَ مِنْ نَفْس؟.

وإذًا صَعِ إجراء اللفظ<sup>(٧)</sup> على ما التَصَبَ عنه التمييزُ<sup>(٨)</sup> وعلى مَنْعَلَقِهِ<sup>(١)</sup> صعِ له ولمتعلقِه، كه طاب زيد أباً»، فيصحُ كونُ الموصوفِ بالطبِ زيداً أو أباه، بمخلافِ اطابُ<sup>(١)</sup> زيدُ داراً» فيتعينُ للدارِ<sup>(١١)</sup>. و اطاب زيدُ فارِساً» يتعينُ لزيدِ تمييزاً أو حالًا<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) (فيه) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) ن: معنى من.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح ابن يعيش ٢/ ٧٠، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٧٤، والتصريح ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) ت: اللفظ.

<sup>(</sup>٥) كلام ابن السراج إنما هو في صحة التصريح به همن؟. قال: (وإذا كان في الأول ذكر منه حسن أن تدخل همن» توكيداً لذلك الذكر، تقول: ويحه من رجل، ولله دره من فارس، وحسبك من شجاع، ولا يجوز عشرون من درهم، ولا همو أقْرَمُهُمْ مَنْ عَبْية لأنه لم يذكره في الأول. ومعنى قولهم: ذكر منه أن رجلاً هو الهاء في ويحه، وفارس هو زيد، والدرهم ليس هو العشرون، والعبد ليس هو زيد ولا الأفره، لأن الأفره خبر زيد).

<sup>(</sup>٦) ش: يستويان.

<sup>(</sup>٧) د: لفظ التمييز. وهو خطأ لأن المقصود باللفظ لفظ العامل.

<sup>(</sup>۸) (التمييز) ساقطة من د.

<sup>(</sup>٩) وهو التمييز نفسه.

<sup>(</sup>۱۰)(طاب): ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١١)ش: الدار.

<sup>(</sup>١٢)من (وطاب زيد فارساً) إلى هنا ساقط من ش، م، ن.

وحاصل ما ذكره أن التمييز من النسبة إما أن يكون اسماً أو صفة. والاسم اما أن يصح جعله لما انتصب عنه أولاً، فإن صح جعله لما انتصب عنه وهو فزيده في فعاب زيد أباه ولمتعلقه وهو فأباه نفسه، أي أن صح أن يكون نفس متعلقه، جاز أن يكون لأي منهما، فيكون الموصوف بالطيب زيداً، أو أما زيد. =

#### فرع:

ولا يجوزُ (١١) سَبْقُهُ المُجْمَلَ/ المفردَ اتفاقاً، نحو ﴿زيتاً رطْلٌ ۗ (٢).

يه: ولا الجملةَ، إذْ هو فاعِلُها في التحقيقِ، كـ (طابَ نفساً»، «تَفَقَّأُ شُخماً»(^).

د: ني. ك: بل يجوزُ في الفِعْليَّةِ<sup>(٤)</sup>، لقوله:

٣٢٠ - أَتَهْجُرُ ليلى بالفِراقِ حَبيبَها وما كانَ نَفْساً بالفِراقِ تَطِيبُ

أما إن لم يصح جعله لما انتصب عنه فإنه يتعين لمتعلقه كما في طاب زيد داراً فيتعين أن
يكون التعييز للدار دون زيد.

وإن كان التمييز صفة كما في (طاب زيد فارساً) فانها لا تجيء أصلاً صالحة لما انتصب عنه ولمتعلقه، بل لم تجيء إلا لما انتصب عنه التمييز، فيتعين أن يكون ففارساً، في المثال لزيد تمييزاً أو حالاً. ورجح ابن الحاجب الأول، انظر الكافية وشرح الرضي ٢٢١/ – ٢٢٢.

- (۱) ت: يصح.
- (٢) شرح الرضي ٢/ ٣٢٣ وشرح ابن يعيش ٢/ ٧٣ ٧٤ وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٥٥.
- (٣) انظرَ الكتابُ ٢٠٤/١ ٢٠٥، المفصل وشرح ابن يعيشَ ٧٣/٣، وشرح الكافية لابن مالك ٢/٧٥/٠
- إذا كان فعلها متصرفاً. وقد عقد الأنباري المسألة رقم (١٢٠) من الإنصاف ٨٢٨/٢ ٨٣٢، لذكر الخلاف في هذه المسألة. وانظر مصادر الشاهد الآتي.

٣٢٠ – الطويل وهو من شواهد المازني وزياداته في كتاب سيبويه.

وقد أورد الشنتمري هذا الشاهد معزواً إلى إنشاد المازني. انظر حاشية الكتاب ١٩١١. ونسب للمخبل السعدي (ربيع بن ربيعة بن مالك التميمي). كما نسب لأعشى همدان (عيد الرحمن بن عبد الله)، ولقيس بن معاذ (مجنون ليلي). ولرحمن بن عبد الله)، ولقيس بن معاذ (مجنون ليلي). ورورى فيه (سلمي) مكان ليلي. و(يطيب) مكان (تطيب). كما يورى: (وما كاد نفسا). والشاهد فيه عند الكوفين والمازني والمبرد: تقديم التمييز على عامله الفعل المتصرف. ولم يسلم بذلك جهور النحويين من البصريين، فقد قالوا: إن الرواية الصحيحة فيه: وما كان نفسى بالفراق تطيبُ

وعلى فرض صحة الرواية الأولى فنفساً منصوب بفعل مقدر، كأنه قال: أعني نفساً، لا على التمييز، وعلى التسليم أيضاً بما قدره الكوفيون من أنه تمييز فهو شاذ فلا تكون فيه ححة. =

وكالحالِ(١):

قلنا: يَخْتَمِلُ كُونَهُ خَبَرَ اكانَا<sup>(٢)</sup>، إِنْ لَمْ تَصِحٌ روايُة انْفُسي!<sup>(٣)</sup>، والحالُ ليس فاعلًا في المعنى<sup>(2)</sup>.

#### فصل

ومما يفتقرُ إلى التمييزِ أسماءُ العددِ، وهي ما وُضِعَ لبيانِ<sup>(٥)</sup> كَمُيَّةِ آحادٍ. وأُصولُها اثْنَتَا عَشْرَةً<sup>(١)</sup> كلمةً، وهي: •واحدًّ، إلى •عَشْرَةٍ، ﴿ و •اللهُ و •ألُفُّ، تقولُ)<sup>(٧)</sup>: •واحدً، اثنانِ، للمذكرِ. •واحدةً، اثنانِ وثيتانِ، للمونثِ •ثلاثةً، إلى عشرةٍ، للمذكر، خُصٌ بهاء التأنيثِ، لوجوبِ جذفِها في المؤنثِ لما سيأتي، ولا بدً

- (حبب) الأشموني ٢/ ٢٠١.
- أي: دليلهم الآخر قياس التمييز على الحال.
   (١) انظر شرح ابن عصفور ٢/٣٨٣.
- (٣) قال ابن جي في الخصائص ٢/ ٣٨٤: (قاما ما أنشده أبو عثمان، وتلاه فيه أبو العباس من قول المخيل:
  - أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفساً بالفراق تطيبُ فقابله برواية الزجاجي، وإسماعيل بن نصر، وأبي إسحاق أيضاً.
    - وما كان نفس بالفراق تطيب.
      - فروايةٌ بروايةٍ، والقياسُ مِنْ بعدُ حاكِمٌ).
      - (٤) رُدُّ على قياسهم التمييز في هذا على الحال. (٥) (لبيان) ساقطة من ت.
        - (٦) ت: اثني عشر.
        - (٧) (وماثة وَأَلف تقول) ساقط من الأصل.

<sup>=</sup> المقتضب ٣/ ٣٧، والجمل ٢٤٦، الخصائص ٢٨٤، الإنصاف ٢٨٢٨/ شرح السيرافي ٢٧/ ١٦٧، أشرح ابن عصفور ٢/ السيرافي ٢٨/ ١٦٧، أشرح ابن عصفور ٢/ ٢٨٠ ثمر المقتصد ٢/ ١٩٣٦، شرح المرزوقي ٣/ ١٣٢٩، الحجة في القراءات السيح لابن خالويه ٢٥٠، شرح الكافية لابن مالك ٢٧٨/ شرح ابن يعيش ٢/ ٣٧، ٤٧، العضاح المنير ٢١٣، أسرار العربية ١٩٧، الإيضاح لابن الحاجب ٢٥٧/١، أسرار العربية ١٩٧، الإيضاح لابن الحاجب ٢٥٧/١،

من (١) التَفْرِقَةِ(٢). «ثلاثٌ» إلى «عَشْرِ» للمونثِ، لئلا يجتمعَ تأنيثانِ فيما هو كاللفظ الواحدِ<sup>(٢)</sup>. «أُخذَ عَشْرَ، اثنا عَشْرَ، للمذكرِ<sup>(٤)</sup>، إلى «بِسْمَةَ عَشْرَ». «إحدى عَشْرَةً، الْتُنَا عَشْرَةً» (إحدى عَشْرَةً». وإخدى عَشْرةً». وإنتا عَشْرَةً».

وتَميمٌ تَكْسِرُ الشينَ من "ثلاثَ عَشَرَةَ» (أَ فصاعِداً (١) كراهَة أربع فَتَحاتٍ مُتَوَالياتٍ (١) . «عشرونَ» للمذكرِ (١٠٠) . «أحدٌ وعِشْرونَ» للمذكرِ (١٠٠) . «أحدٌ وعِشْرونَ» للمذكرِ (١٠٠) . «إحدى وعشرونَ» للمؤنْب، ثُمَّ بالعطفِ بلفظِ ما تقدَّمَ إلى «تِسْمَعِنَ» .

- (٢) أي بين المذكر والمؤنث.
- (٣) قال المعترض: (إن قيل: فقد اجتمعا في نحو «ثلاث عشرة امرأة» فبطل تعليلك).
- وأجيب عنه في حاشية الأصل بأن كلام الإمام في واحد إلى عشرة لا في أحد عشر وأخواته، فإن قلت: فلم منعوا اجتماع تأنيثين في واحد إلى عشرة، ولم يمنعوه في ثلاث عشرة امرأة، قلنا: المانع هو اجتماع التأنيئين وجمع، لأن الجمع فيه تأنيث باعتبار الجماعة، وهذا القيد لا يوجد في أحد عشر وأخواته، لأن تمييزها لا يجمع.
  - (٤) (للمذكر) ساقطة من ت.
  - (٥) أي في كون ذي التاء للمؤنث، والمجرد عنها للمذكر. وانظر الرضي ١٤٨/٢.
    - (٦) ت: (من عشرة في ثلاث عشرة).
- (٧) هذا غريب من المصنف، وكأنه لم يطلع على ما قاله سيبويه وغيره في ذلك، فهم لم
   يخصوا الثلاث عشرة فصاعدا، وإنما ذكروا أن تميماً تكسر الشين من ٩عشرة المركب
   مطلقاً، وذلك من ﴿إحدى عشرة ﴾ إلى وتسع عشرة ﴾.
- قال سيبويه ٣/٥٥٧ (وإن جاوز المؤنث العشر فزاد واحداً قلت: احدى عَشِرَة، بلغة بني تميم، كانما قلت: إحدى نَبِقَةً. ويلغة أهل الحجاز: إحدى عشرة وكأنما قلت: إحدى ثمرة، وقال: دوإذا زاد المؤنث واحداً على إحدى عشرة، قلت: له ثننا عشِرة، واثننا عشرة، وإن له ثنتي عشِرة، واثنتي عشِرة. ويلغه أهل الحجاز: دعشرة).
- وانظر الرضي ١٥٠/٢ وشرح ابن يعيش ٢٧/٦، وشرح الكافية لابن مالك ٣/١٦٠. (A) وذلك بناء على أن الأصل فتح الشين. فالتميميون يفرون منه إلى الكسر والحجازيون إلى السكون.
  - (٩) المذكر والمؤنث.
  - (١٠) (أحد وعشرون للمذكر). ساقط من ت.

<sup>(</sup>۱) ت: في.

«مائةً» و «ألفٌ»، «ماثتانِ» و «ألفانِ»/ فيهما، ثم على ما تقدَّمَ.

وفي اثماني عَشْرَةًا فَتَحُ الباءِ، وقد<sup>(١)</sup> جاء إسْكانُها، وشذَّ خَذْفُها بفتحِ النونِ<sup>(١)</sup>.

ومُمَيَّرُ الثلاثةِ <sup>(٣)</sup> إلى المَشْرَةِ مخفوضٌ، مجموعٌ لفظاً أو معنى: «ثلاثةُ رجالٍ ثلاثُ نساءٍ، ونحوهما، إلا في «ثلاثِمائةٍ» (فمفردٌ<sup>(٩)</sup> إلى اتِسْتِمائةٍ». وكان قباسُها «يتاب» أو «مِين» لولا كراهة اجتماع تأنيئات لفظية ومعنوية<sup>(٥)</sup>.

ومُمَيِّزُ «أَحَدَ عَشَرِ» إلى «تِسْمَةٍ وتِسْعينَ» منصوبٌ مفردٌ، إذْ لا مُوْجِبَ للمخالفة.

ومُمَيَّرُ اماثةٍ، و اللّٰفِ، وتثنيتُهُما وجمعُهُ<sup>(١)</sup> مخفوضٌ مفردٌ، إذْ هما لِلكُثْرَةِ فلا يَجْتَمِهُ<sup>(٧)</sup> تكثيرانِ. وأما قوله – تعالى –: ﴿ثَلْكَ مِائْقِ سِنِينَ﴾ <sup>(٨)</sup> فتقديرُهُ:

<sup>(</sup>١) (قد) من الأصل وحدها.

<sup>(</sup>٢) وفيها لغة رابعة هي حذفها مع كسر النون.

انظر شرح الكافية لابن مالك ٣/ ١٦٧٤، وشرح ابن يعيش ٢٧/٦، والرضي ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ش، م، د: من الثلاثة.

<sup>(</sup>٤) (فمفرد) زيادة من ن، د.

<sup>(</sup>๑) قال الرضي ٢/ ١٥٣ : (قوله: «إلا في ثلاثمانة إلى تسممانة استثناء من قوله، مجموع، لأن العائة المضاف إليها ثلاثة إلى تسعة مفردة غير مجموعة. وكان القياس ثلاث مئات لأن للمائة جمعين، أحدهما في صورة جمع المذكر السالم وهو «مئون» وقد تقدم أن العدد لا يضاف إليه، فلم يين إلا «مئات» يضاف إليها. . لكنهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالألف والناه بعدما هو في صورة المجموع بالواو والنون أعني عشرين إلى تسعين، فاقتصر على المفرد، مع كونه أخصر). وإنظر شرح ابن يعش ١٨/١.

<sup>(</sup>٦) أي: جمع الألف، لأن الماثة لا تجمع إذا كان مضافاً إليها ثلاث وأخواته. وإن لم يضف إليها ثلاث وأخواته جمعت، وأضيف ذلك الجمع إلى المفرد نحو «مئات رجل». انظر الرضى ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٧) ت: (يجمع) ولعلها أصوب.

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف، الآية: ٢٥.

عِدَّةَ سنِينٍ<sup>(١)</sup>.

وقولُهُ:

٣٢١ - إذا عاش الفتّى مِائتَيْنِ عاماً

شاذُ<sup>(۲)</sup>.

وإذا كانَ المُعدودُ مؤنثاً واللفظُ مذكراً كـ «ثلاثةِ شُخوصٍ» لِيَسْوَةِ، أو العكسُ كـ «ثلاثِ أنْفُس؛ لرجالٍ، فالوجهانِ، اعتباراً للفظِ أو المعنيّ.

(١) اعترض على المصنف في حاشية الأصل بأنهم ذكروا أن «سنين» بدل من «ثلاثمائة» لا
 تعييز، ولا حاجة إلى تقدير شيء محذوف، لأن الظاهر خلافه.

وأجيب عنه بأن الإمام المهدي ربما استضعف كونه بدلاً، لأنه لا يستقيم جمله بدل غلط، وهو ظاهر، ولا بدل اشتمال، لأن السنين بمعنى العدد لا أمر يلابسه ولا بدل بعض، لأن المراد بالسنين كل الثلاثماتة لا بعضها، ولا بدل كل، لأن سنين غير واف بما دل عليه ثلاثمانة كله، لأن خصوصيته بالثلاثماتة ليس للسنين دلالة عليه أصلاً، بل مدلولها مختلف قطعاً. فظهر أنه لا يصبح جمله بدلاً، فاختار التقدير الذي يليق.

٣٢١ – وافر، للربيع بن ضبع الفزاري (وهو أحد الشعراء المعمرين) وقد ينسب أيضاً ليزيد بن ضبة والصحيح أنه للأول. وعجزه في سبيويه:

فقد أوْدَى المَسَرّةُ والفّتَاءُ

وفي غيره:

## فقد ذهب اللذاذة والفتاء

والشاهد: إثبات النون في «ماتين» ونصب تمييزها ضرورة. وحقها أن تضاف إلى العام وذكر بعضهم أنه يروى (تسعين عاماً) و(ستين عاماً) فلا شاهد فيه حينتذ.

سببويه ٢٠٨/١، ٢٦٢/١ المقتضب ١٦٦/٢، مجالس ثعلب ٣٣٣، المعمرين للسجستاني ٧، الاقتضاب ٣٦٩، المخصص ١٨٨١، ١٣٢/١٥، شرح السيرافي ١٨٩/٢، أمالي القالي ٢٢١/، شرح الدرة لابن الحباز ١٠٥، شرح الكافية لابن مالك ١٦٦٧/٣، شروح سقط الزند ١٦٢١، المقرب ٢٠٦/١، المقرب ٣٠٦/١.

(٢) أجازه ابن كيسان دون شذوذ في الشعر وغيره، فأجاز أن يقال: المائة درهماً، والألف
ديناراً، ونحوه. انظر التصريح ٢٧٣/، الأشموني ٤٨/٤، ابن كيسان النحوي للدكتور
 الينا ١٧٥، الارتشاف ٢١٨.

ولا يُمَيِّزُ (واحدٌ) و «اثنانِ»، استِفناء بلفظِ تُمْبِيزِهِ عنهُما، نحو رجل، رجلان لإفادَتِهِ ( َ النصِّ المَقْصودَ بالعدّدِ ( َ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٣٢٢ - ظَرْفُ عجوزٍ فيهِ ثِنْتا حَنْظُل

#### فرع:

وتقولُ للمفرَدِ<sup>(٣)</sup> من المُتَمَدُّدِ<sup>(٤)</sup> باعتبارِ تَصْبِيرِهِ<sup>(٥)</sup>: الثاني والثانيةُ، إلى العاشرِ والعاشرةِ، لا غيرُ. وباعتبار حالِهِ<sup>(٢)</sup>: الأولُ والأولى، إلى العاشر

<sup>(</sup>١) غير الأصل، ت: لإفادة.

 <sup>(</sup>٢) العبارة بنصها في كافية ابن الحاجب. وقوله: "تعييزه هو كذلك في بعض نسخ الكافية
 كما أثبته السيد الشريف في الحاشية، والذي أثبت في المطبوع منها مع شرح الرضي:
 استغناء بلفظ التمييز عنهما.

قال الرضي ١٩٦٧/ : (يعني: لم يقولوا: فواحدُ رجلَ ولا ثالثا رجُلَيْنِ؟ لأن التمبيز الأول يفيد الوحدة، والثاني يفيد الآثنيئية. وهذا الاستدلال لا يستمر في نحو فواحدُ رجالٍ، وقائنا رجال، وثنتا خَنظًل؟).

<sup>(</sup>٣) أي الواحد.

<sup>(</sup>٤) أي المعدود.

٣٢٢ – الرجز. وقد تقدم البيت السابق له وهو قوله:

كَأَنَّ خُصْيَيِّهِ مِن التَّدَلُّدُلِ

برقم ٣٨ وذكرنا هناك الاختلاف في نسبته إلى قائله ومصادره.

والشاهد هنا إضافة «تنتين» إلى الحنظل. وإنما جاز ذلك على تقدير: ثنتان من الحنظل والحنظل اسم يقع على جميع الجنس كما يقال: ثلاثة فلوس، أي ثلاثة من هذا الجنس، وكان وجهه أن يقول: حنظلتان، فبناء على القياس في الثلاثة وما بعدها إلى العشرة.

أي بالنظر إلى مرتبه العددية والدرجة التي تحت درجته أيضاً، فيكون واحداً من درجته بسبب تصييره الدرجة التي تحت درجيةً منحُوّة ذاهبة الاسم، وجعله للمجموع اسم درجة نفسه بسبب انضمامه إلى ما تحته، وانظر الرضي ١٥٥/٢٠.

 <sup>(</sup>٦) أي تقصد الواحد المعين درجته ومرتبته المعددية بالنظر إلى حاله أي: درجته التي هو فيها
 من العدد، لا باعتبار عدد آخر كالثالث أي الواحد من الثلاثة، والثاني أي الواحد من
 الاثنيز، المصدر السابق.

والعاشرةِ"/ و «الحادي عَشَرَ والحادية عَشْرَةً، والثاني عَشَرَ والثانية عَشْرَةً» إلى «التاسعَ عَشَرَ<sup>(۱)</sup>. والتاسعة عَشْرَةً». ومن ثَمَّ قبل في الأولِ<sup>(۲)</sup>: «ثالثُ اثنَيْنِ» أي: مُصْيِرُهُما من ثَلاَتَهِماً<sup>(۳)</sup> وفي الثاني<sup>(1)</sup>: «ثالثُ ثلاثةٍ» أي: أحدُما<sup>(۵)</sup>. وتقول: «حادي عَشَرَ أَحَدُ عَشْرً» على الثاني خاصَّةً. وإن شِئْتَ<sup>(۱)</sup>: «حادي أَحَدُ عَشَرَ» إلى «تاسع تِسْمَةً عَشَرَ» قَتْعُربُ الأولَ<sup>(۷)</sup>.

# المستثنى

وثالِئُها المستثنى<sup>(٨)</sup>، وهو المُخْرَجُ بـ «إلَا» وأخَواتِها. وينقسمُ إلى متصلٍ، وهو اَلمخَرجُ<sup>(٩)</sup> بعدُ دخولهِ، ومنقطع، وهو المخرجُ لفظاً ولمّا يدخلُ<sup>(١٠)</sup>، نحو «قامَ القومُ إلا زيداً» و «إلّا حماراً» <sup>(١٣)</sup>.

- (۱) من (والثاني عشر) ساقط من د.
- (٢) أي الذي يُقْصَدُ باعتبار تصييره مع اعتبار مرتبته.
  - (٣) انظر الكافية وشرح الرضي ١٥٨/٢.
- (٤) أي المقصود باعتبار حاله دون النظر إلى الدرجة التي تحت درجته. المصدر السابق.
  - (٥) ت: أحدهما.
  - (٦) ت: وإن شئت قلت.
     (٧) ما ذكره من أول الفرع إلى هنا منقول نصاً من كافية ابن الحاجب.
    - انظر مزيد تفصيل في شرح الرضي ١٥٨/٢.
      - (٨) ت: الاستثنا.
      - (٩) ت: المخرج بإلا.
- (١٠) في حاشية الآصل: (هذا متناقض، إنه مُخْرَخُ ولماً يُذخل). وأجيب عنه بالآتي: (اين التناقض با جاهل. وقد بينه بقوله: لفظاً، يعني أن صورته صورة المخرج ولما يدخل في المعنى، فثبوت صورة الإخراج كائن من اللفظ، وانتفاء الدخول كائن من المعنى، فبين على النفى والإثبات. والله أعلم).
- (١) الذي ذكره ابن الحاجب في حده أن المنقطع غير مخرج. وقد اعترض الرضي على كون الستصل مخرجاً من متعدد أيضاً. قال في شرح الكافية ٢/ ٢٢٤: قلنا: لا نسلم أن كون المتصل مخرجاً من أجزاء ماهيت، بل حقيقة المستثنى متصلاً كان أو منقطماً هو المذكور بعد إلا وأخواتها، مخالفاً لما قبلها نفياً وإثباتاً. ثم نقول: كون المتصل داخلاً في متعدد لفظاً أو تقديراً من شرطه لا من تمام ماهيت. فعلى هذا المنقطع داخل في هذا الحد، معا في وجاءني القوم إلا حماراً المخالفة الحمار القوم في المجيره). =

وَالاَّئُهُ حَرُوفٌ كَ الِلَّاءُ وأسماءً، وهي: اسوى، و اغيرُ، و ابَلُهَ،(١) وأفعالُ وهي: اليسَ، و الايكونُ، و اما خَلا، و اما غدا، – مطلقاً – و احاشى، و اخلا، و اعدا، في أحدِ الوجهينِ(١).

وناصِبُهُ لفظُ اللّاءَ<sup>(٣)</sup>. وهو مفردٌ<sup>(٤)</sup>. وقيل: مركّبٌ من اإنّ، و الا، فالنصبُ بـ اإنّ»، والرفعُ حيثُ يقتُم بـ الا، عاطفةُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> وانظر ما حدوا به المستنى باعتباره متصلاً ومنقطعاً في المقرب 177،1، التعريفات ١١٢، إيضاح ابن الحاجب ٢/ ٢٨٤، الأصول ٢/٤٢، شرح الكافية لابن الحاجب ٤٣، شرح ابن يعيش ٢/٧٠، حاشية العصام على الجامي ١٨١، شرح الفريد ٢٧٧ - ٢٧٨، الاستخناه في أحكام الاستناء ٩٦، المرتجل 1٨٦.

<sup>(</sup>١) زاد في ش (ولا سيما). وسيأتي في ص٧٦٥ أنها ليست بآلة استثناء.

<sup>(</sup>٢) الوجه الثاني الجر بالثلاثة، وسيأتي في ص٥٩٥.

<sup>(</sup>٣) عقد الأنباري المسألة رقم (٣٤) في كتابه الإنصاف ٢٦١/١ لذكر الخلاف في ناصب المستثنى. وقد نسب القول بأن ناصبه وإلاه إلى العبره والزجاج وبعض الكرفيين وكذا فعل الرضي في شرح الكافية ٢٦/١/١ والذي ظهر لي أن نسبة هذا إلى العبره غير صحيحة على الإطلاق، فمذهب كما صرح به في المقتضب ٢٩٠/٣ والكامل ٢٤/١/٢٢ ملاكما ٢٤٤/ أن ناصب المستثنى هو القمل المحذوف، ووإلاه دليل عليه، وبدل منه. وهو في غاية الوضوح. وكذا فهمه اين جني في سر الصناعة ٢٤١/١/١ الكول إلى الناصب له «إلا» لأنها نائية عن «استثنى».

وكذا فعل ابن يعيش، نقد نسب إليه في شرح المفصل ٩/٨ القول بأن الناصب للمستثنى الفعل المحذوف، ونسب إليه في ٢/ ٧٦ القول بأن الناصب له «إلا» وانظر الأشموني ٢/ ٢٤، والهمم ٢/ ٢٢٤، وتعليق الشيخ عظيمة في حاشية المقتضب ٤/ ٩٠ ٣ ـ ٣٩١.

٢٤. والهمع ٢٧ ٢٤/، وتعليق الشيخ عظيمة في حاشية المقتضب ٤/ ٣٩٠ – ٣٩١. وما ذكره المصنف هنا من أن ناصبه اإلا، هو اختياره من المذاهب، لأنه سيضعف ما عداه من أقوال، بما في ذلك مذهب البصرين الذي ينتسب إليه.

<sup>(</sup>٤) أي: لفظ ﴿لاه مفرد.

<sup>(</sup>٥) في الإنصاف ٢٩١/٢١: (وذهب الفراء ومن تابعه من الكوفيين - وهو المشهور من مذهبهم - إلى أن وإلاء مركبة من وأنه وولاء ثم خففت وأنه وأدغمت في ولاء فنصبوا بها في الايجاب اعتباراً بو وأنه وعطفوا بها في النفي اعتباراً بو لا١٤).

وأنظر رد الرضي على أصحاب هذا القول في شرح الكافية ٢٢٦/١، ورد القرافي في الاستفناء ١٤٥.

وقيل: ما قبلَها مُقَوَّى بها<sup>(١)</sup> قلنا: لا مُوجِبَ لذلكَ<sup>(٢)</sup>.

وقيل: بل «إنَّ» مقدَّرةً بعدَها<sup>(٣)</sup>. قلنا: خلافُ الظاهر<sup>(٤)</sup>.

وقيل: تقديرُ «اسْتَثْنِي»<sup>(٥)</sup>. قلنا: إذَنْ لَزِمَ النَصْبُ<sup>(٦)</sup>، ولا يلزَمُ فيما

وهو قريب من قول البصريين: إن الناصب للمستثنى الفعل المتقدم أو ما في معناه بتوسط «الا».

انظر الإنصاف ١/ ٢٦١، شرح الرضي ١/ ٢٢٦، شرح الجامي ٣٠١، شرح الفريد ٢١٠.

(٢) أورد ابن الحاجب في الإيضاح ٢٦٣١، ٣٦٣ أمرين على مذهب البصريين: الأول أن العامل هو الذي يكون له في المعمول اقتضاء، وليس في ١٩٤٥ وشبهه اقتضاء يخرج منه، والثاني: أن نَمُ مسائل ليس فيها فعل مثل االقوم إلا زيداً إخوتك. فإن كان العامل هو الفعل بقيت هذه المسائل بغير عامل.

وفي هامش الأصل: «قوله: «لا موجب لذلك؛ غير مسلم، إذ الفعل اللازم لا يعمل، وقد عمل في نحو «قام القوم إلا زيداً، بواسطة «إلا»، لأن العمل بواسطة الحرف كثير، ولأن «إلا» لو كانت ناصبة لا طُرْدً).

(٣) القول للكسائي. فتقدير: قام القوم إلا زيداً – عنده – قام القوم إلا أن زيداً لم يقم.
 وله قول آخر وهو أنه انتصب لأنه شبيه بالمفعول.

الإنصاف ١/ ٢٦١، شرح الرضي ٢٢٦٦، الايضاح لابن الحاجب ٣٦٢، الاستفناء ١٤٦.

- (٤) رده القرافي في الاستغناء ص١٤٦ بأن وأنه لا تضمر وتعمل. وانظر الايضاح لابن الحاجب ١٦٢١.
- (٥) فالمستثنى على هذا المفعول به. وقد عزاه السيوطي في الهمع ٢٣٤/١، إلى العبرد والزجاج نقلاً عن السيرافي. وانظر الأصول ٣٤٢/١، الرضي ٢٢٦/١ - ٢٢٧، شرح الفريد ٢١١.
- (٦) في حاشية ش (في كل أقسامه). (وفي الاستغناء ص١٤١)( وهو باطل أأنه يلزم أن ينصب في النفى المفرغ).

<sup>(</sup>١) قال الثمانيني في شرح اللمع لابن جني ١/ ورقة ١١٧ /ب: (الناصب ما قبل اإلاء من الفعل أو معنى الفعل، والا قرّتِ العاملُ المتقدم، فوصلته لما بعده. ومعنى الفعل كقولهم: القوم في الدار إلا زيداً، فزيد مستثنى من الضمير الذي في الظرف، والضمير مرفوع بالظرف، والظرف ناصب المستثنى). وانظر الاستغناء للقرافي ١٤٥٥.

رَجُّحناهُ<sup>(۱)</sup>، لِجَوازِ حُصولِ أَقْوى من اللّاا<sup>(۲)</sup>.

وأمّا المنقطعُ فبإلّا<sup>(٣)</sup> اتُفاقاً<sup>(٤)</sup>، إذْ هي بمعنى الكنَّ، والخبرُ مقدَّرٌ. / قلت: بل اإلّا، نفسُها كالمتصل، ولا تقديرَ.

أكثر (بص): ولا يصحُّ استثناءُ النصفِ فَصاعِداً<sup>(ه)</sup>. ك: بل يصحُّ، إذْ الغَرَضُ بهِ بَيانُ حُكْمَيْنِ: إثباتِ ونفي بأخَصرِ لفظٍ.

- (١) أي من أن ناصبه اإلاً . وهو لم يصرح بترجيحه، لكنه ضعف ما سواه من الأقوال فدل على أنه الراجح عنده.
  - (٢) أي من العوامل المقتضية لغير النصب.
    - (٣) غير الأصل: فإلا.
- (٤) الظاهر من كلام سيبويه أن ناصبه عنده ما قبل الإلاء من الكلام، لأنه قال في الكتاب ٢/ ٣١٠: (والرجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجاً مما دخل فيه ما قبله، عاملاً فيه ما قبله من الكلام، كما تعمل اعشرون؛ فيما بعدها، إذا قلت: عشرون درهماً).
- (٥) نسب الرضي في شرحه ١/ ١٤٠ المنع في هذا إلى بعض البصريين، ورجح الجواز وفاقاً للكوفين. وهذه المسألة من مسائل علم الأصول المعروفة، وقد تكلم عليها الأمدي في الأحكام ٢/ ٢٧٥ قال: «انفقوا على امتناع استئاء المسترق، كقوله: له على عشرة إلا والمتكلمين إلى صحة استئاء الاكثر حتى أنه لو قال: «له على عشرة إلا تسعة لم يلزمه سوى درهم واحد. وذهب القاضي أبو بكر في آخر أقواله والحنابلة وابن درستريه النحوي إلى المنع من ذلك. وزاد القاضي أبو بكر والحنابلة القول بالمنع من الاستئاء المساوي. وقد نقل عن بعض أهل اللغة استثباح استئاء عقد صحيح، فلا تقول: له على مائة إلا عشرة، بل تقول: له على مائة إلا عشرة، بل تؤول: خمسة، أو غير ذلك). »

ويتحتُّمُ النصبُ في مواضعَ:

بعد «إلا» غير الصفة<sup>(١)</sup> في كلام مُؤجّبٍ، نحو قامَ القومُ إلَّا زيداً»، أو في معناه نحو<sup>(٢)</sup> قما أكّل أحدٌ إلّا الخُبْرُ إلّا زَيداً»، إذْ تقديرُهُ: أكلَّ كلُّ أحدِ<sup>(٣)</sup> الخبرُ إلّا زيداً، لتعذُّرِ البدلَّيةِ حينتٰدٍ، لاسْتِلْزَاهِ ِ تَقْديرَ تَكْريرِ العاملِ، فيكونُ المستثنى مثبتاً<sup>(4)</sup> منضاً<sup>(0)</sup>.

وفي تقدَّمِهِ على المستثنى منهُ، نحو <sup>«</sup>ما جاءَني إلَّا زيداً أحدٌ»، إذْ لا يتقدَّمُ البدلُ المبدلُ منهُ<sup>(۱)</sup>.

وفي انْقِطَاعِهِ، إذْ لا وَجْهَ للبدليَّةِ حينتٰذِ إلَّا غَلَطَٱ<sup>(٧)</sup>.

الحجازيّون/: والمنقطعُ ما لم يَدْخُلُ في عموم المستثنى منه تحقيقاً. التميميونُ: ولا هو مِمَا يَتْبَعُهُ في حالٍ، فـ قما في الدارِ أحدٌ إلّا حماراًه<sup>(٨)</sup> متصلٌ

- وقد أفاض القرافي رحمه الله في تفصيل هذه المسألة وذكر حجج العلماء فيها في كتابه
  المحتم الذي سماه الاستغناء في أحكام الاستثناء، وعقد لها باباً لها هو الباب التاسع
  والعشرون (في مقدار ما يجوز أن يخرج من الاستثناء) ص٥٣٦ ٥٤٩. وانظر المحصول
  لفخر الدين الرازي ٢٧٧/ ٧٧٤.
- (١) تكون اإلاء صفة إذا جعلت بمعنى اغيراء، فيكون الاسم الذي يعدها تابعاً لما قبله في الإعراب.
  - (٢) (نحو) ساقطة من ن.
    - (٣) د: واحد.
    - (٤) د: مبنياً.
- (٥) في الاستثناء ١٤٧٧: •قال الأثبذي: وقوله «الاسم إما واجب نصبه»، وهو ما استثنى بـ «إلا» في الإيجاب نحو هقام القوم إلا زيداً». كان الإيجاب لفظاً ومعنى نحو ما ذكر، خبراً كان أو أمراً، نحو «قوموا إلا زيداً»، وقام القوم إلا زيداً. أو معنى دون اللفظ نحو «ما أكل أحد إلا الخبز إلا، لأن «إلا» لما دخلت على المفعول الأول فجعلته موجباً، كأنك قلت: كل أحد أكل الخبز إلا زيداً، فنصب «إلا» زيداً بالحمل على هذا المعنى).
  - (٦) انظر الرضى ١/٢٢٦، ٢٢٧، والاستغناء ١٤٧.
    - (V) انظر الرضى ٢٢٨/١، شرح الفريد ٢٧٩.
      - (٨) الأصل، ش: حمار.

عندهم، فيجوزُ الرفعُ بالبدليَّةِ (١)، ومنَّعَه الأولونَ (٢).

واتفقوا في نحو<sup>(٣)</sup> ﴿إِلَّا بَرْقاً يَخْطِفُ اللَّهِ على تحتُّمِ النصبِ ، النَّقِطاعهِ .

وعلى لغة تميم جاءً قولُه:

٣٢٣ - وبَسلْدَةِ لَيْسَن بِسهَا أَنِيْسَنُ الْآلِدِ الْسَالُةِ لَيْسَنُ الْسَالُ الْسَالِ الْسَالُ الْسِلَالُ الْسَالُ الْسَالُ

وقوله - تعالى -: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي الشَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ اللَّبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿<sup>(4)</sup> بالرفع، لأنه - سبحانه - وإنْ لم/يكن منّا في السماواتِ والأرض فتأثيرُه فيهما موجودٌ، فَحَسُنَ اسْتِئْنَاؤُهُ منهم مَجازاً شَبْهِيّاً <sup>(6)</sup>.

 م: إنَّما عُدِلَ هنا إلى النَّهِيميّة لِيَوولَ المعنى إلى تقدير: (إنْ كانَ الله مئن في السماوات والأرض فهم يعلمونَ الغيبَ». كما أراد الشاعر:

اإِنْ كَانَ اليعافيرُ أنيساً ففي البلدة أنيسٌ

فَجَعَلَ اسْتِحَالَةً كَوْنِ في البلدةِ أنسِ (١٦) كاستحالةِ كونِ اليعافيرِ أنيساً (٧٠).

الكشاف مع تمكنه من هذا العلم.

<sup>(</sup>١) ت: على البدلية.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب ٢/٣١٩ - ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) (في نحو) ساقطة من ت. ومن ن سقط (نحو) فقط.

٣٢٣ - تقدم البيت الأول منهما يرقم ١٨٦ وقد مضى الكلام هناك في تحقيق اسم قائلهما وذكر مصادرهما.

والشاهد هنا رفع المستثنى وهو «اليعافير» و«العيس» على البدل من الأنيس أتساعاً ومجازاً. والتقدير: ليس بها إلا اليعافير أنيس، لأنها أنيس ذلك المكان.

وفي البيتين عدة شواهد منها ما تقدم في ص٤٢٨ وتنظر المصادر المذكورة هناك.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل، الآية: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) انظر الاستغناء في أحكام الاستثناء ٣٤٧، ٣٣٤ - ٣٣٦.

 <sup>(</sup>٦) مجرور بإضافة (كون) إليه، وفصل بينهما بالجار والمجرور.
 (٧) لخص المصنف عبارة الزمخشري هنا، وفي الكشاف ٢٠٩١/، مزيد تفصيل، وفي الاستغناء للقرافي ص٤٣٦، أن هذا الاستثناء من المشكلات، وقد أشكل على صاحب

والججازيَّةُ هي الفصيحةُ، وعليها جاء قوله – تعالى .: ﴿ مِلْمِ إِلَّا لَيْلَكَ الظَّيّْ ﴾ <sup>(١)</sup> و ﴿ لاَ عَاصِمُ آلِيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ ﴾ (٢)، إذِ التقديرُ: لا عاصمَ لكنَّ المرحومَ مَعْصومُ (٣).

و «جاءَ القومُ إلَّا زيداً» لقوم ليسَ فيهم زيدٌ منقطعٌ اتفاقاً.

وفي (ليسَ) و (لا يكونُ» بالخبريَّةُ<sup>(٤)</sup>. و (ما خَلا» و (ما عَدا» بنزع الخافض، إذ (ما» - فيهما - مصدريَّة، فالتقديرُ: وقتَ خُلُوْهِمْ من زيد، فحذفتُ (من) اتساعاً<sup>(٥)</sup>.

ويتحتَّمُ جُرُّهُ بِالغيرِ" و السِوىًا مقصوراً وممدوداً، وفي المقصورِ كسرُ السينِ وضَمُها، والفتحُ في الممدودِ<sup>(٦)</sup>، وكلُها لازمُ للإضافةِ<sup>(٧)</sup>، فأوْجَبَتِ الجَرُ<sup>(٨)</sup>.

وتختصُّ «سوى» باستثناءِ المعرفةِ فقط، وبلزومِ الظرفيةِ فتقديرُ<sup>(٩)</sup> «سِوى

- (١) سورة النساء، الآية: ١٥٧. وانظر شرح ابن يعيش ٢/ ٨٠.
  - (٢) سورة هود، الآية: ٤٣. وانظر شرح ابن يعيش ٢/٧٩.
- (٣) ذكر سيبويه الآية في الاستثناء المنقطع، وقدره: ولكن من رحم. الكتاب ٢/٣٠٥. وقيل: إن عاصم في الآية بعمني معصوم. فهو من الاستثناء التصل، لأن المعصوم مرحوم. وقيل: «لا عاصم» فيه دلالة على أنه لا معصوم، لأنه يلزم من نفي العاصم نفي المصوم. فهو متصل أيضاً. وقال السيرافي: المراد بعن رحم الراحم، أي الله تعالى لا المرحزم فيكون متصلاً أيضاً.
- انظر شرح السيرافي ٣/ ٢٨٦ ٢٨٧ ، الاستغناء ٤٧١ ٤٧٧ ، البحر المحيط ٥/ ٢٢٧ . الرضى ٢٩٩/ ، شرح ابن يعيش ٢/ ٧٩ - ٨٠.
  - (٤) أي ينتصب المستثنى بالخبرية إذا كانت أداة الاستثناء اليس، والا يكون.
- (٥) انظر شرح ابن يعيش ٧٧/٢، والرضي ١٠/٣٠، وفيه أن الجرمي جوز الجر بعد هما خلاه. وهما عداه على أن هماه زائدة.
- (٦) وفيه لغة رابعة: كسر السين في الممدود. انظر الرضي ١/ ٢٤٤، شرح ابن يعيش ٢/٣٨، المغني ١٨٨٨.
  - (٧) ت: الإضافة.
  - (٨) شرح الرضى ١/ ٢٤٤، وشرح ابن يعيش ٢/ ٨٣.
    - (٩) الأصل: فيقدر.

زيدٍ»: مكانً زيدٍ<sup>(١)</sup>.

ك: بل قد تخرجُ عن الظرفية (٢)، كقوله:/

٣٢٤ - . . . . . . . . . وما قَصَدَتْ مِنْ أَهِلِهَا لَسُوائِكَا

قلنا: شاذ<sup>(٣)</sup>. ودليلُ ظرفيَّتِها صحَّةُ وقوعِها صلةً<sup>(1)</sup>، نحو اجاءني الذي سِواكَ<sup>(6)</sup>.

ويجوزُ الجرُّ بـ (خَلا) و (عَدا) و (حاشى) عند مجيبُها حروفاً (١٠)، و (بَلْة) عند

٣٢٤ - الطويل، صدره:

تجانف عن جَوِّ اليَمامَةِ ناقَتي

وهو للأعشى (ديوانه ٨٩).

تجانف: تنحرف، وأصله تتجانف فخذفت منه إحدى التاءين. ويروى (وما عدلت من أهلها).

والشاهد: خروج سواء عن الظرفية، حيث جاء اسماً موضوعاً موضع اغيره. وهو ضرورة عند البصريين.

سببويه ٢٩٨١، ٤٠٨، والمقتضب ٤٤/٤، التصحيف للمسكري ٢٩٨، ابن الشجري سبوري (٢٩٨، الاضداد في التبصر ٢٩٨، ١٢٥، ١٩١٠) الأضداد في اللغارسة (٣٦٢، الأضداد في اللغارس، ١٩٥١، الماس البلاغة ٢٩، الحرة ابن يعيش ٢/٤٨، أساس البلاغة ٢/٣، شرح ابن يعيش ٢/٤٨، الأمياه والنظائر ٢/٢٦، ١٦، اللسان (سوى)، خزانة الأدب ٣/٥٢، الاستغناء ١٤، ١٦، ١١، ١٦،

- (٣) (شاذ) ساقطة من ت.
  - (٤) ت: ظرفاً.
- (٥) انظر شرح ابن يعيش ٢/ ٨٣، والرضي ١/ ٢٤٨.
  - (٦) ت: حرفاً.

<sup>(</sup>۱) شرح ابن یعیش ۲/ ۸٤.

<sup>(</sup>٢) أي إذا استثنى بها خرجت عن الظرفية إلى حكم الاسمية، فصارت بمنزلة اغيرة في الاستثناء. ومذهب البصريين أنها لا تكون إلا ظرفاً. وانظر تفصيل الخلاف وادلة الفريقين في الإنصاف (مسألة ٣٩) ٢٩٤/، شرح ابن يعيش ١٨٤/، المغني ١٨٨. وانظر أيضاً مصادر الشاهد الآن.

إضافتِها مصدراً<sup>(۱)</sup>. والنصبُ<sup>(۲)</sup> عند وقوعِها أفعالًا<sup>(۳)</sup> و "بَلَهُ" عند مَجيئِهِ<sup>(٤)</sup> اسمَ فعلِ بمعنی «دَعْ"<sup>(٥)</sup>.

ويجوزُ النصبُ بالاستثناءِ ويُعْتَارُ البدلُ في غيرِ موجَبٍ ذُكِرَ فيه المستثنى منه، إذِ البدلُ أظْهَرُ في قِياسِ عَوامِلِ العربيَّةِ، نحو «ما جاءَني أحدٌ إلا زيدٌ»<sup>(١)</sup>. (ومنه)(<sup>(٧)</sup> ﴿مَّا فَمَلُومُ إِلَّا قِيلَتُ مِنْهُمُ ۗ <sup>(٨)</sup> و «إلاّ قُليلًا»<sup>(١)</sup>.

وإذَا تعذَّر البدلُ على اللفظِ فعلى الموضع (١٠)، نحو «ما جاءني من أحدٍ إلا

وقد النزم سيبويه حرفية (حاشا)، فهو حرف جر عنده، وما بعده في موضع نصب بما قبله وفيه معنى الاستثناء.

وذهب الفراء إلى أنه فعل لا فاعل له، وذهب المبرد والزجاج إلى أنه يكون حرف جر ويكون فعلاً ينصب ما بعده.

انظر الكتاب ۲/۳۰۹، ۳۲۹ - ۳۵۰، الإنصاف (مسألة ۳۷) ۲۷۸/۱ وما بعدها، الاستغناء ۲۰۱، الرضى ۲٤٤/۱ - ۲۵۰، شرح ابن يعيش ۲۳/۸ - ۸۵.

- (٤) د: مجيئها.
   (٥) انظر الاستغناء ١١٣.
- (٦) قال الرماني في شرح كتاب سيبويه ص٣٨٤: (الفرق بين قولنا: إلا زيداً، بالنصب، وإلا زيد، بالرفع على البدل أن النصب يوجب أنه فضلة في الكلام، والممتمد هو ما تقدمه، والرفع يقتضى أنه معتمد وغيره في نية الطرح). وانظر الاستفاء ١٩٥٢.
  - (٧) (ومنه) ساقطة من الأصل.
  - (٨) سورة النساء، الآية: ٦٦.
- (٩) قرأ ابن عامر وإلا قليلاً منهم، بالنصب على الاستثناء. وهي كذلك في مصاحف أهل الشام.
   وقرأ باقي السبعة وإلا قليل، بالرفع على البدل من الضمير في وفعلوه.
- انظر الاقتاع ٢/ ٣٠٠، السبعة ٣٦٥، التيسير ٩٦، النشر ٣٦ (٣، إعراب القرآن. للنحاس ١/ ٤٣١، وإرشاد المبتدي ٢٨٥، الاستغناء ١٧٩، ١٩٤، شرح الرضي ٢٣٣/١.
- (١٠) قال الرضي ٣٧/١، (اعلم أنه يتعذر البدل على اللفظ في أربعة مواضع: في المجرور بدمن الاستغرافية، والمجرور بالياء المزيدة لتأكيد غير الموجب نحو هما زيد، أو ليس زيد، أو مل زيد أو مين المع ولاء التبرئة إذا كان منصوباً أو مفتوحاً نحو ولا رجل، ولا غلام رجل، وفي الخبر المنصوب برهما، الحجازية).

<sup>(</sup>١) ِ ت: مصدر. وانظر الخلاف في عد (بله) من أدوات الاستثناء في الاستغناء ١١٢ – ١١٣.

<sup>(</sup>٢) ت: والنصب بها.

<sup>(</sup>٣) أى (خلا، وعدا، وحاشى) دون (بله).

زيدًا و «لا أحدَ فيها إلا زيدًا و «ما زيدٌ شيئاً إلا شيءٍ(") لا يُغبَّأ بِهِ ("") لا أن البدلَ من اللفظِ يَسْتَلْزِمُ تقديرَ «من عبعد «إلا» وهي لا تُزادُ بعد الإنباتِ، و «ما و «لا» لا تقدِّرانِ عاملتينِ بعدُهُ(")، لانهما عَمِلتا للنفي وقد انتقضَ<sup>(ا)</sup> بـ «إلا»، فتعذر البدلُ على اللفظ، وتعيَّن على المحل<sup>(٥)</sup>، بخلاف «ليس زيد شيئاً إلاّ شيئاً لا يُمْبَأ بِهِ، فإنها<sup>(١)</sup> عَمِلَتْ للفعائِدِ، فلا أثر لِتَقْضِ معنى النفي هنا، لبقاءِ الأمر العاملةِ هي لأجْلِهِ ومن ثَمَّ جازَ «ليس زيدٌ إلاّ قائماً»، وامتنعَ «ما زيدٌ إلاّ قائماً»(").

ويستوي الرفئ والنصبُ حيث يُقَدَّمُ <sup>(٨)</sup> على صفةِ المستنى منه <sup>(١)</sup>، نحو/ دما جاءني أحدُّ <sup>(١)</sup> إلا أباك خَيْرُ من زيدٍ ، فالرفئ بالبدليَّةِ والنصبُ تنزيلًا لتقدُّمهِ على صفته منز لذَّ تقدُّمه <sup>(١)</sup> علم <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ت: ما زيد شيء إلا شيئاً.

<sup>(</sup>٢) المفصل وشرح ابن يعيش ٢/ ٩٠، الكافية وشرح الرضى ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أي: بعد الإثبات.

 <sup>(</sup>٤) ت: انتقض النفي.
 (٥) في هامش ت: (خلافاً ليونس فلا يتتقض عنده العمل).

<sup>(</sup>٦) أي: ليس.

 <sup>(</sup>٧) نقل المصنف هذا الكلام، وهو قوله: •وإذا تعذر البدل، إلى هنا عن كافية ابن الحاجب.
 وانظر شرح الرضى ٢/٣٧٧، والإيضاح ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٨) أي المستثنى.

<sup>(</sup>٩) (منه) ساقطة مِن ت.

<sup>(</sup>۱۰)في ش: من أحد. (۱۱)ش: تقديمه.

<sup>(</sup>١٢) إذا تقدم: المستثنى على صفة المسثنى منه جاز فيه وجهان:

الأول: أيداله مما قبله، ولأن الاعتبار فيه بتقديم ألمبدل منه وهو الاسم، ولا يكترث للصفة لأنها فضلة، وهو اختبار صيبويه.

والثاني: النصب على الاستثناء، لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد، فتقديم المستثنى على الصفة بمنزلة تقديمه على الموصوف. وهو اختيار المازني.

انظر الكتاب ٢٣٦/٢، شرح السيرافي ٣٠٠/٣، المقتضب ٣٩٨/٤، الاستغناء ٢١٢، شرح ابن يعيش ٢٩٢/، الرضى ٢٣٤/١.

783

ويُغرَبُ على حَسَبِ العواملِ إذا تحذِفَ المستثنى منه والكلامُ غيرُ مُوجَبِ لِيُفيدَ، ويسمّى المفَّرغَ، لتفريغ العامل له بحذف المستثنى منه (أ)، نحو أما جاءني»، ما ضربتُ، ما مررتُ إلّا بكذا». لا في الموجَب، إلّا مع صحَّةِ المعني، نحو «قرأتُ إلّا يومَ كذا» (أ). ومن تَمَّم (أ) لم يَجُز (ما زالَ زيدٌ إلا عالماً»، إذْ أما زالَ» بمعنى «ثبت»، ولا يصحُّ «ثبت إلّا عالماً» (أ).

فأما قولُهُ:

٣٢٥ - حَراجِيجُ مَا تَنْفَكُ إِلَّا مُناخَةً على الخَسْفِ أَو نَرْمِي بِهَا بَلَداً قَفْرا فشاذً، أو متأولٌ.

 <sup>(</sup>١) قال الرضي ٢٣٤/١ (والمفرغ في الحقيقة هو الفعل قبل اإلاء الأنه لم يشتغل بمستثنى
 منه، فعمل في المستثنى).

<sup>(</sup>٢) أي لا يكون الاستثناء المفرغ في الموجب إلا أن يستقيم المعنى كما في المثال المذكور. قال الرضي ٢٣٧/١: (قوله: وإلا أن يستقيم المعنى؛ أن يستقيم في الإيجاب معنى الاستثناء المفرخ الذي يفيد عموم المستثنى منه، نحو وقرأت إلا يوم كذا، إذ لا يبعد أن يقرأ في جميم الأيام إلا اليوم المعين.

<sup>(</sup>٣) أي من جهة أن الاستثناء المفرغ إنما يجيء في غير الموجب.

<sup>(</sup>٤) الكلام منقول من كافية ابن الحاجب مع تغيير يسيير في بعض العبارات، شرح الرضي ١/ ٣٣٤ - ٣٣٧.

٣٢٥ - طويل، لذي الرمة ديوانه ٢٤٠ من قصيدة له طويلة تعرف بأخيجية العرب الحراجيج: جمع
 حرجوج، وهي الناقة الطويلة، وقبل الضامرة الهزيلة. مناخة، من أناخ البعير إذا أبركه.
 الحسف: الجوع، يريد أنها لا تفارق السير إلا في حال إناختها.

والشاهد: تفريخ العامل (ما تنفك) لـ •مناحقه المستثنى بـ «إلا» وهو شاذ، لأن •ما تنفك، ليس نفيًا، بل هو اثبات بمعنى: تثبت. ويروى «لا تنفك».

وروى الأصمعي عن أبي عمرو أنه كان يغلط ذا الرمة في هذا، لأنه ([11 تجمل الخبر مرجاً، والشرط إلا ينتقض نفي خير الالا به و[لا). ورد عليه بأن تقدر (تنفك) تامة لا خبر لها، أي: لا تفصل من السير إلا في حال اناختها. أو يكون خبرها على الحسف، فتكون مناخة منصوبة على الحال في الوجهين. ونقل الأصمعي عن أبي عمرو أيضاً أن إسحاق الموصل كان ينشد البيت:

حراجيجُ ما تَنْفَكُ إِلَّا مُنَاخَةً =

فرع:

ويضاهي المفرَّغُ ما اسْتُننِيَ . ولا سِيَّما، لِجَرْي الحركاتِ عليه (١)، كقوله: ٣٢٦ - . . . . . . . . . . ولا سِيِّما يومُ (١) بـدارَةِ جُـلُجُـل

= والآل: الشخص، وهو خبر تنفك، ومناخة صفة، وأنثها لأن الشخص بما يذكر ويؤنث.

ونقل عن المازني أن اإلا» في البيت زائدة، وتبعه أبو علي الفارسي، قال: ولولا ذلك لم يجز البيت، لأن تنفك في معنى نزال، والا يزال» لا يتكلم به إلا منفياً.

وقيلً: الخبر ( على الخَسْف) وَمَناحَة حال، والعراد: ما تَنْفُك على الخَسْف إلا مناخة . وقيل: «إلا» واقعة في غير موقعها، والنبة بها التأخير والعراد: ما تنفك مناخة إلا على الخَسْف. وهناك وجوه كثيرة ذكرها العلماء في تبرئة ذي الرمة من الخطأ .

تنظر في مصادر الشاهد الآتية.

سيريه ٢/٨٤، المحتسب ١٣٢٩/١، ابن الشجري ٢٢٤/١، شرح ابن يعيش ١٢٠/٠ الإنصاف ١٩٥١، معاني الفراء ٢/ ٢٨١، شرح السيرافي ٢٧٧/٣، شرح ابن عصفور ١/٣٩٨، شرح الكافية لابن مالك ١/ ٤٢١، أسماه الوحوش ٢١، المفصل ٢٦٧، الموضح ٢٨٦، التيصرة ١/ ١٨٩، الرضي ٢/٥٧، خزانة الأدب ١/٢٤٧.

 (1) قال القرافي في الاستغناء ص١١١: (وأما أصبعا، فليست بمعنى وإلاء ولا هي من هذا الباب على الحقيقة، ولكن قوم من التحويين ألحقوها بالباب لشبه ما بعدها بما بعد وإلاء).

وقال ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ٢٧٤: (وقد جرت عادة النحويين أن يذكروا الاسبماء مع أدوات الاستثناء مع أن الذي بعدها منبه على أولويته بما نسب إلى ما قبلهاء. وانظر الرضي ٢/٤٨/١.

(٢) غيرت: (يوما). وسيقدم الرفع مع جواز الأوجه الثلاثة.

٣٢٦ – طويل، صدره:

ألا ربٌ يوم لكُ منهُنُّ صَالِح وهو لامرىء القيس من معلقته ديوانهُ ١٠ تحقيق أبو الفضل إبراهيم – دار المعارف بمصر ١٩٥٨م).

دارة جلجل; موضع، وهو اسم غدير. ويوم دارة جلجل: هو اليوم الذي لقي فيه امرؤ القيس محبوبته وصواحيها يستقعن في الغدير فأخذ تيابهن، ورفض أن يردها حتى تخرج كل واحدة منهن متجردة، فلما يشمن منه فعلن ما أراد، ثم نحر لهن ناقته. = الرفغ بتقدير <sup>«ما»</sup> موصولة، أي: ولا سِئّ الذي هو يوم<sup>(۱)</sup>. والجرُّ بتقديرها زائدةُ<sup>(۲)</sup>. (كثر): والنصبُ تشبيهاً بالاستثناءِ<sup>(۲)</sup>. وقيل: بتقدير: اغني يوماً<sup>(1)</sup>. وقيل: تمييزاً لـ هماء<sup>(۵)</sup>، إذْ تُقَدَّرُ كـ «كَمْ رَجُلًا»<sup>(۱)</sup>. وليست آلةَ استثناءٍ، إذْ لا إخراجَ

 والشاهد: أن «يوم» روي بالرفع والنصب والجر. وسيذكر المصنف وجه كل بعد البيت. وفيه شواهد أخرى: منها أن (سيما) جاءت مشددة الياء، مسبوقة بـ «إلا» وهذه مسبوق بالواو. وهذه الشروط الثلاثة واجبة عند ثلب لاستعمال (لا سيما).
 ومنها وقوع ماه بعد الخافض وهو «سي» لأنه مضاف إلى (يوم).

ومنها حذف العائد لزوماً على رواية من رفع (يوم).

ومنها أن (رب) تجيء للتكثير.

شرح الكافية لابن مالك ٢٧٥/٧، شرح الزوزني ١٥، المفصل ٢٩، شرح ابن يعيش ٢/ ٥٥، ٨٦، المقتصد ٢/ ٢٤٤، مختار الشعر الجاهلي ٢٤، خزانة الأدب ٤٤٤/٣، المختار الشعر الجاهلي ٢٤، خزانة الأدب ٤٤٤/١، المغني ١١٤١، ١٩٤١، همم الهوامع ١٤٤/ ١٢٤٠.

- (١) فهو خير لمبتدأ محذوف. الاستغناء ١١١، شرح الكافية لابن مالك ٢٧٤/٢ ٧٢٠، الرضى ٢٤٩/١.
- (٢) فيكونَّ (يوم) مجروراً بإضافة (سي) إليه. الاستغناء ١١٢، المغني ٤١٣، والرضي ١/ ٢٤٩.
- (٣) هذا وهم من المصنف، فإن الأكثرين على أنه تمييز. وما ذكره من التشبيه بالاستثناء لم أجده عند غيره. لكن إذا كان ما بعدها معرفة نحو اولا سيما زيداً فقد وجهه بعضهم بأن اماه كافة، وأن الا سيما نزلت منزلة اإلاء في الاستثاء، والجمهور على منع هذه الصورة، أعنى انتصاب المعرفة بعد الا سيماء.
- انظر المغني ١٨٧، الرضي ١/٢٤٩، الاستغناء ١١٢، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٢٥.
  - (٤) الرضي ٢٤٩/١.
- (٥) قال في الاستغناء ١١٢: ووالنصب على التمييز. ووهماه كافقه كفت وسيء عن الإضافة إلى ما بعدها، فأشبهت الإضافة في قولهم: وعلى التمرة مثلها زيداً ومن جهة منعها الإضافة لما بعدها.
  - وانظر المغنى ١٨٧، ٤١٢ ٤١٣، والرضي/ ٢٤٩.
- (٦) أي أن «ماماً بتقدير التنوين كما في «كم رجلاً». وانظر الرضي ٢٤٩/١. وقد ذهب ابن
   مالك في شرح الكافية ٢/ ٧٢٥، وابن يعيش في شرح العفصل ٢/ ٨٦ إلى أن النصب فيه
   على الظرف.

بها لكنُّ ما بعدَها مُفَضَّلٌ على مَا قَبْلَها (١) فأشْبَهَ الاستثناءُ بالمخالَفَةِ (٢).

قيل: ولا تُخذَفُ لا<sup>(٣)</sup>. قلت: الأقربُ الجواز، قياساً/على ما كَثُرَ اسْتعمالُهُ مِنْ مُلازماتِ النفى، نحو تَثْفَتًا و<sup>(٤)</sup> واتَنْفَكُ، و اتَّبَرَثُ<sup>ع (٥)</sup>.

وأحكامُهُ (٦) سِتَّهُ (٧):

منها أنَّ غَيْراً صفةٌ حُمِلَتْ على ﴿إِلَّا فِي الاستثناءِ، وحُمِلَتْ ﴿إِلَّا عليها فِي الصفةِ(^).

ففي الأولِ<sup>(٩)</sup> تُعْرَبُ (غيرُ) إعرابَ المستثنى على تفاصِيلِهِ<sup>(١٠)</sup> ويَنْجَرُ ما

<sup>(</sup>١) ش: منفصل عما قبلها.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧٢٤، والرضى ١٨/ ٢٤٨ - ٢٤٩، والاستغناء ١١١.

<sup>(</sup>۳) في قول ثعلب كما في المغني ١٨٦ قال: (وتشديد يائه، ودخول الااء عليه، ودخول الواو على الااه واجب. قال ثعلب: من استعمله على خلاف ما جاه في قوله: اولا سيما يوم بدارة جلجاراً فهو مخطره).

<sup>(</sup>٤) (تفتأ): ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>٥) في تاج العروس مادة (سواء) أن استعمال (سيما) بدون (لا) قليل.

 <sup>(</sup>٦) د: وأحكامها.
 (٧) الذى سذكره منها خمسة فحسب.

 <sup>(</sup>A) فغير صفة في الأصل، تدل على مغايرة ما بعدها لوصوفها إما بالذات نحو قمروت برجل غير زيدة وإما بالصفات نحو قدخلت بوجه غير الرجه الذي خرجت به.

ولما كان ما بعد «غير» مغايراً لما قبلها، وما بعد أدوات الاستئناء مغاير لما قبله نفياً وإثباتاً، فقد اجتمعا في معنى المغايرة، فحملت أم أدوات الاستثناء وهي ﴿إلاَّ على «غيرٌ • في الصفة، وحملت «غيرة على وإلاَّ في الاستثناء في بعض المواضم.

قال سيبويه ٣٤٣/٢: (اعلم إن غيراً أبدأ سوى ألفضاف إليه، ولكنه يكون فيه معنى اإلاً، فيجري بجرى الاسم الذي بعد اإلاً، وهو الاسم الذي يكون داخلاً فيما يخرج منه غيره، وخارجاً مما يدخل فيه غيره).

وانظر شرح الوافية لاين الحاجب ٢٥٣، وشرح الكافية له ٤٧، وشرح الرضي ٢٤٥/١ وشرح الفريد ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) أي الذي تكون فيه اغيرا محمولة على الله.

<sup>(</sup>١٠)ت: تفصیله.

أضيفَتُ(١) إليه(٢).

و (بَيْدًا) – مضافةً إلى (أنَّا – كـ (غَيْرٍ)<sup>(٣)</sup>.

وفي الثاني<sup>(1)</sup> يُعْطى المستثنى إعرابَ (غيرِ)<sup>(٥)</sup>.

يه. د، مطلقاً<sup>(۱)</sup>، لقوله – ﷺ -: الناسُ كلَّهُمْ هَلَكَى إِلَّا العالِمونَ<sup>ه(۱)</sup> الخبر<sup>(۱)</sup>، وقول الشاعر:

- (١) الأصل: أضيف.
- (٢) انظر المقتضب ٤٠٨/٤، شرح الرضي ١/ ٢٤٥، شرح ابن يعيش ٢/ ٨٧ ٨٨.
- (٣) ابيدا بمعنى وإلاا، وهي في الأصل بمعنى وغيرا. ويشترط فيها أن تكون مضافة إلى وأنا وهي مخصوصة بالاستثناء المنقطع. ومنه ما نسب إليه ١: (أنا أفصح العربي بيد أني من قريش). ومعناه صحيح، ولكن لا أصل له في كتب السنة المعتمدة كما حققته في شرح الفريد ٧٧٩. وانظر الرضى ٢٤٦/١.
  - (٤) أي الذي تكون فيها (إلا) محمولة على (غير).
  - (٥) شِرح ابن يعيش ٢/ ٨٩، والرضي ٢/ ٢٤٥.
- (٦) أي أ يجيزان رقوع والاً» صفة مع صحة الاستثناء. وهو مذهب أكثر المتأخرين. قال سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٣٤: (وإذا قال: ما أتاني أحد إلا زيد، فأنت بالحيار، إن شئت جعلت وإلا زيد، بدلاً وإن شئت جعلته صفة.
  - وانظر المقتضب ٤٠٩/٤، والرضي ١/٢٤٧.
  - (٧) زاد في د: (والعالمون كلهم هلكى إلا المخلصون).
- (A) ليس هذا بحديث، بل معا ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 11/1 ونسبه إلى سهل التستري، ولفظه فيه: (الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء سكارى إلا العاملين، والعاملون كلهم مغرورون إلا المخلصين، والمخلص على وجل حتى يدري ماذا يختم له مه).

وقد اشتهر على السنة الناس بألفاظ شتى. واستشهد به من النحاة الرضي في شرح الكافية / ٢٤٧/ ونسبه للنبي ﷺ أيضاً بلفظ: (الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العالمون، والمخلصون على خطر هالكون إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم). واستشهد به بهذا اللفظ أيضاً النيلي في الصفوة الصفية في شرح اللدرة الألفية ٢/ و13 ٧/ و20 وكذا في التحفة الشافية في شرح الكافية – ورقة ٧/ و

وظاهر كلام المصنف أن هذا الحبر مما استشهد به سيبويه والمبرد. وليس الأمر كذلك.

٣٧٧ - / وكُـلُ أَخِ مُـفَـارِقُـهُ أَخُـوهُ لَعَــمُـرُ أَسِيـكَ إِلَّا الــفَــرْقَــدانِ أَي: غيرُ العالمينَ، وغيرُ القَرْقَدَيْنِ(١٠).

٣٣٧ – الوافر، نسبه سيبويه لعمرو بن معدي كرب. وقال الأعلم: ويروى لسوار بن المضرب. وفي خزانة البغدادي أنه يروى في شعرين لشاعرين، أحدهما عمرو بن معدي كرب. والثاني حضرمي بن عامر أحد بني أسد.

والثاني حضرمي بن عامر احد بني اسد. الغرقدان: نَجْمانِ قريبانِ من القطب لا يفترقان. يقول: كل أخوين غيرُ الفرقدين لا بد أن يفترقا .

والشاهد عند سيبويه: وقوع اإلاً صفة كما تقع اغيرًا. وهي هنا صفة لكل.

كأنه قال: وكل أخ غير الفرقدين مفارقة أخوه. وَذَهب الكوفيونَ إلى أنْ الله تكون بمعنى الواو، أي: والفرقدان.

وذكر البغدادي في الخزانة احتمالًا آخر في البيت، وهو أن اإلاء للاستثناء، والفرقدان منصوب بفتحة مقدرة على الألف، على لغة من يلزم المثنى الألف.

والبيت شاذ عند ابن الحاجب، لأنه شرط في وقوع والاً عضة تعذر الاستثناء كما سيأتي. سيويه ٢/ ٣٣٤، المقتضب ٤٠٩/٤، حماسة البحتري ٣٣٤، الكامل ٧٦٠، البيان والتبيين ٢/ ٢٨٨، أمالي المرتضى ٢٨٨، الإنصاف ٢/١٨/١، الموتلف ٨٥، الرضي ٢/ ٢٤٧/ الخزانة ٣/ ٢١٤، المغني ٢٠١، ٣٧٩، السيوطي ٧٨، شرح ابن يعيش ٢/ ٨٩، الايضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٧١، مجاز القرآن ٢/ ١٣١، الحجة في علل القراءات السبع لأبي على القارسي ٢/ ٢١، همع الهوامع ٢٢٩/١، الحجة في علل القراءات

- (١) من (أي) إلى هنا ساقط من ت.
  - (٢) أي: لا تقع (إلا) موقع غير.
- (٣) اشترط ابن الحاجب أن يكون الجمع منكراً، لأنه لو كان معرفاً نحو «جامني الرجال إلا زيداً» احتمل أن يراد به استغراق الجنس فيصح الاستثناء. واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن فيهم زيداً، فلا يتعذر أيضاً الاستثناء الذي هو الأصل في والاه، فالسمع يحمل والاه على أصلها من الاستثناء، فاختير كونه منكراً غير محصور لثلا يتحقق دخول ما بعد وإلاه فيه، فيضطر السامع إلى حمل والاه على غير الاستثناء. كذا في شرح الرضم / ٢٤٦١.

فيتعيَّنُ الانَّبَاعُ<sup>(۱)</sup>. ومنه<sup>(۲)</sup> ﴿ لَوْ كَانَ فِهِمَا ٓ اللَّهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَنَّا﴾ (<sup>۳)</sup>، إذ البدليَّةُ تَفْسِدُ المعنى، لاقتِضائِها تكريرَ العامل، فيصيرُ التقديرُ: لو كان فيهما الله<sup>(1)</sup>.

قلت: ويَلْزَمُ (يه) تقديرُ تعريفِ<sup>(ه)</sup> وإلّا ا في الخبرِ<sup>(۱)</sup>، لئلًا يَصِفَ معرفةً بنكرةِ.

ومنها جوازُ حذفِ المستثنى بـ الآلاء و اغير، بعد اليسّ، للِالأَتِها عليه باقتضاءِ ( ) الخَبر، نحو اجامني رجلٌ ليس إلّا، أو لَيس غيرًا، مضمومةً ( )، تُشبيهاً

<sup>(</sup>١) ورد ابن الخاجب البيت الذي استشهد به سيبويه بأن فيه شذوذين: الأول أنه وصف المضاف الذي هو "كل" والقياس أن يوصف المضاف إليه في "كل". والثاني أنه فصل بين الصفة والموصوف بالخبر، وهو قليل.

انظر الايضاح ١/ ٣٧١، وشرح الرضي ٢٤٦/١ – ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) أي مما تكون فيه (إلا) بمعنى (غير).

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء، الآية: ٢٢.
 (٤) ٧ حمد أن يكدن ذه قضيا

<sup>(</sup>٤) لا يجوز أن يكون رفع «غير» على البدل في الآية، لأن البدل في الاثبات غير جائزة، لأنه على إسقاط الأول، ولا يجوز أن تكون «آلهة» في حكم الساقط، لأنه يصير بمنزلة: لو كان فيهما إلا ألله، وهو لا يجوز، إذ لا يقال: جاءني إلا زيد، لأن الغرض في «إلا» إذا جاءت قبل تمام الكلام أن يُثبَتَ بها ما انتفى نحو «ما جاءني إلا زيد». وليس في قوله تمالى: ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ نفي فيفتقر إلى إثبات. وحتى لو جاز البدل في غير الآية على إسقاط «إلا» مثلاً، فإنه يستحيل ذلك في الآية لأن معنى «لو كان فيها إلا الله»: لو كان فيها الله لفسدتا.

انظر الإنصاف ٢٧٢/١، الرضي ٤٧/١، الايضاح لابن الحاجب ٢٧٠/١ – ٣٠٠، المقتضب ٤٠٨/٤، البحر المحيط ٤/٣٠٤ – ٣٠٥، شرح ابن يعيش ٨٩/٢ – ٩٠. الكتاب ٢/٣٣٠، الاستغناء ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) (تعريف) ساقطة من ش.

 <sup>(</sup>٦) أي الحديث المذكور أنفأ هو «الناس كلهم هلكي إلا العالمون». وهذه إشارة أخرى منه إلى أنه سببويه قد استشهد بهذا الخبر، وقد ذكرت في موضعه أن الأمر خلاف ذلك.

<sup>(</sup>٧) ت: باقتضائها. د: (فاقتضاء).

<sup>(</sup>٨) أي: فير.

بالغاياتِ<sup>(١)</sup>، ومَحلُها النصبُ خبراً لـ اليس! أي<sup>(٢)</sup>: ليس الجاثي غيرَ زيدِ<sup>(٣)</sup>، ولم تكن اسمَها، إذْ لا تُغرِّفُ بإضافَتِها<sup>(٤)</sup>.

-/ ومنها جوازُ تكريرِ و إلاه، فإنْ كان توكيداً أَبْدِلَ غيرُ المستثنى الأولُ منه إنْ
 أغنى عنه المبدلُ منه (٥٠) نحو (ما جاءني أحدٌ إلاّ زيدٌ إلّا أخوكَ)، ويجوزُ نصبُ
 (زيد).

وفي بَدَلِ البعضِ: ﴿مَا ضَرِبْتُ أَحَدًا إِلَّا زِيدًا إِلَّا رَاسَهُ ۗ (٧).

وإن لم يُمنن عنه المبدلُ منه عُطِفَ عليه بالوادِ، نحو «ما جاءني أحدٌ<sup>(٨)</sup> إلاً زيدٌ وإلا عمروً، <sup>(٩)</sup>.

وإنْ كُرُّرَتْ لغيرِ توكيدِ (١٠)، فإنْ أَمْكَنَ استثناءُ بعض المُسْتَثَنَياتِ من بعضٍ

- (١) المصدر السابق.
  - (٢) ت: إذ.
- (٣) في الكتاب ٢/ ٣٤٥٠ (تقول: ليس غير، وليس إلا، كأنك قلت: ليس إلا ذلك، وليس غير ذلك، ولكنهم حذفوا تخفيفاً).
   وانظر الاستغناء ٢٢٦ – ٢٢٦، وشرح ابن يعيش ٢/ ٩٥.
- (٤) أجاز الأخفش أن تكون اسم وليس؟ والمحذوف الخبر، وقد حذف المضاف وأبقى
   المضاف إليه على حاله، أي: ليس الجائي غيره.
- وهو ضعيف من وجهين: الأول أن حذف خبر ليس قليل. والثاني أن حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله قليل أيضاً.
  - انظر الرضي ٢٤٨/١، وشرح ابن يعيش ٢/٩٦.
- أي: أبدل ما بعد وإلاء الثانية مما بعد وإلاء الأولى أن توافقا في المعنى. ولا يخفى ما في عبارة المصنف من تعقيد.
  - وانظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧١١.
  - (٦) إذا كان (أخوك) هو زيد، فيكون بدل كل وانظر الرضي ١/ ٢٤١.
    - (٧) انظر المصدر السابق.
    - (٨) (أحد) ساقطة من ش.
      - (٩) منه قول الشاعر:
  - هل المدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها انظر شرح الكافية لابن مالك ٢٤١/٣، والرضى ٢٤١/١.
    - (١٠)ت: التوكيد.

فمعناها الاستثناءُ المعروفُ، فَيُسْتَنَقَى كَلُّ مِنْ مَثْلُوهِ، نحو المَّا مَلَكُتُ الثِبابُ<sup>(۱)</sup> إِلَّا العشرينَ إِلَّا الخمسةَ إِلَّا الاثنينِ<sup>(۱)</sup>، فإنْ لَمْ يمكنِ<sup>(۱)</sup> اسْتثناءُ بعضِها من بعضِ شُخِلَ العاملُ بِأَخْدِها إِن كان مُقَرِّعاً وَلُصِبَ ما عداةً، نحو الما جاءني إِلَّا زَيدٌ إِلَّا عمراً<sup>(1)</sup>، وإن لم يُفَرِّعُ تُصِبَتْ جميعاً إِنْ تقدَّمتْ نحو الما جاءني إِلَّا زِيداً إِلَّا

وقال ابن مالك في شرح الكافية ٢/٣١٧: (فإن أمكن استثناء بعضها من بعض نحو اعندي أربعون إلا عشرين إلا عشرة إلا خمسة إلا النين، استثنى كل واحد منها مما قبله وأسقط الأول والثالث وما أشبههما في الوترية، وضم إلى الباقي بعد الاسقاط الثاني والرابع وما أشبههما في الشفعية، فما اجتمع فهو الباقي بعد الاستثناء).

وفي الرضي ٢٤٣/١ (والذي في العدد نحو: له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً في المرجب.

سه إمريسة إمريسية مراج وكل شفع موجب داخل كما كان في موجب غير العدد، فيلزمك بالإقرار خسة، لأنا إذا أخرجنا التسعة من العشرة بقي واحد، أدخلنا معه ثمانية صارت تسعة، أخرجنا منها سبعة بقي اثنان، أدخلنا معهما سنة صارت ثمانية، أخرجنا منها خسة بقي ثلاثة، أدخلنا معها أربعة صارت سبعة، أخرجنا منها لاثقة بقي أربعة، أدخلنا معها أثنين صارت سنة، أخرجنا منها واحدا بقي خسة . . . وتقول في غير الموجب من العدد: ما له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية . . . إلى آخرها، فالقياس أن يكون كل وتر داخلاً وكل شفع خارجاً).

وانظَر الاستغناء ٥٦٩ – ٥٧٣.

- (٣) ن: يكن.
- (٤) ت: إلا زيداً إلا عمرو.
- (٥) في الكتاب ٢/٣٣٨: (هذا باب تثنية المستثنى، وذلك قولك: ما أتاني إلا زيد إلا عمراً،
   ولا يجوز الرفع في عمرو، من قبل أن المستثنى لا يكون بدلاً من المستثنى. وذلك أنك لا
   تريد أن تخرج الأول من شيء تدخل فيه الآخر.

وإن شئت قلت: ما أتاني إلا زَيداً إلا عمرو، فتجعل الإتيان لعمرو، ويكون زيد منتصباً من حيث انتصب عمرو. فأنت في ذا بالخيار، إن شئت نصبت الأول ورفعت الآخر، وإن شئت نصبت الآخر ورفعت الأول).

وانظر الاستغناء ١٨٨، شرح السيرافي ٣/ ٣٠٤، شرح ابن يعيش ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>١) ت: إلا الثياب.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل: (بقي سبعة عشر).

عمراً أحدًه، وإنْ تأخرت فلأحدِها ما له لو<sup>(۱)</sup> كان وَخدَهُ، ولِما سواهُ النصبُ، مع كونِ خُكُمِ ما سواهُ في المعنى<sup>(۲)</sup> كخُكِمِه، نحو <sup>ق</sup>ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ إلا عمراً إلا بكراًه فيجوزُ نصبُ إحدِها ورفعُه بدلاً، وللبقيَّة النصبُ، والمعنى إخراجُ المتأخرِ عمَّن لم يكنُ<sup>(۲)</sup> منه المتقدم<sup>(4)</sup>. ومنه<sup>(6)</sup> قوله:

٣٢٨ - . . . . . . . . . ومسالي إلَّا الله غَسيْسرَكَ نَساصِسرُ

ومنها/ امتناغ أن يُليَ وإلَّا العت لما قبلَها، فإنْ جاءَ ما يُؤهِمُ ذلك جُعِلَ حالًا إن أمكنَ، نحو (ما أَرْسَلَ الإَبْلِ إِلا العِراكُ). وإنْ (أَ تعذَّرَ جُعِلَ صفةُ لبدلِ محذوفِ بعدَها، فيكونُ فعلًا مضارعاً (()، نحو فما جاءني رجلٌ إلا يقومُ ويقعُدُه أي: إلا رجلٌ يقومُ ويقعدُ. وقبل: بل يُجْعَلُ صفةً لِمَا قَبْلَها (().

۳۲۸ - طویل، صدره:

فما لى إلَّا الله لا ربُّ غيرَهُ

وهو للكميت بن زيد (ديوانه ١٦٧).

والشاهد: تكرير المستثنى بـ وإلاء وفقير، ونصبهما جميعاً، لأن التقدير: ما لي ناصر إلا الله غيرك، فكان «الله بدلًا من «ناصر»، و«غيرك» منصوباً على الاستثناء، فلما قدما لزم نصبهما، لأن البدل لا يقدم.

سيبويه ٢/٩٥/٢ المقتضب ٤/٤٤٤ الجمل ٢٤٨، شرح ابن عصفور ٢/٥٢٠، شرح ابن عصفور ٢/٥٢٠، شرح ابن يعشق ٢/٩٢، الاستغناء ١٨٨، ١٨٩.

- (٦) ت: وما.
- (۷) لأن المضارع مشابه للاسم فكان له حكمه.
   انظر شرح ابن يعيش ۲/۹۳ ۹۶، والرضى ۲۰۰/۱.
- (A) (قبلها) ساقطة من ت. وانظر المصدرين السابقين، والأصول لابن السراج ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>۱) ت: أن.

<sup>(</sup>٢) (في المعنى) ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٣) ش: يكون.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٧١٢ – ٧١٣، وشرح الرضي ١/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>۵) (ومنه) ساقطة من ت.

ومنها أنه لا يَليها ماضٍ إلّا حيثُ<sup>(١)</sup> سَبَقَها مثلُهُ، نحو <sup>«ما</sup> الْجِمَ عليهِ إلَا<sup>(٢)</sup> شَكَرَ»<sup>(٣)</sup>.

ويُغني عن السابق<sup>(٤)</sup> مجيءُ «قد» مع اللاحقِ، نحو «ما الناسُ إلّا قد عَبَروا»، لتقريبِها إيّاهُ من الحالِ<sup>(٥)</sup>. وقولهم: «أقسُم عليكُ إلا فعلتَ» معناه: لا تُرى إلا فاعِلًا<sup>(١)</sup>.

ولا يعملُ ما بعدَ «إلَّا» فيما قبلَها، إذْ هو تابعٌ<sup>(٧)</sup>.

· ولا يُستثنَى بأداةٍ واحدةٍ شَيْئَانِ بغيرِ عطفٍ<sup>(٨)</sup>.

وقد تدخل "إلّاً» على " ما خلاً» و "ما عداً»، لا على<sup>(١)</sup> غيرهما. (ي): وعلى "حاشى" الجارّةِ.

- (٢) (إلا) ساقطة من ش.
- (٣) منه قوله 義: هما أيِس الشيطان من بين آدم إلا أتاهُم من قِبَلِ النساء). وانظر الرضي (١/ ٢٥٠).
  - (٤) أي عن كون السابق لـ ﴿إلا عاضياً.
    - (٥) انظر شرح الرضي (١/ ٢٤٠).
- (٦) قال سيبويه (١٠٥/٣): (وسألت الخليل عن قولهم: أقسمت عليك إلا فعلت، ولما فعلت، لم جاز هذا في هذا المرضع، وإنما أقسمت ههنا كقولك: والله؟ فقال: وجه الكلام التعملن، ههنا، ولكنهم أجازوا هذا، لأنهم شبهو، يِتَشَدْتُكُ الله، إذ كان فيه معنى الطلب).
  - وانظر الاستغناء (١٧٥)، والرضي (١/ ٢٥١).
    - (۷) انظر شرح الرضي (۱/۲٤٠).
- (A) نحو الما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً على أن كلا الاسمين مستثنى بوالاً المذكورة. وأجازه قوم كما في الرضي ١/ ٢٠٠. وفيه أيضاً أن الصورة المذكورة في المثال تجوز على إضمار فعل عامل في الثاني، أي ضرب عمراً. الرضى ١/ ٢٠٥٠.
  - (٩) (على) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١) ت: إذا.

. / وقد يوضفُ المستثنى به البِسَ، و الا يكونُ، (١) فَيَرْفَعَانِ ضَميراً، وتَلْمَقَهُمُنَا علامةُ التأليب، نحو هما جاءني إلّا زجلانِ لَيْسا، أو لا يُكونانِ العُمَرَيْنِ، أو امراةً ليستُ أو لا تكونُ زينبُ، ونحوه.

ومن المنصوب اسمُ ﴿إِنَّهُ وأخواتِها، واسمُ ﴿لاَّ لنفي الجنسِ، والمُنادى، وخبرُ (ماه و ﴿لاَّ بمعنى البسَّ»، وقد مرَّت، وخبر (كانَّه وأخواتِها، وسيأتي<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>١) أي تكون (ليس) و(لا يكون) صفتين لما قبلهما.

قال سيبويه (٣٤٨/٢): (وقد يكون صفة، وهو قول الخليل رحمه الله. وذلك قولك: ما أتاني أحد ليس زيداً، وما أتاني رجل لا يكون بشراً، إذا جعلت ليس ولا يكون بمنزلة قولك: ما أتاني أحد لا يقول ذاك، إذا كان لا يقول في موضع قاتل ذاك.

ويُدلك على أنه صَعَة أن بعضهم يقول: ما أتشي امرأة لا تُكون فلانة، وما أتشي امرأة ليست فلانة، فلو لم يجعلوه صفة لم يؤنوه، لأن الذي لا يجيء صفة فيه إضمار مذكر. إلا تراهم يقولون: أتينني لا يكون فلانة، وليس فلانة، يريد: ليس بعضهم فلانة، والبعض مذكر). وانظر الرضى (١/ ٣٣٠)، وشرح ابن يعيش (٧٨/٢).

<sup>(</sup>٢) د: إن شاء الله تعالى.



# باب المجرور والمجزوم

# (الإضافة)

الجرُّ خفضُ الفكِّ الأسفل بصوتِ دونَ خفضِهِ<sup>(١)</sup> للياءِ.

والمجرورُ كلُّ اسم نُسِبَ إليه شيءٌ بواسطةِ حرفِ جرُّ لفظاً، نحو «مالٌ لِزَيْدِهِ<sup>(۲)</sup>، أو تقديراً مُرادآ<sup>(۳)</sup>، مثل "مالُ زيدٍ».

وشرطُ النَقديرِ كونُ المضافِ اسماً مُجَرَّداً تنوينُهُ (أَ الأَجْلِ الإِضافَةِ (٥٠) مَطَلَباً لتعريفِ كـ اغلامِ زيدِ، أو تخصيصِ، كـ اغلامِ رجلٍ، أو تخفيفِ كـ احسنِ الوجهه (١٠).

- (١) (خفضة) ساقط من ش.
  - (٢) د: مال زيد.
- (٣) بهذا حده ابن الحاجب في الكافية. قال الرضي في شرحه ٢/ ٢٧٢ ( قوله: مراداً، حال بعد حال، أي مقدراً مراداً. قال: احترزت بمراداً عن المفعول فيه، والمعفول له، لأن حرف الجر مقدر فيهما، لكنه غير مراد).
- وفي حاشية ت: قوله: مرادا، يحترز من قولك: قمت يوم الجمعة، فإنه وإن نسب إليه القبام بالحرف المقدر وهو وفي؛ لكنه غير مراد.
- (٤) في حاشية ت: (قوله: "مجرداً تنوينه، اأو ما في حكمه من نون المثنى والمجموع.
   وفي قوله: «مجرداً تنوينه» قلب، وفي قبوله خلاف، وقد قبله السكاكي مطلقاً، وفصل الفزويني).
  - (٥) في حاشية ت: (تحرز) مما حذف تنوينه لالتقاء الساكنين أو للوقف.
    - (٦) انظر شرح الرضي (١/ ٢٧٣)، وشرح ابن يعيش (١/ ١١٧).
- (٧) انظر الرضي (١/ ٢٥)، وشرح ابن عصفور (٢/ ٧٥)، وشرح الكافية لابن مالك (٢/ ٢٠٤).
- (٨) هو قول الزجاج، وعليه الزمخشري، وتابعه ابن يعيش في شرحه (١١٧/٢ ١١٨). ورده ابن عصفور في شرح الجمل (٧/ ٧٥) وانظر الأشموني (٢/ ٢٤٣).

وقيل: معنويُّ<sup>(١)</sup>.

وتنقسمُ إلى معنويةِ ولفظيةِ، فالمعنويةُ حيث المضافُ اسمٌ غيرُ صفةِ أضيفَ إلى معمولها (<sup>(۱)</sup>)، فتفيدُ (<sup>(۱)</sup> مع المعرفةِ تعريفاً كـ (غلامِ زيدِ، ومع النكرةِ تخصيصاً كـ (غلام رجل،

والحَرفُ المقدَّدُ فيها هو امِنْ، في الجنسِ كـ اخاتَمِ حديدِ، أي: من حديدٍ، أو المَّهِ في ظَرْفِ المُضافِ<sup>(1)</sup> كـ اضَرْبُ اليومَ، أي: في اليوم. ومنه ﴿بَلَ مَكُرُ الَّهِ وَالنَّهَارِ﴾ (<sup>0)</sup> و ﴿مِنلُونِ اللَّهِ وَاللَّمُ فيما عدالهُما كـ اخلام زيدٍ، أي: لِزَيدٍ ( ً ) وتحروِه.

(١) نسبه الرضي في شرح الكافية ٢٠/١ لبعضهم. وفي حاشية (ت) أنه قول ابن خلف والظاهر أنه قصد خلف الأحمر. وستأتي في كلام الرضي إشارة إلى ذلك. والمراد هنا بالممنوي معنى الإضافة. ورد الرضي هذا القول بقوله: (وليس بشيء، لانه إن أراد بالإضافة كون الاسم مصافاً إليه فهذا هو المعنى المقتضي، والعامل ما به يتمرم المعنى المقتضي. وإن أراد بها النسبة التي بين المضاف والمضاف إليه فينبغي أن يكون العامل في الفاعل الفاعل والمغتل والمغتلف: العامل في الفاعل هو الإسناد لا القمل).

(٢) في حاشية ت: ( قوله: (صفة أضيفت إلى معمولها، يعني إما بأن يكون المضاف صفة، أو
 صفة لكن تضاف إلى غير معمولها).
 وانظر الرضى (١/ ٢٧٣).

(٣) أي الإضافة المعنوية.

(عُ) أَغْفَلُ كُثِيرَ مِن النحويين الإضافة بمعنى وفي وحملوا إضافة الظرف إلى مظروفه على تقدير اللام. فما يقدر عندهم من الحروف في الإضافة ومن واللام، ولا ثالث لهما. انظر شرح الكافية لابن مالك (٢/ ٩٠٦)، شرح ابن يعيش (٢/ ١١٩)، الرضي (١/ ٢٧٤)، شرح ابن عصفور (٢/ ٢٤)، وقوله: في ظرف العضاف، يريد إذا كان العضاف إليه ظرفاً للمضاف.

 (٥) سورة سبأ، الآية: ٣٣. وانظر الكافية لابن مالك (٩٠٧/١)، الأشموني (٢/ ٢٤٤)، شرح ابن عصفور (٢/ ٧٤)، الكشاف (٣/ ٢٩١)، البحر المحيط (٣/ ٢٨٣).

(٦) سورة الفاتحة، الآية: ٤.

قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف: «مالك» بألف، وقرأ الباقون: «ملك» بغير ألف. انظر النشر (٢٧٠)، الاتحاف (٦٢٢)، الاقتاع (٦٥/٦)، إرضاد المبتدي (٢٠٠).

(٧) انظر الرضى (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، الكشاف (١/ ٥٧ - ٥٨)، البحر المحيط (١/ ٢١).

(٨) ت: غلام لزيد.

وشرطُها(١) تجريدُ المضافِ من التعريفِ، لئلا يجتمعَ تعريفانِ(٢) في المعوفةِ أو يَبْطُلَ التعريفُ بالتخصيص في النكرةِ.

ك: لا يُشْتَرَطُ/ في العددِ، لقولهم: «الثلاثةُ الأثواب» بالإضافةِ(٣). قلنا: الفُصَحَاءُ يُنَكِّرُ ونَهُ (1).

قال الفرزدق:

فسسما فأذرك خشسة الأشبار وقال غيرُهُ<sup>(ه)</sup>:

(١) د: وشروط.

(٢) ت: التعريفان.

(٣) انظر في هذه المسألة اصلاح المنطق (٣٠٢)، مجالس ثعلب (٥٩٠)، المقتضب (٢/ ١٧٥)، المخصص (١٧/ ١٢٥)، شرح ابن عصفور (٢/ ٣٧)، شرح الرضى (١/ ٢٧٧)، شرح ابن يعيش (٢/ ١٢١).

(٤) أي يُنكِّرونَ المضافَ إذا كان عدداً أيضاً.

٣٢٩ - كامل للفرزدق (ديوانه ٣٧٨، بشرح الصاوي). وصدره:

ما زالَ مُذْ عَقَدَتْ بَداهُ إزارَهُ

من قصيدة له في مدح آل المهلب، والبيت في يزيد بن المهلب بن أبي صفرة. يقال للرجل الذي بلغ الغاية في الفضائل: أدرك خمسة الأشبار. وقيل: أراد طول السيف، لأنه منتهي طُوله في الأكثر. وقيل: ارتفع وتجاوز حد الصبا. وبعده:

يُدْنى خَوافِقَ من خَوافِقَ تَلتقي في ظِلَّ مُعْتَبَطِ العُبادِ مُقَادِ

والشاهد: الاكتفاء بتعريف المضاف إليه عن تعريف المضاف خلافاً للكوفيين في اجازتهم تعريف الأول أيضاً. وفي صدره شاهد على أن (مذ) و(منذ) تليهما الجمَّلة الفعلية ُ كالاسمية.

المقتضب ٢/ ١٧٤ ، جمل الزجاجي ١٤٢ ، المغنى ٤٤٢ ، السيوطي ٢٥٦ ، اصلاح المنطق ٣٠٣، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٨١٥، شرح ابن يعيش ٢/ ١٢١، ٦/ ٣٣، العيني ٣/ ٣٢١، التصريح ٢/ ٢١، همع الهوامع ١/ ٢١٦، الدرر ١/ ١٨٥، الأشموني ١/ ١٨٠٠

(٥) في الأصل: (عروة). ومكانها بياض في ت.

٣٣٠ - وهل يَرْجِعُ التَّسْلِيمَ أَوْ يَكْشِفُ العَمى

ثلث الأثافي والبيار البسلاقع

وفي لَوازِم<sup>(۱)</sup> الإضَافةِ ما لا يَتَعَرُّفُ بها، لإبهامهِ وإنْ كانَتْ معنويةً، وهي: «مِثَلُ» و «غَيْرُ» و «شِبْهُ» و «عِنْنَ» و «لَدى، وشِبْهها، إلّا حيثُ يُضَافُ إلى مشتِهرِ معروفِ نَيْمَرُّفُ<sup>(۲)</sup>، بع<sup>(۲)</sup>، نحو ﴿غَيْرِ الْلَغَشُوبِ عَلَيْهِمْ﴾<sup>(۱)</sup>.

واللفظيةُ صفةٌ تُضافُ إلى معمولِها مثل اضاربُ زيدٍ، و احَسَنُ الوجِهِ. ولا تفيدُ إِلّا تخفيفاً في اللفظِ<sup>(6)</sup>، ومن ثَمَّ جازُ امررتُ برجل حَسَن الوجِهِ<sup>(1)</sup>، وامتنعَ

٣٣٠ - طويل، لذي الرمة (ديوانه ٣٣٢ - ط كمبردج).

يرجم: روي بضم الياء مضارع ارجم، وبفتحها مضارع رجم لأنه يستعمل متعدياً أيضاً. العممي: زوال آثار الديار. الأثافي: الأحجار التي يوضم عليها القدر، جم أثفية. البلاقم: الأرض القفر التي لاشميء فيها، يقال: منزل بلقم، ودار بلقم. والشاهد فيه كالذي في سابقه. وفيه شاهد على أن الشاعر لم يضمر فاعل الفعل الأول، ولو أضمره لقال: يكشفن.

ذُكُوه ابن عصفور في الاشتغال. وذكر آبن عقبل في المساعد أن يكشف ويرجح ضعيف. لأن الأول مسند إلى (ثلاث) والثاني مسند إلى ضميره، فكان حقه أن يجيء بالناء (ترجم) و(تكشف).

المقتضب ٢/١٧٤، ١٤٤/٤، جل الزجاجي ١٤١، المخصص ٢٠/١٠٠ – ٢١٠، إصلاح المنطق ٣٠٣، شرح ابن عصفور ٢/٩١٩، ٣٧/٢، شرح ابن يعيش ٢٢٢/٢، المساعد ٢/٩٣، الهمم ٢٠٠٧، الدرر ٢/١٠٠، الأشموني ١/١٨٧،

- (١) ش: لزوم.
- (۲) ش: فيعرب.
- (٣) (به) ساقطة من ت.
- (٤) سورة الفاتحة، الآية: ٧.

وفي شرح الكافية لابن مالك ٩١٦/٢ أن المعرف لغير في الآية وقوعه بين ضِدَين، لأن جهة المغايرة تتعين بخلاف خلوها من ذلك، نحو امررت برجل غيرك. وانظر الاشمون ٢٠١/٢٥.

- (٥) يعنى لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً.
- (٦) لو أَفَادت الإضافة منا تعريفاً لما جازت هذه المسألة، لأن احسن إذن يكون معرفة، وهو
   صفة لرجل وهو نكرة، وهذا لا يجوز.
  - وانظر الرضى ١/ ٢٨١.

«بزيدٍ حسنِ الوجهِ»، إذْ لم يتعرف بِها<sup>(١)</sup>، وجاز «الضارِبا زيدِ»<sup>(٢)</sup>، إذْ لم يجمعُ بينَ تعريفينِ حينتذِ، وامتنعَ «الضاربُ زيدِ»، إذْ لا تخفيفَ بحذفِ تنوينِ<sup>(٣)</sup>.

فر: بل يجوزُ، لقولهِ<sup>(٤)</sup>:

٣٣١ – الواهبُ المائةِ الْهِجانِ وعَبْدِها . . . . . . . . . . . . . . .

وهو كالواهب عبدها. قلنا: ضعيفٌ، أو سوَّعُهُ البعدُ من المضاف كما سَوَّعُ ربَّ شاةٍ وسَخْلَتِها بِدِرْهَمَ"<sup>(٥)</sup>. واحتجَّ بجوازِ «الضاربُ الرجلِ» ولا تخفيفَ. قلنا:

- (٢) لحصول التخفيف بحذف النون.
- (٣) لأن التنوين في (الضارب) سقط للألف واللام، لا للإضافة.
   وانظر الرضى ١/ ٢٨١.
- (٤) الأصل، ش، م، د: (لقولهم). وهو خلاف ما جرى عليه.٣٣١ كامار، عجزه:

# عِوذاً تُزَجِّي خَلْفَها أَطْفالَها

للأعشى (ديوانه ١٥٢ ط. بيروت) من قصيدة له في مدح قيس بن معد يكرب.

الهجان: البيض. يقول: يهب المائة من الإبل ومعها عبدها، أي راعيها. والهجان يستوي فيه الواحد والجمع، وهي أكرم الإبل عليهم، العوذ: حديثة السّاج. تزجي: تسوق. والشاهد أن الفراء يجيز نحو (الضارب زيد) استدلالاً بهذا البيت. وجاز ذلك عند سيبويه لأنه تابع، ويغتفر في النابع ما لا يغتفر في المتبوع، فعطف عبدها على المائة. قال: (ومن قال: هذا الضارب الرجل، قال: هو الضارب الرجل وعبد الله).

وقال الأعلم: قد غلط سيبويه في استشهاده بهذا، لأن العبد مضاف إلى ضمير العائة، وضميرها بمنزلتها، وهذا غير جائز بإجماع، وليس مثل: الضارب الرجل وعبد الله، لأن عبد الله علم كالفرد، لم يضف إلى ضمير الأول فيكون بمنزلته. ويروى البيت بنصب (عبدها) فلا شاهد فيه.

سيبويه (١٨٣/، المقتضب ١٦٣/، المقرب (١٢٦/، التيصرة ١٤٣/، الأصول ١/ ٢٥٩، ٣٢٢، المخصص ٢/١٢٥، الرضي (٣٢١/، الخزانة ٢٥٦/٤، المساعد ٢/ ٢٠٥، الهمم ٤٨/٢، ١٣٩، الدرر ٢/٧، ١٩٩.

<sup>(</sup>١) لأن (حسن) وصف لزيد وهو معرفة.

<sup>(</sup>٥) انظر الأصول ١/٩٥١، المقتضب ١٦٤/٤.

حَمْلًا على المُخْتَارِ في الحسنِ الوجها<sup>(١)</sup>./واحتجُ بجوازِ االضاربُكَ، وثيبُهُهُ. قلنا: ليسَ بمضافِ. سَلْمُنَا، فحملًا على اضاربكَ، (١).

#### فرع:

ولا يُضافُ موصوفٌ إلى صفيّه، لإبطَالِها<sup>(٢)</sup> حُكُم التبعيَّة في الإعرابِ، وما خالفَ ذلك فَمُتَاوَّلُ كـ همَسْجِد الجامع، أي: الوقتِ الجامع، و «جانِبِ الغَرْبِيِّ»<sup>(4)</sup> أي: المكانِ<sup>(6)</sup>، و «صلاةِ الأولى» أي: الساعةِ<sup>(7)</sup>.

ولا صفةً إلى موصوفها، لوجوبٍ سَنْقِ الموصوفِ، و الْخلاقُ ثبابٍ، ونحُوه متاوَّلٌ بأنَّ الأصلَّ اثبابٌ أخلاقُ، فَحُذِفَ الموصوفُ لكترتو، فصارتِ الصفةُ كاسمِ الجنسِ، فَحُسنَ تخصيصُه بالثبابِ كـ اخاتَم فِضَّةٍهُ<sup>(٧)</sup>.

- (١) لأن الجوهر هو المختار في مثل (الحسن الوجه)، لأنه لو رفع الوجه لخلت الصفة من الضمير وهو قبيع، وإما النصب في مثله فتوطئة للجر.
  - وانظر الرضي ١/ ٢٨١.
- (٢) قال ابن الحاجب: وأما قياسه على «الضاربك» فلا يجوز، وذلك لأن في الضاربك قولين: أحدهما أنه ليس بمضاف، بل الكاف منصوب على أنه مفعول، فقياس الفراء عليه مندفع من أصله حينتذ. والثاني أنه مضاف إلا أنه حمل في صحة الإضافة على «ضَرْبِك» وإن لم يحصل بها تخفيف) شرح الرضي ١/ ٢٨٢.
- (٣) الأصل، ش، م: (لإبطاله) والضمير للإضافة المفهومة من قوله: ولا يضاف. . . الخ.
- (٤) من قوله تعالى ﴿ رَمَّا كُنتَ بِجَانِي ٱلْمَدْبِينَ إِذْ فَشَيْئَكَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [القصص: ٤٤].
  - (۵) ت، ن: المكان الغربي.
    - (٦) د: الساعة الأولى.
- (٧) منع البصريون إضافة الموصوف إلى صفته، والصفة إلى موصوفها، وحجتهم إن الشيء لا يتمرف بنفسه، فالموصوف هو الصفة. وأجاز ذلك الكوفيون، لكثرة ما ورد منه في كلام العرب، كالأمثلة التي ذكرها المصنف هنا، وقال البصريون: إنها مؤولة.
- واشترط الكوفيون لجواز مثل هذه الإضافة اختلاف اللفظين. وأجاز ذلك السهيلي أيضاً مشترطاً أن يكون المضاف إليه معرفة، وخص إضافة الموصوف إلى صفته باشتراط أن تكون الصفة لازمة له.
- انظر تفصيل الحلاف في الإنصاف (مسألة ٦١) ٢٣٦/٣، شرح الرضي ٢٥٥/ ٢٨٥. أبو القاسم السهيلي رمذهبه النحوي ٣٩٣ – ٣٩٦، شرح الكافية لابن مالك ٢٩٣٢ – ٩٢٤، نتائج الفكر للسهيل ٣٧ – ٣٨، الروض الأنف له ١٥/١.

وقد حَمَلَ النحويُّونَ قولَ النابِغَةِ:

٣٣٢ - والمؤمنِ العاقِدَاتِ الطيرِ تَمْسَحُها ﴿ رُكُبِانُ مَكَّةً بَيْنَ الغَيْلِ والسَّنَدِ

على ذلك، أي: استعمالِ الصفةِ كالاسم، ثم بُيّنَتْ بِمَوْصوفِها<sup>(١)</sup> بَذْلًا أو عطفَ بُيانِ<sup>(٢)</sup>.

### فرع:

وإذا أُضيف الاسمُ الصحيحُ ك (مُمَرَ<sup>٣٣</sup>)، والملحقُ به ك <sup>و</sup>ظَنْبِي الى ياءِ النفسِ كُسِرَ آخِرُهُ والياءُ مفتوحةً لِتَقْوى بالحركةِ، إذْ هي على حرفٍ أو ساكنةً تخفيفاً. فإنْ كانَ آخرُه أَلِفاً ثَبْنَتْ، مثل <sup>و</sup>فتايَ. وهُذْيلٌ تَقْلِبُها لغيرِ التثنيةِ ياءُ فنقول: فَتَيْ، قال:

٣٣٣ - سَبَقوا هَوَيٌّ واعْنَقوا لِهواهُمُ

٣٣٢ - البسيط، ديوان النابغة ص٢٠.

المؤمن: اسم فاعل من آمن كقوله تعالى: ﴿وَرَامَتُهُمْ يَرَّ خَرِّفِ﴾ فالمؤمن هو الله تعالى، والواو للقسم. العائذات: ما عاذ بالبيت من الطير، أي: التجأ إليه. الغيل والسند: أجمتان كانتا بين مكة ومنى. وسيبين المصنف الشاهد فيه.

المستقصي ۹/۱، الإيضاح لابن الحاجب ۴/۱۱، شرح ابن عصفور ۲۱۸/۱، المفصل ۹۲، وشرح ابن يعيش ۴/۱۰، ۱۱، الخزانة ۱۷/۷، مشاهد الإنصاف ۳۳.

(١) ش: ثبتت لموصوفها.

(٢) أي على حذف الموصوف وهو الطير وإقامة الصفة وهي العائذات مقامه، ثم جميء بالطير بعد ذلك بدلاً أو عطف بيان. وقال ابن عصفور في شرح الجمل ٢١٨/١ - ٢١٩ (وفي إعراب مثل هذا وجهان: أحدهما أن تمرب العائذات نعناً للطير مقدماً، والثاني أن تجعل الطير مجروراً بالبدل، والعائذات مجروراً بإضافة المؤمن إليه، وتجعل ما بعدها بدلاً منها. والوجه الثاني من الوجهين المتقدمين أن تضيف الصفة إلى الموصوف إذا قدمتها عليه).

(٣) ت: كعمرو.

۳۳۳ - كامل، عجزه:

- كامل، عجره. فَتُخرَّموا ولكلُّ جَنْب مَصْرَعُ

وهو لأبي ذؤيب الهذلي في رئاء أولاده، وكان له خمسة بنين هاجروا إلى مصر فعاتوا في سنة واحدة، قبل: أصابهم الطاعون فرئاهم بقصيدة مشهورة مطلعها: = وإنْ كان ياءً قبلَها/ كسرةً أَدْغِمَتْ وفُتِحَتْ<sup>(١)</sup> للساكِنْيْنِ، مثل اقاضِيًّا. وأما الأسماءُ السنةُ فقد مرَّث كفه أُ إضافتها (٢).

وقد تصحُّ الإضافَةُ إلى الجُمَل كما مرَّ، ومنه ﴿أَتَيْنُكُ (٣) زمنَ الحَجَاجُ أميرٌ».

وقد نصح الإصافة إلى الجملي فعا مر، ومنه السنك ومن الحجاج الهبرة. وقد يُضافُ المُسَمَّى إلى اسمه، كقولهم: (ذاتَ مرّةً) و (ذاتَ اليَمينِ<sup>وا))</sup>، ومنهُ قولُه:

# ٣٣٤ - عَزَمْتُ على إقامَةِ ذِي صَباح

=أمِنَ السَمَندونِ ورَبِهِهَا تَسْرَجُعُ والدَّهُرُ لَيْسَ بِمُعْتِبُ مِن يَجْنَرُعُ هرى: أصله هواي، فقلب الألف ياء ثم أدغمت في ياه المتكلم، وكذلك تفعل هذيل في كل اسم مقصور، أعتقوا: هو من السير العنق، وهو نوع من السير السريع. ويجوز أن يكون معناه: تتابعوا. تخرموا: بالبناه للمجهول، اخترمتهم المنبّة، أي: اختطفتهم واحداً بعد واحد. والعراد أنهم ماتوا قبله وكان يجب أن يعوت قبلهم.

ويروى: (وأعتقوا لسبيلهم). ويروى: (فققدتهم) مكان (فتخرموا). والشاهد في قوله: هرى. والمراد هواي، فأبدل من الألف ياء، لوقوعها في موقع

الكسرة، ولا يمكن الكسر فيها.

المحتسب ٢/١٦، ابن الشجري ٢٨١/١، المقرب ٢٧١/١، أوضح المسالك ٣/ ١٩٩، شرح الكافية لابن مالك ٢/١٠٠٤، شرح ابن يعيش ٣٣/٣، المفضليات ٤٣١، ابن عقبل ٩٠/٣، ديوان الهذليين ٢/٢، العيني ٢/٣٤٤.

(١) ت، د: (وفتحت ياء النفس).

(٢) انظر ص ٩٦ - ٩٧.

(٣) في غيرت: (آتيك). ولا يصح.

(٤) انظر شرح ابن يعيش ٣/ ١٢.

٣٣٤ – وافر، عجزه:

الأمرُ ما يُسَوّدُ مَنْ يَسودُ

وهو لأنس بن مُذرِكَةَ الخثعمُي، ولم يسمَّو سيبويه، وإنما قال: لرجل من خثعم. وسماه السهيلي والزمخشري والبغدادي وغيرهم.

وذكر أن الشاعر كان قد قصد قوماً بالغزو هو ورئيس من قومه، وكل منهما له أصحاب في الغزو، فرجع صاحبه ويقي هو وجماعته، فبات قريباً من القوم، وصبحهم فغنم وغنم أصحابه. وتقديُره: مدلول مَرَّةٍ، ونحُو ذلكَ.

ولا يُضافُ اسمٌ مُمائِلٌ للمضافِ إليه في العموم والخصوصِ كـ «ليثِ وأسدٍ» و «خَنِس وَمَنْع»، لعدمِ الفائدةِ<sup>(١)</sup>، بخلاف «كُلِّ الدَّراهمِ» و «عَيْنِ الشيءِ» فإنَّه بختصُ (٢).

وقولُهُمْ: اسَعيدُ كُرْزٍ» و ازيدُ بَطَّةِ» مُتَأَوَّلُ بـ امدلولِ كُرْزٍ» ونحوِه<sup>(٣)</sup>. وقد يُضافُ إلى الشيءِ لأذنى مُلابَسَةِ كقولهِ:

٣٣٥ - إِذَا كَوْكَبُ الخَرْقَاءِ لاحَ بِسُحْرَةٍ

 والمعنى عزمت على أن أقيم صباحاً، وأؤخر الغارة على العدو حتى يعلو النهار ثقة مني بقوتي وظفري بهم، فإن الذي يسوده قومه لا يسود إلا الأمر عظيم وخصلة عالية يلمسونها فيه، وهو جدير بالسيادة لذلك. وكان العرب يختارون الصباح للغارة، التماساً لغفلة العدو، فخالفهم الشاعر.

والشاهد: إضافة (ذي) إلى (صباح)، أي على إقامة صاحب هذا الاسم، فكأنه قال: على إقامة صباح، فهو من إضافة المسعى إلى الاسم.

واستشهد به سيبويه على جر (ذي صباح) بالإضافة اتساعاً ومجازاً في لغة ختمم والوجه في النا ذ:

سيبويه ٢٧٧/١، المقتضب ٤/٣٤٥، الحصائص ٣٢/٣، الروض الأنف ٢٠٠/٢ تفسير مسائل المقتضب للفارقي ٤٧، البيان والتبين ٢/ ٣٥٦، ٢١٨/٣، ابن الشجري ١٨٦٦/، المقرب ٢/ ١٥٠، الحزانة ٣/ ٧٨، مجاز القرآن ٢/ ٢٠١.

(١) أجاز ذلك الفراء وقال: إن العرب تجيز إضافة الشيء إلى نفسه إذ اختلف اللفظان. ووافقه
 ابن الطراوة. وأجاز السهيلي ذلك بشرط كون المضاف إليه معرفة كما قال في إضافة
 الموصوف إلى صفته وبالعكس.

انظر شرح الرضي ١/ ٢٨٨، وأبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي ٣٩٣ – ٣٩٥.

(۲) ت: مختص. وانظر شرح ابن يعيش ۳/ ۹.
 (۳) انظر شرح الكافية لابن مالك ۲/ ۹۲۶، وشرح الرضى ۲۸٦/۱.

٣٣٥ - الطويل، عجزه:

سُهَيْلٌ أَذَاعَتْ غَزْلَها في القَرائِبِ

ولم ينسبه أحد لقائل معين.

الخرقاء: الحمقاء التي لا تقدر الأمور. أذاعت: نشرت وفرقت، من إذاعة الخبر. وسهيل بدل أو عطف بيان للكوكب. = أضافَ الكوكبَ إلى الخَرْقاءِ، لِجِدُّها في عَمَلِها ووقتَ طُلوعهِ.

## فرع:

ولا يفْصِلُ بين المضافِ والمضافِ إليه، لتلازُمِهِما، إلا ظرفٌ أو حرفٌ، للاتساع فيهما كقوله<sup>(۱)</sup>:

٣٣٦ - . . . . . . . . . للهِ دَرُّ السيومَ مَسنُ لَامَسهَا

= والمعنى أن هذه العرأة تكسل عن الاستعداد، فإذا طلع سهيل وبردت تجد في العمل وتفرق قطنها في قبيلتها تستعين بهم، بخلاف الكيسة منهن، فإنها تستعد صيفاً، وتنام وقت طلوع سهيل، وهو وقت البرد. وكوكب الخراء فاعل بفعل محذوف يفسره (لاح). والشاهد: أن الشيء قد يضاف إلى الشيء لأمنى ملابسة بينهما، كما فعل الشاعر منا، فقد

أضاف الكوكب إلى الخرقاء، لجدها في عملها وقت طلوعه. المقرب ١٣/١، الإيضاح لابن الحاجب ١٤١٦، المفصل ٤٧، شرح ابن يعيش ٨/٣،

المقرب الراباء الريضاح دين المحاجب الراباء المقتلس الماء مترح بن يبيس الراباء المتسب الراباء المعتسب ١٩٠٣، اللسان (غرب).

(۱) ش: قال. ۳۳۲ - سریع، صدره:

لَمَا رَأَتْ سَاتِيدَما اسْتَغْبَرَتْ

وهو لعمرو بن قميئة (ديوانه ٦٢).

والضمير في (رأت) لابنته المذكورة في بيت سابق. وكانت قد خرجت معه إلى بلاد الروم حين خرج إليها مع امرىء القبس. وقبل: يصف امرأة مرت بساتيدما، وهو جبل عند ميافارقين. قبل: لا يمر به يوم إلا ويسفك عنده دم فسمي (ساتيدما). ذكر ذلك ابن يعيش. استعبرت: بكت. ولله در اليوم من لامها، أي على بكائها وشوقها لأهلها. وقبل: ساتيدما نهر قرب (ارزن).

والشاهد: الفصل بين المضاف وهو (در) والمضاف إليه وهو (من) بالظرف للضرورة. ويمتنع نصب (من) في البيت على الاتساع في الظروف وجعله مفعولًا به، لأنه لو جر اليوم بالإضافة لم يكن ( (من) ما يعمل فيه. ولا يجوز أن يكون معمولًا للفعل (لامها) لأن ما في حيز الصلة لا يتقدم على الموصول.

سيبوية ١/ ١٧٨/ ، المقتضب ٤/ ٧٧٤ ، مجالس ثملب ١٥٧ ، الأزمنة والأمكنة ٢٩/٢، ٣٠٠ ، الإنصاف ٢/ ٣٣٢ ، الأصول ٢/ ١٨٩٨ ، شرح السيرافي ٢٤٦/١ (دار الكتب ١٣٧ نحو)، شرح ابن عصفور ٢/ ٢٠٥٠ ، معجم البلدان ٣/ ١٦٨ - ١٦٩.

وقوله:

٣٣٧ - هُما أَخُوا في الحَرْبِ مَنْ لَا أَخَا لَهُ

٣٣٧ - طويل، عجزه:

# إِذَا خَافَ يَوْماً نَبُوةً فَدَعَاهُمَا

نسبه سيبويه لدرنا بنت عبعبة من بني قيس بن ثعلبة. وكذا فعل الأنباري والزمخشري. ونسبه أبو تمام لعمرة الخثممية. وروى الخطيب التبريزي عن الرياشي أن الصواب أنها (دُرُماه بنت سيار بن عبعبة الجُخلَرُية). ونسبه ابن عصفور إلى قيس بن تعلبة.

وقيل ترثى ابنيها. وقيل: أخويها.

النبوة: أن يخطىء السيف هدفه. والمعنى أنهما كانا ينصران من لا ناصر له من القوم إذًا خشي نبوة من نبوات الدهر، أو خشي أن ينبو عن مقاومة عدوه فدعاهما مستغيثاً بهما. والشاهد الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور.

سيبويه ١/ ١٨٠، ونوادر أبي زيد ١١٦، الخصائص ٢/ ٥٠٥، الإنصاف ٢/ ٣٣٤، شرح المرزوقي للحماسة ١٠٨٣، شرح التبريزي ٣/ ٦١، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/ ٢١٨، مراثي شواعر العرب ١/ ١٤٢، ٢/ ٩٨٠، العيني ١/ ٤٧٢، شرح السيرافي ١/ ٢٤٦.

(١) سورة الأنعام، الآية: ١٣٧. ﴿وَكَثَالِكَ نَتَى لِكَيْدِ مِنَ ٱلنَّهْ كِينَ قَشَلَ أَوْلَدُوهُمْ
 نُتَكَانُونُهُ

قرأ ابن عامر: «رُيِّنَ» مبني للمفعول، «قتلُ» بالرفع، «أولادَهم» بالنصب، «شركاؤهم» بالجر، بإضافة (قتل) إليه.

وقرأ الباقون (زَيْنَ) مبني للفاعل، (قَتَلَ) بالنصب، (أولادِهم) بالجر، (شركاؤهم) بالرفع. وفي قراءة ابن عامر فصل بين المضاف وهو (قتل) والمضاف إليه (شركائهم) بأولادهم، وهو ليس بظرف ولا جار ومجرور. ولا يجيز ذلك البصريون، وأجازه الكوفيون احتجاجاً مهذه القراءة وهي سبعية، وبما ذكروه من شواهد غيرها.

وقد أنكر بعض البصريين كالزمخشري هذه القراءة. ورد انكارهم العلامة ابن الجزري في النشر ٢/٣ - ٧٧ وانظر الاتحاف ٢١٨،٢١٧، الكشاف ٥٤/ ٥٤، الإقتاع ٢/ ٢٤٤، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٩٨٨،٩٧٨، تفسير الطبري ١٣٥/١٢ – ١٣٩. ارشاد المبتدي ٣١٩ - ٣٣٧، الإنصاف ٢/ ٤٣٥ – ٣٣٦.

فَأَنْكُرُهَا النُّحاةُ(١). وقولُ الشاعر(٢):

(١) انظر ما تقدم في تخريج القراءة.

(٢) ت: وقولهم.

٣٣٨ - من مجزوء الكامل، صدره:

أأزججتها بمرزجمة

ولا يعرف قائله.

قيل: أراد زججت الكتيبة، أي دفعتها. وقيل بل الفصير للراحلة، وزجه: طعنه بالزج، وهو سنان الريح. والمزجة: رمح قصير. القلوص: الناقة الفتية. أبو مزادة: كنية رجل. وقد وقم هذا البيت في بعض نسخ كتاب سيبويه.

قال الزنخشري: (وما يقع في بعض نسخ الكتاب من قوله:

من زيادات الأخفش في حواشيه وأدخله بعض النساخ.

والشاهد فيه الفصل بين المضاف وهو (زج) والمضاف إليه وهو (أي مزادة) بغير الظرف والمجرور. وهو شاذ عند البصريين. قال ابن جني: (أي: زج أي مزادة القلوص، ففصل بينهما بالمفعول به . وقال (دفي هذا البيت دليل عندي على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم، وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى الشعول. ألا تراه ارتكب ههنا الضرورة مع عندهم، وأنه في نفوسهم أقوى من إضافته إلى الشامدل. ألا تراه ارتكباء لا لشيء غير الرغبة في إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول. معاني الفراء / ١٩٥٨، ١٨١٧ / ١٩٥١، الخصائص ٢٠١/ ١٤١، المقرب / ١٤٥٠، المفصل ١٤٥٠ مرح ابن يعيش ١٩/٩، التيصرة ١٩/٩٠، شرح ابن عصفور ٢/٥٠، المفصل ١٠٤٠ البحر المحيط ٤/٩٢٩، ٢١٨ مرح الكافية لابن مالك ٢/٩٥٠ إيضاح ابن الحاجب ١/ ٤٤٠ إبراز المعاني ١٣١٧، خزانة الأدب ٤/٥٥)، العنبي ٤/٣٦٨، حاشية صيبويه (خطوطة دار الكتب برقم ٦٥٠ نحو).

(٣) انظر معانى الفراء ١/٨٥٨، والإنصاف ٤٢٧ - ٤٢٨.

فرع:

وربَّما أُغْنَتِ القريئةُ عن ذِكْرِ المضافِ فأُعْطِيَ المُضافُ إليه إعرابَه كقوله – تعالى –: ﴿وَسَكِلَ القَرْيَكُهُ\* أَ .

يه: أو بَقِيَ على الجرُّ كقوله:

٣٣٩ - أكُلُّ امرِىء تَحْسَبِينَ أَمْراً ونسارٍ تَسوَقَّسدُ بسالسليسلِ نسارًا وشذَّ خَذْفُهُ مم اللَّبس كقوله:

٣٤٠ - عَشِيَّةَ فَرَّ الحارِثيِّونَ بَعُدما قَضى نَحْبَهُ في مُلْتَقى القَوْمِ هَوْبَرُ أي: ابنُ هَوْبَر.

(١) سورة يوسف، الآية : ٨٢. والمراد أهل القرية. انظر المفصل وشرحه لابن يعيش ٣/٣٣.
 ٣٣٩ – المتقارب. نسبه سيبويه لأبي دؤاد الأيادي (ديوانه ٣٥٣). ونسبه المبرد في الكامل لعدى

ابن العبادي (ذيل ديوانه ۹۹). والصحيح أنه لأبي دؤاد، واسمه (جارية بن الحجاج) وقبل (حارثة) وقبل: (جريرة) وقبل: (جويرة)، والشاهدا: بقاء المضاف إليه على جره بعد حذف المضاف، والتقدير: وكل نار. قال في المغني: (وسهل حذفها تقدم ذكرها).

وفيه وجه آخر، وهو أن تكون الواو قد عطفت جملة على جملة، فتقدر فعلًا كالفعل السابق في الكلام، وتقدر له مفعولًا مضافاً إلى (نار) المجرور، والتقدير: أتحسبين كل امرى. امرءاً وتحسبين كل نار ناراً. ومن لم يجز العطف على عاملين رواه (وناراً توقد) نقله ابن النحاس. وبها رواه ابن عصفور في شرح الجمل.

سيبريه ١٦٦/، الكامل ١٦٣، ١٩٤٨، أبن الشجري ٢٩٦١، الإنصاف ٢٩٣/٤). الأصول ٢/١/، ٧٥، شرح السيراني ١٩٩١، شرح ابن عصفور ٢/٧٥/، التبصرة ١/ ٢٠٠، المقرب ٣٦/١، شرح الكافية لابن مالك ٢/٤٤، المغني ٣٨٢، أوضح المسالك ٢٩٩/، المساعد ٢٦٦/٢، ٤٧١، السيوطي ٢٣٩.

٣٤٠ – طويل، لذي الرمة (ديوانه ٢٣٥).

النحب: الأجل والموت. وقبل: المدة والوقت. وقبل النفس. ملتحى القوم: لقاؤهم. وابن هوبر: يزيد بن هوبر، وكان قتل في الممركة. والشاهد حذف المضاف مع الجهل به عند الحذف، والتقدير: ابن هوير. وهو ضرورة.

والشاهد حدف المضاف مع الجهل به عند الحدف، والتقدير: ابن هوير. وهو ضرورة. العقرب ٢١٤/١، مجاز القرآن ٢١٣/٢، جمهرة اللغة ٥٠٣/٣، الأغاني ٥١/٧، المفصل ١٠٤، شرح ابن يعيش ٢٣/٣، ٢٤، المساعد ٣٦٣/٣، الهمع ١١/٥١، الدور ٢/ ٢٤. وقد يُحْذَفُ المضافُ إليه كـ «يومئذ» (١).

وقد حُذِفا جميعاً كقوله:

٣٤١ - أيسا مَنْ رآى (لي)(٢) رأْيَ بَرُقٍ شَريتِ

أسالَ البِحارَ فانتَحى للعَقِيقِ

أي: أسالَ سُڤيا سَحابةِ البحارِ. وقوله – تعالى –: ﴿ وَإِنَّهَا مِن تَقْوَفَ الْتُلُوبِ﴾ (٣) أي: من أغمالِ ذَوي تَقوى القُلوب<sup>(٤)</sup>.

#### الجزم

#### فصل

والجزمُ في الفعلِ يقابلُ الجرَّ في الاسم، وهو حذفُ حركةِ أو حرفِ لأَجْلِ العاملِ<sup>60</sup>. وقد مرَّتْ عوامُلُهُ وَتَكِفِيتُهُ، لكنَّ مُفتَلُّ العَنِنِ عَيْنُهُ بعدَ الجزمِ، لِمُلاقاتِها الساكنَ ك<sup>و</sup>لَمْ تَقْلُءُ و <sup>و</sup>لَمْ تَبغَ».

- (١) زاد في د: (وحينتذ). وانظر المفصل وشرحه لابن يعيش ٣/ ٢٨.
- ٣٤١ طويل، لأي دواد الأيادي (ديوانه ٣٣٧). وتقدم الخلاف في ضبط اسمه قريباً. الرأي: اللمعان والتلألؤ. شريق: مشرق. البحار: المراد بها هنا الوديان. وقيل: اسم موضم. العقيق: اسم موضع أيضاً. انتحى له: قصده وسار إليه والشاعر يصف برقاً.

الشاهد حذف المضاف والمضاف إليه معاً، والتقدير: أسأل سقياً سحابة البحار، فحذف المضاف وهو (سقيا) ثم حذف (سحابة) فوجب رفع الضمير لقيامه مقامه، فوجب استتاره

المضاف وهو (سقيا) ثم حذف (سحابة) فوجب رفع الضمير لقيامه مقامه، فوجب استتاره لأنه صار ضميراً مفرداً غائباً، ولا يكون ذلك إلا مستتراً. ففي (أسأل) ضمير مرفوع هو ذلك الضمير الذي كان مجروراً في سحابة.

العفصل ص ۱۰۷، إيضاح ابن الحاجب ۱٬۹۳۱، شرح ابن يعيش ۳۱/۳، الارشاد للكيشي – ورقة ۹۴/أ، شرح أبيات العفصل والعتوسط للسيد الشريف الجرجاني ص ۲۲۳.

- (٢) (لي): ساقطة من جميع النسخ.
  - (٣) سورة الحج، الآية: ٣٢.
     (۵) ادار السورة الحج، الآية: ٣٢.
- (٤) انظر المغني ٨١٤.
- (٥) انظر شرح المقدمة المحسبة ٢/ ٣٤٠.

وقد يَتْفِقُ حَذْفانِ كـ الم أَبْلُ، أصلُهُ الْبالي، (١)، فَحْذِفَتِ الياءُ للجزم، وسُكُنَ اللائم فحذفَتِ الألفُ للساكنينِ <sup>(٧)</sup>. ويصحُ بقَاؤها مع كسرِ اللامِ، لندلُّ علَى الياءِ.

وجاء في «كانَ» وحدَها حذفُ اللام/ الصحيحِ والعينِ نحو ﴿وَلَرَ نُكُ تُطْمِمُ ٱلسِّكِينَ﴾(٣)، لِشَبَهِ النونِ بالواوِ في حذفِهِما للجزمِ، والإبدالِ كـ «صَنْعانيُ» و «بَهْرانِيٌّ»(٤).

#### فرعَ

وقد يقمُ الجزمُ بمعنى الأمْرِ كقولِهم: «اتَّقَى الله امرؤُ وفَعَلَ خَيْراً يُثَبُ عَلَيْهِ، أي: ليَنَّقِ الله. وبمعنى النهي نحو احَسْبُكَ يَنَم النّاسُ، (٥٠).

قلت: وَيِلْفَظِ الأمرِ فقط كقراءةِ أبي عمروِ<sup>(١)</sup>: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ

<sup>(</sup>١) في ت: (أي لم أبالي).

<sup>(</sup>۲) انظر الرضي ۱/۳۰۰.

 <sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَتَر نَكُ ثَمَّامِهُم ٱلْمِسْكِينَ ﴾ [المدثر، ٤٤].

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكافية لابن مالك ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣، وشرح الرضى ٢/ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٥) قال الزمخشري: (وما فيه معنى الأمر والنهي بمنزلتهما في ذلك، تقول: اتقى الله امرؤ
 رفعل خيراً ينب عليه، ومعناه: ليتن الله وليفعل خيراً، وحسبك ينم الناس).

قال ابن يعيش في شرحه // 93: (لأن المنى: ليتن الله، وليفعل خيراً، وليس المراد الإخبار بأن إنساناً قد اتقى الله، وإنما يقوله مثلاً المواعظ حاناً على التقى والعمل الصالح، ويقدر بعده حرف الشرط كما كان يقدر بعد الأمر الصريح، والخبر قد يستمعل بمعنى الأمر نحو قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِنَّ رُبِّضِتَ أَوْلَكُمُنَّ حَرْلِيَنِ ﴾ أي ليرضمن، ومن ذلك قولهم في الدعاد: فرحه الله لفظ الخبر ومعناه الأمر، ومن ذلك قولهم: قحسبك يتم الناس، معنى حسبك هنا الأمر، أي: اكتف واقطع من هذا الحديث، فإن تقعل يتم الناس ولا يسهروا، وحسبك هنا الأمر، أي: اكتف واقطع من هذا الحديث، فإن تقعل يتم الناس ولا يسهروا، وحسبك هنا مرفوع بالابتداء والخبر عذوف، لعلم المخاطب به).

<sup>(</sup>٦) في ت: (كقوله) مكان (كقراءة أبي عمرو).

بَقَرَةً ﴾ (١) - بسكون الراء - فَجُزمَ لأجل لفظ ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ ، لِتَصْمُنِهِ ﴿ اذْبَحُوا ﴾ .



<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية: ٦٧.

قرأ أبو عمرو باختلاف عنه: (يأمركم) يسكون الراء، وكذا (ينصركم) حيث وقعا، وكذا (بارتكم) يسكون الهمزة.

والذي ذكروه في هذه القراءة أنها تخفيف، وهي لغة بني أسد وتميم وبعض نجد. ولم ينكر سيبويه الإسكان في مثله بل رواه عن أبي عمرو في (بارتكم) وأنشد عليه:

فالسوم الشرَبُ غَيْرَ مُشَتَحْقِبِ أَ إِنَّهُ مَسَلَّ مُسنَ الله ولا واغِسلِ أَراد الشَرَبُ بالرفع فاسكن الراء تخفيفاً.

وما فسر به المصنف هذه القراءة من أنها جزم غريب جداً، ولم أجد لغيره.

انظر الشر ۲۰۰۱ - ۶۰۶، الاتحاف ۱۳۳، التيسير ۷۳، التبصرة ۲۱۱، اعراب القرآن للنحاس (۱۸۶/، السبعة ۱۵۰، المبسوط ق٤٤/ب، ارشاد المبتدي ۲۲۶، الغاية ۱۰۱، كتاب سيبويه ۲۰۲/ – ۲۰۲، الخصائص ۲/۷۲، ۹۹، ۹۹، شرح ابن يعيش ۱/۸.



## بابُ العامل

قد مَرَّ حَدُّهُ<sup>(١)</sup>، وهو أنواعٌ: معنىّ، وفِعْلُ، وحرفٌ، واسمٌ.

## الغامل المعنوي

فالمعنى هو<sup>(۲)</sup> رافعُ المبتدأ والخبر<sup>(۳)</sup>. وهو رافعُ الفعلِ المضارعِ إذا تجرَّدَ عن الناصبِ والجازم، إذْ لا رافعَ لَه لَفظِيًّا، والنصبُ والجزمُ قد ثَبَتَ لهما عامِلانِ لفظيّانِ، فيتعينُ<sup>(٤)</sup> للرفع المعنى<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>١) في قوله في حد المعرب: (وعامله ما به يتقوم مقتضيه) أي يتقوم به المعنى المقتضي للإعراب. انظر ص٢١.

<sup>(</sup>٢) (هو) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) رافع المبتدأ والخبر الابتداء عند البصريين كما تقدم. واختلفوا في تفسيره: فمنهم من فسره بتجريد المبتدأ عن العامل اللفظي لإسناد الخبر إليه، أو لإسناده إلى فاعله. ومنهم من فسره بجعل الاسم في صدر الكلام لفظأ أو تقديراً للإسناد.

انظر الرضي ١/ ٨٧، وشرح الفريد ١٧٢، والإنصاف ١/ ٣١، وأسرار العربية ٧٦.

<sup>(</sup>٤) د: فيعين.

<sup>(</sup>๑) هذا قول الكوفيين. واختاره ابن مالك على قول البصريين الآي. قال: دوينبغي أن تعلم أن رافع الفعل معنى، وهو إما وقوعه موقع الاسم، وهو قول البصريين، وإما تجرده من التص بخلاف الجازم والناصب، وهو قول حذاق الكوفيين، وبه أقول لسلامته من التص بخلاف الأول، فإنه ينتقض بنحو دهلاً تفعلُ و وجعلتُ أفعلُ و دما لك لا تفعلُ و درايت الذي تفعلُ افإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها، فلو لم يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعاً بلا رافع، فيطل القول بأن رافعه وقوعه موقع الاسم، وصح القول بأن رافعه التجرد من الجازم والناصب). شرح الكانية ١٩٩٣/١٥٥.

وانظر الإنصاف (مسألة ۷۶) ۲/ ۵۰۰، تعليق الفرائد شرح تسهيل الفوائد للدماميني ۲/ ۸۰۹، الخطالع السعيدة للسيوطي ۲/ ۳۸۹، الخطالع السعيدة للسيوطي ۳۲، شرح الأشموني ۷/ ۲۷۹، التصريح ۲/ ۲۸۹، التسهيل ۲۸۷، شرح الرضي ۲/ ۲۳۱، شرح الفريد ۱۷۱ - ۱۷۲.

وقيل: بل رافِعُهُ شَبَّهُ الاسْم<sup>(١)</sup>.

وقيل: بل تجرُّدُهُ عن العامل اللفظيُّ (٢).

ي: بل حرفُ المضارَعَةِ. قلنا: إذَنْ لَلَزمَ الرفعُ (٣).

#### الأفعال الناقصة

وأما الفعلُ فعَمَلُهُ (٤) أنواعٌ:

الأول عملُ الأفعالِ الناقصة. وهي<sup>(ه)</sup> ما وُضِعَ لِيُفيدَ تَقُرِيرَ الفاعلِ على صِفَةِ<sup>(٢)</sup> مثل <sup>و</sup>كانُ زيدُ فائِماً»، فأفادَ <sup>و</sup>كانَّ كونَ زيدِ على صفةِ القيام.

أي وقوعه موقع الاسم. وهو قول البصريين. وظاهر كلام المصنف أن العامل هنا ليس معنوياً، وليس الأمر كذلك. وقد تقدم توضيحه في كلام ابن مالك.
 وانظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) هو راجع إلى قول الكوفيين المتقدم. ولذا علق عليه في هامش الأصل بما يلي: (يقال: ما الفرق بين هذا القول، وهو تجرده عن العامل، وبين القول الأول، وهو تجرده عن الناصب والجازم).

 <sup>(</sup>٣) أي للزم رفعه في جميع الأحوال، لأن حروف المضارعة لا تنفك عنه.
 وانظر الإنصاف ٢/٥١/٠، والرضي ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) (فعمله) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل، ت: وهو.

 <sup>(</sup>٦) كذا حده ابن الحاجب في الكافية . شرح الرضي ٢/ ٢٩٠. والصفة خارجة عن التقرير كما
 سنه ه .

قال السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على مطول التفتازاني ص٥١١: (لأن المتبادر من قولك: هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، أن ذلك المعنى موضوع له، لأنه جزؤه، والأفعال التامة موضوعة لصفة وتقرير الفاعل عليها معاً، والأفعال الناقصة موضوعة لتقرير الفاعل على صفة، فتكون الصفة خارجة عن مدلولها).

وقال الجامي في شرح الكافية ص ١٦٨٦: (ولا شك أن هذه الصفة خارجة عن ذلك التقرير الذي هو العمدة في الموضوع له، لأن ذلك التقرير نسبة بين الفاعل والصفة، فكل من طرفيها خارج عنها). وانظر شرح الفريد للعصام ٣٠٨.

يه: وهي قياسيَّةُ/ إذْ لم يَعْدُ إلا «كانَ» و «صارَ» و «ما دامَ» و «ليسَ»، ثم قال: ونحوُها مما لا يُستَغْني عنِ الخبر<sup>(١)</sup>.

م. ح. وغيرُهُما: بل سماعيَّةٌ مُنْحَصِرَةٌ في (كانَّ» و «صارً» و «أصبح» و «أمسَى» و «أضحى»<sup>(۱)</sup> و «ظَلُّ» و «باتَ» و «آضَ» و «عادً» و «غَدا» و «راحَ» و «ما زالُ» و «ما بَرِح» و «ما انْفَكْ» و «ما فَتِىء» و اما دامَ» و «ليسَ»<sup>(۳)</sup>.

م. ح: وقد جاءَ "ما جاءَتْ حاجَتَكَ" (٤) و "قَعَدَتْ كانَّها حَرْبَةٌ" (٥).

(٣) الزمخشري وابن الحاجب عدداً هذه الأفعال، ولم يصرحا بأنها سماعية بل ذكراً خلاف

انظر المفصل وشرح ابن يعيش ٧/ ٩٠، وشرح الرضي ٢/ ٢٩٠.

(٤) ذكر ذلك سيبويه، فلا وجه لتخصيص الزمخشري وابن الحاجب. قال في الكتاب ١/ ٥٠: (ومثل قولهم: ومن كان أخاك؟ (ما جاءت حاجتك) كأنه قال: ما صارت حاجتك، ولكنه أدخل التأنيث على (ما) حيث كانت الحاجة، كما قال بعض العرب: من كانت أمك، حيث أوقع (من) على مؤنث. وإنما صير (جاء) بمنزلة (كان) في هذا الحرف وحده لأنه بمنزلة المثل).

و دماء يحتمل أن تكون نافية، أي: ما جاه هذا الأمر حاجتك، وأنت الفعل لتأنيث الخبر نحو دمن كانت امك لتأنيث الخبر نحو دمن كانت امك، ويحتمل أيضاً أن تكون استفهامية، أي: أي شيء جاءت حاجتك. ويؤيد هذا الاحتمال رفع دحاجتك، في بعض الروايات، فالخبر حيتنذ دما، الاستفهامية. والخوارج هم أول من قال: دما جاءت حاجتك، قالوه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين جاءهم رسولاً من أمير المؤمنين على رضي الله عنهما

المفصل وشرح ابن يعيش ۹۰/۷، الكافية بشرح الرضي ۹۰/۲، ۹۲، الكافي شرح الهادي ۲۱۲/۱، شرح الجامي ۲۸۳، عصام على الجامي ۳۱۳، شرح الفريد ۳۱۳، اللسان (جيا)، الهمم ۲/۱۱۲، شرح ابن عصفور ۲۷۲۱.

 (٥) (ازهنت شفرتة حتى تَعتدَث كاللها حَربَية). قول الأعرابي كما في شرح ابن يعيش ٧/ ٩١، والرضي ٢/ ٩٠، ٩٢، وشرح الفريد ٣١٦.

وفي اللَّمَان جعله من رواية أبن الأعرابي. قال في مادة (قعد): (وحكى ابن الأعرابي: \*خُذَدْ شَفْرَتُهْ حتى تعدث كأنها حربةٌه أي صارت). وانظر تهذيب اللغة ٢٠١/١، شرح السبع الطوال ٦٥٣، شرح ابن عصفور ٣٧٦/١. =

<sup>(</sup>١) َ انظر الكتابِ ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>۲) (وأضحى) ساقطة من ت. ۳) الدينة م ماد الحاج ، واداً وأم الأفعال ما روح حاراتها ، او ترا ذكاً خلا

أي: صارَتْ. قالوا: وليسَ (١١) غيرُ ذلكَ (٢).

وكلُها تدخلُ على الجملةِ الاسميةِ، لإعطاءِ الخَبرِ مُكْمَ مُغناها<sup>(٣)</sup>، فَتَوْفَعُ الأوَّلُ اتفاقاً.

بص: ويُنْصَبُ الثاني بالخَبَرِيَّةُ<sup>(1)</sup>. ك: بل بالحالِيَّة<sup>(0)</sup>. قلنا: إذَنْ لم يصحُّ مَعْرِفَةً.

وهي ناقصةٌ عن الأفعالِ بافتِقارِ فاعِلِها(٦) إلى الخبَرِ، وبأنْ لا مَفْعُولَ مُطْلَقٌ

= والشفرة: السكين العظيم، والحربة واحدة الحراب. وفي وقعد؛ ضمير يعود إلى الشفرة، وودكانه واسمها وخبرها في موضع نصب خبر وقعدت، وليس المراد القعود الذي هو في معنى الجلوس، وإنما المراد الصيرورة والانتقال، فلذا استعمل مثل قصار؟. والمعنى: أرهف حد سكينه العظيم حتى صارت في الحدة وصرعة النفوذ كأنها حربة. وانظر الجام. ١٨٤.

(١) ت: ولا.

(۲) أي: لا يتجاوز به اجماء و قدمه هذين الموضعين ولا يقاس عليهما غيرهما. ذكره الرضي عن الأندلسي. وعن ابن الحاجب أن الأولى طرد اجماء في مثل اجماء البر قفيزين، وقبل هو حال. قال الرضي: (وليس بشيء، لأنه لا يراد أن البر جاء في حال كونه قفيزين، ولا معنى له). شرح الرضى ٢/ ٢٩٢.

وقال ابن عصفور في شرح الجمل ١/٣٨٦:

(أما دجاه، و وقعد، فإنهما لا يستعملان إلا كما سمعا، لما تقدم من أن الكلام الذي استعملتا فيه جرى بجرى المثل فلا يغير عما وضم له).

(٣) ت: معناه.

(٤) مذهب البصريين أن خبر الاكان وأخواتها منصوب نصب العفعول به، لكنهم لا يسمونه مفعولاً بل خبراً لها، لما تقرر من أن كل مفعول لا بد له من فاعل، وقد يستغنى عن العفعول، ولكن لا يستغنى عن خبرها.

انظر الإنصاف (مسألة ١١٩) ٢/ ٨٦١)، شرح الرَضي ٢/ ٢٩٢، شرح ابن يعيش ٧/ ٠٩٠ شرح ابن عصفور ١٩٩١.

(٥) انظر الإنصاف ٢/ ٨٢١، والهمع ١١١١.

(٦) معن أطلق الفاعل على مرفوعها سيوري في الكتاب ٤٦/١ وابن الحاجب في شرح الكافية ص١١٧، والجامي في شرح الكافية ٥٨٥. وهذه التسمية خلاف الأولى عند الرضي. قال في شرح الكافية ٢٧٤٧: (تسمية مرفوعا اسماً لها أولى من تسميته فاعلاً لها). لها<sup>(۱)</sup>، وعدم دِلاَلَتِها على الحدَثِ<sup>(۲)</sup>. وعن عَمَلِها في الفَضَلاتِ كالحالِ، وفي (۲) الظرفِ عند المحققين، وأجازه (هر)<sup>(1)</sup>. وبألَّا تُبنى للمفعولِ<sup>(6)</sup>، ولا يُخذَفُ خَبُرُها، ولا<sup>(1)</sup> يُبْنى منها تَعَجُّب، وأجاز (جا) «ما أَكُونَ زَيْداًه()).

#### فصل

وخبرُها في شُروطِه، وجوازِ تقديمهِ وتأخيرِه، وتحتُم كلُّ منهما، وصحَّبه مفرداً وجملةً<sup>(٨)</sup> كخبرِ المبتدأ، إلّا أنَّه يجوزُ تقديمُهُ معرفةً، نَحو «كانَ القائمَ زيدٌ» سخلانه<sup>(١)</sup>.

وتقديمُ خَبْرِها عليها يجوزُ فيما ليس أوَّلُهُ اماً ، إلَّا اليسَ، فَمُخْتَلَفُ فيهِ (١٠)،

- (٣) في الأصل، ت، د: (ولا في).
  - (٤) لم أجد هذا للجرجاني.
- (٥) أجاز سيبويه أن يقال: مُكونُ، ولم يُبَيْنُ على أي وجه هو. وخرجه ابن عصفور على
  حذف المخبر عنه وحذف الخبر، ثم يقام الظرف أو المجرور إن وجد في الكلام مقام
  المحذوف، فيقال على هذا: كِينَ في الدارِ، والدار مكونٌ فيها، أي: مكونٌ فيها أمرٌ أو
  قصةٌ، أي: واقعٌ.
  - وأجاز ذلك الفراء أيضاً، ومنعه أبو على الفارسي.
  - انظر الكتاب ١/١٤، شرح ابن عصفور ١/ ٣٨٤ ٣٨٥.
  - (٦) (١) ساقطة من ش.
     (٧) لم أجد هذا عند الزجاج، ولا ذكره عنه أحد فيما اطلعت عليه من مصادر.
    - (٨) الأصل، ش، م: أو جملة.
    - (٩) شرح الرضى ٢/ ٢٩٧، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ٣٩٦.
- (١٠) فعب الكوفيون والمبرد والزجاج والسيرافي والجرجاني وأبو البركات الأنباري وابن مالك وأكثر المتأخرين إلى عدم جواز تقديم خبر اليس، عليها. =

<sup>(</sup>١) (لها) ساقطة من د.

 <sup>(</sup>۲) اعترض ابن الحاجب وغيره على تعليل بعضهم وجه نقصانها بعدم دلالتها على الحدث،
 واختاروا أن سبب نقصانها عدم تعامها بالمرفوع.

انظر شرح الوافية ٥٥٥، المرتجل ١٢٤، الكافي شرح الهادي ٢٣٢/١، الرضي ٢٩٠/٠، شرح الفريد ٣٠٨ - ٣٠٩، وفيه تحقيق بديع، الهمع ١١٥٥/١، المقتصد ٣٩٨/١، شرح المقدمة المحسبة ٣٠٤/٢.

ويمتنعُ فيما أوَّلُهُ الما،، وجوَّرَهُ/ ابنُ كَيْسانٍ<sup>(١)</sup> في غير الما دامًا<sup>(٢)</sup>.

وإذًا وَلِيْهَا معرفةٌ ونكرةٌ تعيُّنتِ النكرةُ للخبريةِ كالمبتدأ. وقد جاءَ العكسُ كقوله:

٣٤٢ - فإنَّكَ لا تُبالى بَعْدَ حَوْلِ أَظَبْسِيٌّ كِسَانَ أُمَّسِكَ أَمْ حِسمَسارُ

وذهب سيبويه والفارسي وابن برهان والزغشري والشلوبين وابن عصفور، ونسب
 القول به للجمهور أيضاً إلى جواز ذلك كما جاز في «كان».

انظر الإنصاف (مسألة ١٨) / ١٦٠/ إلى الفارس ١٩٠١، شرح ابن الناظم ص٥٠، شرح ابن عصفور ( ٣٨٨/، شرح الرضي ٢/ ٢٩٧/، الهمم ١١٧/١، شرح الكافية لابن مالك ١/ ٣٩٧.

(۱) ت، ن: ن.

(٢) أجاز الكوفيون وابن كيسان تقديم الخبر فيما أوله •ما، ومنعه البصريون. ووافق البصريين في ذلك الفراء من الكوفيين. وأجمعوا على عدم جواز تقديم خبر •ما دام! عليها. انظر تفصيل الحلاف وأدلة الفريقين في الإنصاف (مسألة ١٧) ١/٥٥/١، شرح ابن عصفور

۳۸۹/۱ شرح الرضي ۲۹۷/۲ ، شُرح الكافية لابن مالك ۳۹۷/۱ – ۳۹۸. ۳۲۲ – وافر، لحداش بن زهير كما في سببويه . ونسبه البغدادي لثروان بن فزارة العامري

> الصحابي. ويروى:

#### فإنك لا يُضُورك بعد عام

وقد أنكر البغدادي رواية (بعد حول) المذكورة هنا، وقال: (ولم أر رواية فؤانك لا تبالي؛ لأحد إلا للنحوبين). كما يروى: فإنك لا يضرك. والأم هنا بعمنى الأصل. وبه يسقط رد المغنجاني على ابن السيرافي حيث قال في شرح أبيات سيبويه: (كيف يكون الظبي والحمار أثنين، وهما ذُكّرُ الحيوان؟).

والشعر يصفُ الزمان وإطراح مراعاة الأنساب، يقول: لا تبالي بعد قيامك بنفسك واستغنائك عن أبويك من انتسبت إليه. وذكر الحول لمناسبة ذكر الظبي والحمار، لأنهما يستغنيان بأنفسهما بعد الحول.

والشاهد: رفع النكرة (ظبي) اسماً لكان، ونصب (امك) وهو معرفة خبراً لها. وهو من ضرورات الشعر. وقد عده ابن هشام وغيره من أوهام بعض النحويين، وقدر (ظبي) اسم لكان محذوفة مفسرة بكان المذكورة، أو مبتداً. قال: والأول أولى، لأن همزة الاستفهام بالجمل الفعلية أولى منها بالاسمية، وعليهما فاسم كان ضمير راجم إليه، وقول سيبويه: =

821

وقوله:

٣٤٣ - أَسَكُرانُ كانَ ابْنَ المَراغَةِ إِذْ هَجا

تَسميسماً بارضِ الشام أمْ مُتَساكِرُ

وقوله:

٣٤٤ - . . . . . . . . . أَسِـحْـرٌ كـان شِـعْـرَكَ أَمْ جُـنـونُ

=(أنه أخبر عن النكرة بمعرفة) واضع على الأول. الكتاب ٤٨/١، المقتضب ٤٩٤٤، شرح المفضليات ٢٠٠، المفصل ٢٦٤، إيضاح ابن الحاجب ٢/٥٥، شرح السيرافي ١/ ٣٧٩، تفسير عيون سيبويه ق٤١/أ، شرح ابن عصفور ١/٥٠٥، شرح الرضي ٢/٣٠٠، الخزانة ٧/ ١٩٢، المغني ٢٧٨.

٣٤٣ – طويل، للفرزدق (ديوانه ٤٨١).

ابن العرافة: يعني به جريراً، والعرافة لقب أمه، وهي الأتان التي لا تمتنع من الفحول. وعنى بتميم بني دارم بن مالك بن حنظلة، وهم رهط الفرزدق من تميم، وجرير تميم أيضاً من كلبت بن يربوع بن حنظلة، فلم يعتد الفرزدق برهط جرير من تميم احتفاراً لهم. والشاهد فيه كالذي في سابقه حيث رفع (سكران) اسماً لكان هو نكرة، ونصب (ابن العرافة) خبراً وهو معرفة. قال سيريه: (فهذا إنشاد بعضهم. وأكثرهم ينصب همكرانة ويرفع الآخر على قطع وابتداء) وروي أيضاً برفع (سكران) ورابن العرافة) ورجهه ابن مشام في المغني بأن «كانه شأنة و«ابن العرافة سكران» مبتداً وخبر، والجملة خبر دكوانة، ثم قال: (والصواب إن كان زائدة). وقال أيضاً: (والأشهر في إنشاده نصب همكرانة ورفع «ابن العرافة» فارتفاع المتساكر على أنه خبر له هموه محلوفاً. ويروى بالعكس، فاسم «كان» مستر فيها).

سيبويه ٤٩/١، الخصائص ٧/ ٣٧٥، المغني ٦٦٧، المقتضب ٩٣/٤، شرح ابن عصفور ٤٠٤/١، الرضي ٢/ ٢٠٠، الخزانة ٤٨٨٨، السيوطي ٢٩٦، الهمع ٦٧/١. ٣٤٤ - وافر، لقيس بن الأسلت الأنصاري (ديوانه ٩١). وصدره:

ألا من مبلغ حسان عني

يقوله لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وكان يهاجيه. وهو من الأوس، وحسان من الخزرج، واختلف في إسلامه. والمعنى: أسحرت فكان ذلك سبب هجائك أم جنت؟ يترعمه بالمقارضة.

ورواية الشاهد في سيبويه: =

فقيلَ: من القُلْب، كنصبِ الفاعل. وقيل: بل رُفِعَتِ النكرةُ برافعِ مقدَّرٍ، أي: أحَصَلَ ظُنِيُّ كانَ أُمُكَ؟ ونحوه<sup>(١)</sup>.

ومتى كان أحدُهُما أعرفَ كان هو الاسْمَ<sup>(؟)</sup> كالفَلَم مع المُبَهَم، ومنه قوله -تعالى -: ﴿ فَكَانَ عَيْبَتُهَمَّا أَتَهَا فِي اَلتَالِ ﴾ (<sup>٣)</sup>، ﴿ فَا كَانَ حُبُثَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُولُ﴾ (أَ وَتَعُونُهُ في (ف) النَّهُن كالفَلَم، فكانَ أعرفَ من المضافِ (<sup>١)</sup>.

= أسحرٌ كان طبُّكَ أم جُنونُ

وفي الخزانة :

أطبُ كان سِحْرَكَ أَم جُنونُ

ويروى:

أطِبُ كــان داءَكَ أم جُــنــونُ

کما یروی:

أطبُّ كان شأنَكَ أم جُنونُ

والشاهد فيه كالشاهد في سابقيّه، حيث رفع (سحر) اسماً لكان وهو نكرة، ونصب (شعرك) خبراً لها وهو معرفة. وفي صدره شاهد ذكره ابن مالك، وهو منع صرف (حسان) لأن وزنه (فعلان) واشتقاقه

من الحَسُّ، ولو كان قَمَالًا من الحُسْنِ لكان منصرفاً. سيبويه ٤٩/١، شرح الكافية لابن مالك ٢٠٤٤/، شرح الرضي ٣٠٠/٢. الخزانة ٩/ ٢٩٥، اللسان (طس).

- (١) انظر مصادر الشواهد الثلاثة المتقدمة في مواضعها.
- (٢) ذهب ابن عصفور في شرح الجمل إلى أن الذي يجمل منهما اسماً هو الذي يقدر المتكلم أن المخاطب يعلمه، والذي يجمل خبراً هو الذي يقدر أنه يجهله. ونقل عن ابن الطراوة أن الذي يريد المتكلم إثباته هو الذي يجعله خبراً، والذي لا يريد إثباته يجعله اسماً. شرح جمل الزجاجي ٢٠١٨.٤.
  - (٣) سورة الحشر، الآية: ١٧.
  - (٤) سورة الجاثية، الآية: ٢٥.
    - (٥) د: تعريفه.
- (٦) وأنَّه وفأنَّه المصدريَّيِّن إذا قُدُرتًا بمصدر معرفة عامَلتُهما العرب معالمة المضمر، لا معالمة العلم كما ذكره المصنف هنا، ويجوز أن تجعلا خبراً ويرفع الاسم الآخر على أنه اسم كان ولكنه ضعيف، كما يضعف جعل الضمير خبراً لما هو درنه في التعريف. =

ولكلِّ منها معنى:

ف «كانَ» لتحقيقِ الخَبرِ دائِماً نحو ﴿كَانَ نَوَّابًا﴾ (١). ومنهُ قولُهُ<sup>(٢)</sup>:

٣٤٥ - . . . . . . . . . . . وكانَ ذَهابُهُ نَ لَهُ ذَهابا . . . . . وكانَ ذَهابُهُ نَ لَهُ ذَهابا . . . . . . وكُنْتَطِعاً نحو «كانَ زيدٌ قائماً» (٣٠) .

=وحكموا لأنَّ وأنَّ بحكم المضمر من المعارف لشبههما به في أنهما لا يوصفان كما لا \* يوصف المضمر.

قال الطبرسي في مجمع البيان ۱۰۸/۸ في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَاتَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَنْ الأجودَ النصبُ، وعليه القراءة). مَالْوَا﴾ (يجوز في قوله: ﴿جَوَابَ قَبَيُومِ﴾ والرفغ إلا أَنْ الأجودَ النصبُ، وعليه القراءة). وقال الزخشري في الكشاف ۱۳/۳۰ في قوله تعالى: ﴿قَا كَانَ جُخَتُمُ إِلّا أَنْ﴾ (قرىء: محجنهم، بالنصب والرفع). وانظر الكتاب ٥٠/١، وشرح ابن عصفور ٢/٢٠١ -

- (١) سورة النصر، الآية: ٣.
  - (۲) (قوله) ساقطة من د.
    - ٣٤٥ وافر، صدره:

يسر المرءَ ما ذهبُ اللّيالي

ولم ينسبه أحد ممن استشهد به لقائل معين.

والشاهد: مجيء (كان) لتحقيق الخبر مستمراً. ولم يستشهد به أحد من النحاة على هذا فيما أعلم، بل استشهدوا بصدره على أن (ما) مع ما بعدها من الفعل في تأويل المصدر المرفوع بأنه فاعل، ولا عائد في اللفظ ولا مقدر، لأن الفعل لازم، والمراد: يسر المرء ذهاب الليالي.

المقتصد ٢٤٢/١، الإيضاح لابن الحاجب ٢٣٣/٢، المفصل ٣١٤، شرح ابن يعيش ٩/٧، ١٤٢/٨، قطر الندى ص٥٥، التصريح ٢٦٨/١، همع الهوامع ٨١/١، الدرر ١/٤٥، الأشباه والنظائر ١٨/٢، شرح أبيات المفصل والمتوسط للجرجاني ٦١٥، شرح شواهد قطر الندى للأعرجي - ورقة ٨/١.

(٣) اكانا، في هذا المثال تفيد ثبوت فاعلها على صفة، وليست دلالتها على الانقطاع فيه
 تطعية. وكان الأولى أن يمثل لها بمثل: «كان زيد غنياً فافتقر» أو «كان هذا الفقير غنياً»
 ونحوه.

انظر شرح الوافية لابن الحاجب ٥٥٨، شرح الجامي ٦٨٦، شرح الفريد ٣١١.

وقال:

٣٤٧ - وَعْيِنانِ قِالَ اللهُ كُوْنَا فَكَانَتَا

(١) ش: صاحبها.

ر ) (٢) سورة البقرة، الآية: ١١٧.

٣٤٦ - وافر، عجزه:

## فَإِنَّ الشيخَ يُهْرِمُهُ الشتاءُ

وهو للرُبِّنع بن ضَبُم الفُراري، أحد المعمُرين. قبل: كان من أطول من كان قبل الإسلام عمراً. وقد عمُر ٣٤٠سنة. وقبل لغيره، على الخلاف في الشاهد المتقدم برقم (٣٢١) وهو قوله:

إذا عباش الفَتَى مائتينِ عاماً فقد ذهب اللذاذة والفَتاء الله الله الله الله الله الفَتاء الله الله الله الله ا

والشاهد هنا أن (كان) تامة، والمعنى إذا حدث الشتاء ووقع.

الجمل ۲۲، الأزهية ۱۹۲، المعمرين للسجستاني ۷، أسرار العربية ۱۳۰، الشدور ۲۰۵۰ سمط اللاكلي، ۸۰۳، الهمع ۱۱۲/۱، الدرر ۱/۸۶، وانظر أيضاً مصادر الشاهد رقم (۲۲۱).

(۳) د: جاء.

٣٤٧ - طويل، عجزه:

فَعُولَانِ بِالأَلْبَابِ مَا تَفْعَلُ الخَمْرُ

وهو لذي الرمة (ديوانه ٢١٣).

والشاهد إن (كان) هنا تامة كما في البيت السابق. قال ابن جني: (•كان) هنا تامة غير محتاجة إلى الخبر، فكأنه قال: وعينان قال الله: أحدثا فحدثنا، أو أخرجا إلى الوجود فخرجنا).

ويجوز في عجزه نصب (فعولان) على القطع، أي الحال من الفاعل في (كانتا) على تمام (كانن). وفيه شاهد على أن (عينان) جاء على الأصل بصيغة الشية، ووصف بها كذلك. وقال ابن جني أيضاً: (الزيادي عن الأصمعي قال: حضر الفرزدق مجلس ابن أبي إسحاق نقال له: كيف تنشد هذا البيت: وعينان... الغ، فقال الفرزدق: كذا أنشد، فقال ابن أبي إسحاق: ما كان عليك لو قلت: قعولين؟ فقال الفرزدق: لو شِئْتُ أن تُستَبِعٍ=

# وبمعنى «صارً». كقولهِ:

٣٤٨ - . . . . . . . . . قَطَا الحَزْنِ قَدَ كَانَتْ فَرَاخاً بُيُوضُهَا

ومُضَمَّنَةٌ ضميرَ/الشَّأْنِ، كقوله:

٣٤٩ – إذا مِتُ كانَ الناسُ نِصْفانِ شامِتٌ

وآخر مُنْسن بسالسذي كسنستُ أصسنَسعُ

وزائدةٌ بشرط المُضِيُّ. كقوله:

٣٥٠ - جِيَادُ بَني أبي بكرٍ تَسامى على كانَ المُسَوَّمَةِ العِرَابِ

= لَسَبَّتُتُ. وبهض فلم يعرف أحد في المجلس ما أراد بقوله: لو شئت أن تسبح لسبحت، أي: لو نصب لأخير أن الله خلقهما وأمرهما أن تفعلا ذلك، وإنما أراد أنهما تفعلان بالإلياب ما تفعل الخمر).

بالالباب ما تفعل الخمر). مجالس العلماء للزجاجي ٨٥، الخصائص ٣٠٢/٣، المساعد ٧٣/١، وعزاه هارون في معجم الشواهد لموضعين من الإنصاف للأنباري ولم أجده فيهما.

٣٤٨ - طويل وصدره:

بِتَيْهاء قَفْرِ والمَطِيُّ كَأَنُّها

وهو لعمرو بن أحمر الباهلي (ديوانه ۱۱۹) وهو إسلامي مخضرم. ونسبه ابن مالك في شرح الكافية لذي الرمة. ونسبه ابن يعيش إلى ابن كنزة، ولم أعرف من هو.

تيهاه: صحراه يضل فيها الساري. قفر: خلاه موحشة. القطا: ضرب من الطير، وإضافة إلى الحزن لأنه قليل الماه، فيكون قطاة أشد عطشاً، فإذا أراد الماء أسرع ليعود إلى فراخه، وشبه المطى بها لسرعتها في ذلك.

والشاهد: إن (كانت) فيه بمعنى (صارت)، ولو بقيت (كان) على حالها ولم تقدر بـ (صار؟ لفسد المعنى، لأنه محال.

الإيضاح لابن الحاجب ٢٠ ٨٠، شرح ابن عصفور ١/ ٤١٢، شرح التبريزي للحماسة ١/ ٧٠، المفصل ٢٦٥، شرح ابن يعيش ٧/ ١٠٢، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٣٩٣، شرح التسهيل ٢٦٥.

٣٤٩ - تقدم صدره برقم (٥٢). وذكرت هناك كل ما يتعلق به.

٣٥٠ – وافر، لا يعرف قائله:

ويروى (سراة) مكان (جياد). والجياد جمع (جواد): الفرس السريع. =

وقوله:

#### 

وجَوَّزَ (قا)(١) زيادةً مُضارِعِها كقول حَسّانَ:

# ٣٥٢ - كَأَنَّ سَبِيْئَةٌ مِنْ بَيْتِ رَأْسِ يكونُ مِزاجُها عَسَلٌ وَمَاءُ

ويروى (المطهّبة) مكان (المسومة)، والمسومة من السمة، أي الخيل المعلمة.
 تسامى: أصله تتسامى من السمو وهو العلو. ويروى (تساموا). والشاهد زيادة (كان) بين
 الجار والمجرور، والعراد: على المسومة العراب.

وذكر ابن مالك أن ذلك شاذ. وغيره لم يذكر فيه شذوذاً.

الإيضاح لابن حاجب ٧٩/٢، سر الصناعة ١٩٥١، أسرار العربية ٥٦ شرح ابن عصفور ١٨/١. المقصد ١٩٨١، شرح ابن عصفور ١٩٨١، المقصل ٢٦٥، شرح ابن يعيش ٧٩٨٧، ١٠٠، خزانة الادب ٢٩٨٩، شارة العلم ٥٩، شرح التسهيل: ١٩/١، أشارة الهداية في علم النحو لأبي حيان ٧٣، شرح الشواهد للعاملي ٨٤ الأشباه والنظائر ٢١١، ١٩٢، المساعد ١/ ١٧٠، العيني ٢١/٤، التصويح ١٩٢١، ١٩٢، ١٩٢، العربية ١٩٢٠، العربية ١٩٢٠، العربية ١٩٢٠، العربية ١٩٢٠، العربية ١٩٢٠، العربية ١٩٤٠، العربية ١٩٤١، العربية ١٩٤١، العربية ١٩٤٠، العربية ١٩٤٠، العربية ١٩٤٠، العربية ١٩٤٠، العربية ١٩٤١، العربية ١٩٤١، العربية ١٩٤٠، العربية ١٩٤١، العربية

٣٥١ - واقر، صدره:

#### فكيف إذا مررت بدار قوم

وهو للفرزدق (ديوانه ٨٣٥). من قصيدة له في مدح هشامٌ بن عبد الملك.

والشاهد: زيادة (كانوا) بين الصفة والموصوف. كذا قال الخليل وسييويه وجمهور النحويين. وخالفهم العبرد والفارسي، وتبعهما الرضي وابن هشام وغيرهما بناء على أن اسم كان الضمير وهو الواو، وخيرها النا، متقدم عليها، وكرام صفة لجيران.

قال أبن هشام: (وليس من زيادتها قوله: فكيف إذا مررت. . . اللح لرفعها الضمير، خلافاً لسبيويه، لانها مسندة إلى الضمير الذي هو الواو، وذلك يدل على الاهتمام بها).

سيبويه ۲/۰۵۰، جل الزجاجي ۲۲، شرح ابن عصفور ۲۰۰۱، المغني ۷۳۰، السيوطي ۲۳۱، شرح الرضي ۲/۲۶، مجاز القرآن ۲/۷، العني ۲/٤، التصريح ۱/ ۱۹۲، ابن عقيل ۱۲۲/، التقائض ۲۰۰، الأشموني ۲۶۰.

(١) ت: أبو البقاء.

٣٥٢ - وافر، ديوان حسان (١٧/١ تحقيق وليد عرفات - بيروت ١٩٧١م). ورواية المبرد (سلافة) مكان (سبيتة) وهي رواية السيرافي والشنتمري أيضاً. السبية: الخمر. وبيت رأس: موضع بالشام. =

برفع (مزاج)<sup>(۱)</sup>.

وقد تعملُ محذوقة كقولهم: ﴿إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ، وإِنْ شَرَاً فَشَرَُّّ»، ﴿إِنْ خِنْجَراً فَخِنْجَرٌ ، وإِنْ سَيْفاً فَسَيْفٌ (<sup>(۲)</sup>، ويجوز في مثل ذلك رَفْعُهُما، ونَصْبُهُما، ونصبُ الأولِ ورفعُ الثاني، والعكسُ، والتقاديرُ مختلفةً<sup>(۲)</sup>.

ويجوزُ مع «لو» في نحو «ائتِني بِدَابَّةٍ ولو حِماراً»<sup>(٤)</sup>.

والشاهد زيادة (يكون) مضارع كان عند أبي البقاء العكبري على رواية رفع (مزاج)
 والرواية المشهورة نصب مزاج، وبها استشهد سيبويه على بجيء اسم كان نكرة وخبرها معرفة
 وهو من القلب الذي يشجع عليه أمن الإلباس.
 وكان المازن يرويه.

# يكون مزاجُها عسلًا وماءً

يريد: فيه ماء.

ويروى برفع المزاج والعسل على إضمار الشأن.

وفي توجيه كل رواية أقوال كثيرة. تنظر في مصادر الشاهد الآتية:

سيبويه ١/٤٩، المقتضب ٩/٣٤، جمل الزجاجي ٥٥، المحتسب ١/٢٧٩، الأصول ١/ ٧٣، ٩٤، التبصرة ١/٢٨٦، معاني الفراء ٢٦٥/٢، الكامل ٣٧، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ١٤٧، المفصل ٢٦٤، شرح المرزوقي ١٩٣٤، المغني ٥٩١، ٩٩٢، السيوطي ٢٨٧، صحاح الجوهري (رأس) معجم البلدان ٢/١٣٣.

- (١) شرح الرَّضي ٢/٤٢٦ وقال بزيادتها أيضاً أبو نصر الحسن بن أسد الفارقي في شرح الرَّضي المشكلة الإعراب ص71.
- (٢) قال سببويه ٢٠٥٨: (هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف. وذلك تولك: «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير، وإن شراً فشر؟ و «المرء مقتول بما قتل به أن خنجراً فخنجر وإن سبغاً فسيف»). وذكر ابن مالك الأول على أنه حديث، قال: (وفي الحديث: المرء مجزي بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر) شرح الكافية ٢٨٨١، وانظر شرح السيرافي ٣٢٠/١، الايضاح ٢٨٠/١، الاستغناء ٢٢٧، شرح الكافية لابن الحاجب ٨٤، الهمع ٢١٢/١، الأشموني مع حاشية الصبان ٢٤٢/١.
- (٣) انظر الكتاب ٢٥٨/١، والإيضاح لآبن الحاجب ٣٨٠/١، وشرح الكافية لابن مالك ١/ ١٩٤.
- (٤) قال سيويه ٢٦٩/١: (ومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره قولك:
   «الاطعام ولو تمرأه كأنك قلت: ولو كان تمرأ، وآنتي بدابة لو كانت حماراً). وانظر شرح
   الكافية لابن مالك ٢٩٧١١.

ويجبُ حيثُ عُوْضَ منها ما بعدَ ﴿أَنَّ المفتوحةِ كثيراً، ومع المكسورةِ قليلًا. يه: ومن الأوَّلِ قولُهُ:

٣٥٣ - أبا خُرَاشَةَ إمّا أَنْتَ ذَا نَفَرِ فِإِنَّ قَوْمِي لَم تَأْكُلُهُمُ الضَّبُعُ

قلتُ: فيهِ نظرُ<sup>(۱)</sup>. ومنه «أمّا أنّت منطلقاً انطلقتُ» أي: لأَنَّ كُنْتَ، حُذِفَ اللامُ مع «أنْ» قياساً، وحُذِفَ «كانَ» فوجبَ انْفِصالُ<sup>(۱)</sup> الضميرِ وعُوْضَ مِنْ «كانَ» ما.

وأبو خراشة: كنيته خفاف ابن ندبة. وهو والعباس بن مرداس صحابيان، وكان بينهما ملاحاة.

النفر: رهط الرجل. الضبع: السنة المجدبة. يعني أنهم لم يجدبوا فيضعفوا وتسقط قواهم، أي: إن كنت عزيزاً كثير القوم فإني مثلك، قومي موفورون لم تصح بهم السون. والشاهد: أعمال «كان» محذوفة وجوياً حيث عوضت منها «ما» تعويضاً لازماً بعد «أن» المفتوحة، ودليل أعمالها نصب (ذا نفر) خبراً لها، والتقدير: لأن كنت ذا نفر قويت وشددت.

وذهب أبو علي الفارسي وتبعه ابن جني في الخصائص إلى أن «ماه الزائدة هنا هي العاملة للرفع والنصب، لا «كان» المحذوفة، لأن الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر، ما كان المحذوف يليه عندهما.

وفي البيت شاهد آخر ذكره ابن هشام في المغني، وهو أن فأن، تكون شرطية كـ (إن، بدُليل مجيى الفاء بعدها.

وفيهُ شاهد عند ابن عصفور على تأنيث (الضبع).

سيبويه (١٩٣/، الخصائص ١٩٨١/، المصنف ١١٦/، ابن الشجري ٢٩٢١، سبري ٢٩٣١، شرح الكافية ٣٥٠ الإنصاف ٢٩٨١، شرح الكافية لابن مالك ١٩٨١، أوضح المسالك ٢٥١١، المغني ٥٤، ٨٤، ٧٧، ٩١١، المبيوطي ٣٤، ٥٦، الاشتقاق ٣١٣، الشعر والشعراء ٢٥٨، شرح ابن يعيش ١٩٩٢، ٨/٨.

(١) وجه النظر ذكر في حاشية (ت) عن شرح المفصل للمصنف، وهو أن وأماء شرطية بمعنى
 ومُهْمَاه ونظيره أمّا زيدٌ فقائيمٌ.

(٢) ش: اتصال.

٣٥٣ - بسيط، للعباس بن مرداس السلمي (ديوانه ١٢٨) ط بغداد ١٩٦٨م.

والثاني كقوله:/

٣٥٤ - إما أقَمْتَ وإمّا أَنْتَ مُرْتَجِلًا فَاللهُ يَكُللُ مَا تَـأْتِـي وَمـا تَـذَرُ وتختصُ بجواز إلغائِها وَسَطاً اتفاقاً نحو «قائِمٌ كانَ زَيْدٌ»(١).

وقد يكونُ اسمُها وخبرُها ضَمِيْرَيْن مُتَّصِلَيْن كقوله:

٥٥٥ - فإنْ لَا يُكنُّها أَوْ تَكُنُّهُ فإنَّهُ أَخْوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا

٣٥٤ - بسيط. قال البغدادي: (هذا البيت في كتب النحو لم أظفر بقائله ولا تتمته، والله أعلم به).

وقد وهم المصنف هنا في رواية البيت، فإنه لا يروى كما ذكره بكسر «إما» الأولى والثانية حتى يستقيم له الاستشهاد به على أعمال «كان» المحذوفة بعد «إما» المكسورة. وإنما الرواية فيه كما في جميع المصادر:

إِمَّا أَفْمَتُ وأَمَّا أَنْتُ مُرْتَحِلُ

بكسر وإمّاه الأولى وفتح الثانية فيكون الاستشهاد به كالذي في سابقه على حذف «كان» بعد فأنه المفتوحة.

قال ابن هشام: الرواية بكسر «إن» الأولى وفتح الثانية. وقال الزمخشري بعد إنشاد البيت (بكسر الأول وفتح الثاني). وكذا قال ابن الحاجب، وزاد أن فتح الثاني واجب لأنه مثل: (امّا أنت منطلقاً). وروي: (وإما كنت مرتحلًا) قال ابن يعيش: (فمن رواه «كنت» كسر «إمّا» في الأول والثاني لظهور الفعل معهما، ومن رواه «وإما أنت» كسر «إما» الأولى لظهور الفعل معها وفتح الثانية لحذف الفعل).

أما ما ذكره المصنف من أعمال «كان» محذوفة بعف «إنَّ» المكسورة فهو قليل، وشاهده قوله:

أو ثُلُةً مِنْ غَنَم إمّا لا

أي: إن كنت لا تجد غيرهما. وكذا ذكره ابن عُقيل في المساعد.

وفيه شاهد عند المبرد - كما نقله الأزهري - على أنك إذا أتيت به قاماء وقإماء فافتح الهمزة مع الأسماء، واكسرها مع الأفعال. إيضاح ابن الحاجب ٣٨٣/١، شرح ابن يعيش ٩٨/٢، ٩٩، المغني ٥٤، خزانة الأدب

۱۹/۱، السيوطي ٤٤، شرح الكاتية لابن مالك ١/ ٤١٨، المساعد ١/ ٢٧٤. (١) شرح الكافية لابن مالك ١/ ٤١١، وشرح ابن يعيش ١٠٠/٧.

٣٥٥ - تقدم برقم (٥٧).

و «صار» للانتقال. نحو «صارَ زيدٌ أميراً».

وتامةٌ، فَتُعَدّى بـ ﴿ إِلَى اللَّهِ عَالِبًا ، نحو ﴿ صَارَ زِيدٌ إِلَى عَمْرِو ا (١) . قال:

٣٥٦ - أيْسَقَسْتُ أنْسي لامَسحسا لَهَ حسيستُ صسارَ السقسومُ صَسائِرُ ولا يُغْبَرُ عنها وعمّا<sup>(٢)</sup> إماض. قبل: ولا يُغْبَرُ عنها وعمّا<sup>(٢)</sup> أوَلُهُ «ما»<sup>(٢)</sup> بعاض. قبل: ولا غي أخراتِها<sup>(١)</sup>.

و (أصبح) و (أمسى) و (أضحى) لإفادَةِ اقترانِ مضمونِ الجملةِ بأوقاتها. وتامَّةُ بمعنى: دخلَ في الصُبْح والمَساءِ والضُّحْوَةِ. ومنه قولُ الشاعر:

٣٥٧ - . . . . . . . . . إذا الليلةُ الشَّهْبَاءُ أَضْحَى جَليدها

والشاهد: مجيء (صار) تلمة. والمعنى: أيقنت أني حيث انتقل القوم منتقل، فـ (صائر، خبر (إن»، والقوم فاعل لصار التامة.

البيان والتبيين ( ١٩٠٦، الأغاني ٤٠/٤، شرح الرضي ٢٩١/٢، الخزانة ١٨٨٨.. (٢) شر: ولا عما.

(٣) وهي دما زال، ما برح، ما فتىء، ما انفك، ما دام.

(ع) في هذه المسألة تفصيل: أما اليس؟ فيجوز أن يخير عنها بماض اتفاقاً، إجراء لها مجرى ما حكى سببويه من قولهم: اليس خَلَقَ الله بِظُلُهُ.

وأما غير وليس؟ من هذه الانعال فقد منع الكوفيون أن يخبر عنه بماض مطلقاً. البواقي. انظر الكتاب ۷۰/۱، شرح الجمل لابن عصفور ۷۸/۱۳ - ۳۸۱، الهمع ۱۱۳/۱.

٣٥٧ - طويل، صدره: ومن فَعَلاتي أَنْني حَسَنُ القِرى

وهو لعبد الواسع بن أسامة، وحُرَف في معجم الشواهد لهارون إلى أمامة.

الليلة الشهباء: المجدية الباردة. أضحى جليدها: دخل جليدها في وقت الضحى. يريد أنه طال مُكَثُهُ لشدة البرد ولم يذب عند ارتفاع النهار. يصف نفسه بالكرم وأنه حسن القرى للأضياف، حتى عند عزة الطعام والجدب.

والشاهد: مجيء أضحى تامة مكتفية بالمرفوع. والمعنى: دخل جليدها في الضحى. شرح ابن يعيش ۱۳/۷، ۱۰۶، أمالي ابن الحاجب ۸۱/ب، همع الهوامع ۱۱۲/۱ الدرد ۱/ ۸۵، الأشمونى ۲/۳۳۲.

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الرضي ۲/ ۲۹۱، شرح الفريد ۳۱۱، المفصل وشرحه لابن يعيش ۱۰۳/۷.۳۵٦ – بجزوء الكامل. لقس بن ساعدة الأيادي من أبيات له مشهورة.

وبمعنى اصارًا كقوله:

٣٥٨ - أَصْبَحْتُ لا أَحْمِلُ السَّلاحَ ولا الْمَسلِكُ رَأْسَ السبعيسرِ إِنْ نَسَفْسرا ش: وزائدةً نحو (ما أَصْبَحَ أَبْرَدَهَا، وما أَمْسى أَذَفَأَها) (١).

و «ظُلُّ» و «باتَ» لإفادَةِ اقْتِرانِ مضمونِ الجُملةِ بِوَقْتَيْهِما، وهو النهارُ كلُّهُ والليلُ كلُّهُ.

وبمعنى اصاراً/ كقوله – تعالى –: ﴿ظُلَّ وَجُهُمُ مُسْوَدًا﴾ (٢). ومنه قوله – ﴿ الْمِنْ بِاتَتْ يُلُهُا (٣).

والشاهد استعمال (أصبح) بمعنى (صار)، أي: صرت لا أحمل السلاح، ولا أملك رأس البعير.

سيبويه (/ ۸۹، النوادر ۱۰۵، المعمرين/، جل الزجاجي ۰۲، شرح السيرافي / ۲۰۱۰، التيمرة ا / ۲۰۵، أصالي العرتضى التيمرة ا / ۲۸۵، أصالي العرتضى / ۱۲۵، شرح ابن عصفور ۱/ ٤١٤، المقتصد ۱/ ۲۳۷، الرد على النحاة لابن مضاء ۱۳۲، التصريح ۲/ ۳۳، اللسان والتاج (ضمن) الأشباء والنظائر ۱۶/۴،

- (١) بزيادة وأصبح و وأمسى، بين قماء التعجية وخبرها. ويعنون الدنيا. وقد نسب الرضي
   حكاية ذلك للأخفش في شرح الكافية ٢٩٥/١، ونسبه ابن عصفور في شرح الجمل ١/
   والم والنظر الأصول ١/ ٤٢٥ والمكونين. وانظر الأصول ١/ ٦٤.
  - (٢) سورة النحل، الآية: ٥٨.
- (٣) قوله ﷺ: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلاً يُشْوس يَدَهُ فِي الإناء حتى يَضْيلها ثَلاثاً فإنه لا يُذري أين باتث يدُهُ). رواه البخاري في كتاب الطهارة من صحيحه ٢٣٩/١، ومسلم في صحيحه (كتاب الطهارة رقم ٢٧٨) وأبو داود · (الطهارة رقم ٢١/١) وأبو داود · (الطهارة رقم ٢٠١، ٢٠٤، ١٠٥).

وبحي، (بات) بمعنى (صار) أجازه الزنخشري في المفصل، ورده ابن مالك بأنه لا حجة له في ذلك.

ونقل الرضي في شرحه ٢/ ٢٩٥، أن الأندلسي أجاز ذلك استدلالاً بالحديث المتقدم، قال: لأن النوم قد يكون بالنهار، وانظر شرح ابن يعيش ١٠٠٥/٧.

٣٥٨ – منسرح، للرئيم بن ضَبعُ الفَرَاري. وهو أحد المعمِّرِينَ كما مر في الشاهد رقم ٣٤٦. والبيت أحد أبيات له يذكر فيها حاله وسنه.

و قوما زالُّه و قما قَتِىءَ، و قما بُرِحَ، (١) و قما أنْفَكُ، لاستمرار خبرها لفاعِلها مُذَ قَبِلَهُ، ويلزُمُها النفيُ لفظاً أو تقديراً، كقوله – تعالى .: ﴿تَشَكُونُا تَذَكُونُ شُشِكَ﴾(١)، وقول الشاعر :

٣٥٩ - فقلتُ لَها واللهِ أَبْرِحُ قاعِداً

وقوله:

٣٦٠ - تَنْفَكُ تَسْمَعُ (٣) ما حَيِثِ تَ بِسِهِ اللَّهِ حَنْى تَـكونَـهُ

وقوله: ٣٦١ - تَـزالُ حِسالٌ مُشْرَماتٌ أُعدُّها

\_\_\_\_

(۱) في ت قدمت على (ما فتيء).

(٢) سُورة يوسف، الآية: ٨٥.

۳۵۹ – طویل، صدره:

ولو قَطْعُوا رأسي لَدَيْكِ وأُوصَّالي

وهو لامرىء القيس (ديوانه ٣٢). وروايَّة الديوان:

فقلتُ يمينُ الله أبرحُ قاعِداً

كما يروى: (تالله أبرحُ قاعداً).

وفيه شاهد على رواية (يمين الله) ذكره سيبويه وغيره وهو رفع (يمين الله) على الابتداء، والخبر محذوف، أي: لازمني، ونحوه. ويروى بنصب (يمين) على أن أصله: أحلف يمين الله، فلما حذف منه الباء وصل فعل القسم إليه بنفسه، ثم حذف القسم وبقي منصوباً به. سيبويه ٣/ ٥٠٤، المقتضب ٣/ ٣٣٦، جل الزجاجي ٨٥، الخصائص ٣/ ٢٨٤، ابن الشجري ٣/ ٣٦٩، التبصرة ٤/ ٤٤٨، السيوطي ١٠٤، الشيرازيات ٣// أ، معاني الفراء ٢/ ٤٥، الأصول ٤/ ٣٤٨، المغنى ٣٤٤، السيوطي ١٠٤، شرح ابن يعيش ٧/ ١٠٩.

٣٦٠ - تقدم هذا الشاهد برقم ٥٨.

(٣) ش: (ما تسمح).

٣٦١ – طويل، عجزه:

لها ما مَشى يَوْماً على خُفْهِ جَمَلْ

وهو لليلى امرأة سالم بن قحفان. ومن أبيات ثلاثة قالتها في سياق قصة طريفة مع زوجها. مبرمات: محكمات. والضمير في (لها) للإبل المذكورة في شعر آخر. وتكونُ تامَّةً فلا يلزمَهُا النفيُ، نحو «بَرِحَ» و «زالَ» و «أَنْفَكَ».

ولا تدخلُ اإلَا، في خَبْرِها اإذْه<sup>(١)</sup> مَمْناها الإثباث، فمعنى اما زالَ زيدٌ كذا»: تُبَتَ، ولا يصحُ اثَبَتَ إلّا كذاً، إذْ لا يُفيدُ. ومن ثُمَّ خُطُيءِ ذو الرَّمَّةِ في قوله:

٣٦٢ - حَراجِيْجُ مَا تَنْفَكُ إِلَّا مُنَاخَةً على الخَسْفِ أَو نَرْمِي بِهَا بَلَداً قَفْرا

و "ما دامً» لتوقيتِ أمرِ بمدةِ ثُبُوتِ خَبَرِها لفاعِلِها. ومن ثُمَّ احتاجَ إلى كلامٍ قَبَلُهُ، لأنَّه ظرفُ<sup>(۲)</sup>، و "ما» مصدريةً .

ولا يدخلُ/ لفظُ «إِلَّا» في خَبَرها، لِما مَرَّ<sup>(٣)</sup>.

و «ليسَ» لِنَفْي مُضمونِ الجملةِ. (كثر): حالًا<sup>(٤)</sup>. يه. سر: بل مطلقاً<sup>(٥)</sup>، فالماضي كقولهِمْ:/﴿ليسَ خَلَقَ اللهُ مِثْلُهُ﴾، والمستقبل كقوله – تعالى –:﴿أَلَا يَوْمَ اَيْنِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾<sup>(١)</sup>. قلنا: أراد: في تلك الحالِ.

<sup>=</sup> والشاهد فيه كالذي في سابقه حيث حذفت حرف النفي من (نزال) والأصل: لا نزال شرح المرزوقي ١٩٧٧، ١٥٨١، مفصل الزمخشري ٢٦٧، الرضي ٢٩٥٧، الخزانة ٩/٢٤٧، سمط اللاكلىء ٢/٦٣، شرح ابن يعيش ١٠٩/٧، شرح أبيات المفصل والمتوسط للشريف الجرجاني ٥٣٣.

<sup>(</sup>١) ت: أن.

٣٦٢ - تقدم برقم ٣٣٥. وقد ذكرت هناك في تخريجه أقوال المُخطّينَ لذي الرمة، والوجوه التي ذكرها العلماء في دفع الخطأ عنه، ومصادر جميع ذلك.

<sup>(</sup>٢) والظرف فضلة فيفتقر إلى جملة اسمية أو فعلية لفظاً أو تقديراً. كذا في جاشية ت.

<sup>(</sup>٣) من علة عدم دخلوها في (ما زال) وأخواته.

<sup>(</sup>٤) أي ني زمان الحال، مثل: ليس زيد قائماً، أي: الآن. وهو مذهب جمهور النحويين. انظر شرح الرضي ٢٩٦/٢، شرح الجامي ٢٩٦، الكافي شرح الهادي ١٩١٠، شرح ابن عصفور ١٨/١، شرح الفريد، ٣١٢، شرح ابن يعيش ١١١/٧.

<sup>(</sup>٥) أي في العاضي والحال والمستقبل. انظر الكتاب ٢٠٧١، الأصول لابن السواج ٩٣/١ – ٩٤، شرح الرضي ٢٩٦/٢، شرح الجامي ٦٩٢.

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٨.

وتتضمُّنُ ضميرَ الشأنِ، كقوله:

٣٦٣ - . . . . . . . . . وليسَ منها شِفاءُ الداءِ مَبْذُولُ

وتختصُ بجوازِ الاقتصارِ على اسبهها كرأي (ش) في اليسَ غيرُ<sup>(1)</sup>. وبِدُخولِ<sup>(7)</sup> الواو على خبرِها الجُمْليُ نحو اليس زيدُ إلّا ويَفْعَلُ كَذَاء. ورُبِها شاركُنُها اماه نحو اما زيدُ إلّا ويفعلُ كذاه، اوكانَه - منفيةً - نحو اما كانَ زيدُ إلّا ويفعلُ كذاه.

# أفعال المقاربة(٢)

ومما يَسْتَذَعِي اسماً وخبراً أفعالُ المقاربةِ . وهي أفعالُ وُضِعَتْ لتفيدَ قربَ وقوع الخبرِ ، أو رجاءهُ ، أو بيانَ الأخْذِ فيو<sup>(1)</sup> . ولا يُخْبَرُ عنها إلّا بمضارعِ ، فأف<sub>رِ</sub>دَتْ عن ألناقصةِ<sup>(6)</sup> . وهي سيعةً<sup>(7)</sup> :

٣٦٣ - بسيط، صدره:

هي الشِفاءُ لدائي لو ظَفرتُ بِها وقد نسب لهشام ابن عقبة أخي ذي الرمة.

ويروى (شفاء النفس). كما يروى: (لداء) مكان (لدائي).

والشاهد: تضمن (ليس) ضمير الشأن، والجملة من المبتدأ والخبر وخبره، والتقدير: وليس الأمر الذي هو شفائي مبذولاً منها.

قال سيبويهُ: (والرجهُ والحد أن نحمله على أن في اليس؛ إضماراً، وهذا مبتدأ كقوله: الله أمّةُ الله ذاهـةً».

سيبويه ٢/١١، ١٤٧، المقتضب ٤/١٠١، جمل الزجاجي ٢٤، المغني ٣٨٩، السيوطَي ٢٤٠، شرح ابن يعيش ١١٦/٣، همع الهوامع ١١١/١، الدرر ٨/٨٠.

(١) تقدم رأي الأخفش هذا في حاشية ص٧٧١.

(٢) ش: وتدخل.

(٣) وضعت كلمة (فصل) قبل هذا المبحث في ت، ن، م، د.

- (عُ) قَال العصام في شرح الفريد ٣٦٨؛ (وهذه الثلاثة أمور أعتبارية متفاوتة بالنسبة إلى الأفعال والمقامات، وميزانها العرف).
- (٥) قال: ابن مالك في شرح الكافية ١/ ٤٥٠: (الأفعال التي تسمى أفعال المقاربة مساوية لـ ١٤٥٤٥ وأخراتها في النقضان، واقتضاء اسم مرفوع وخير منصوب، إلا أن الخبر هنا شذ وروده اسماً منصوباً، أو من جملة اسمية مصدرة بـ اإذا و إنما اطرد مجىء خيرها فعلاً مضارعاً).

(٦) ش: خمسة.

التحسّى، وهي فعلُ ماض لا مضارعَ لَهُ<sup>(۱)</sup>، ولا تصرُّفُ بوجهِ. وجاء فيها اعَسى، (<sup>۲)</sup> و (عَسَيْتُ، – بفتح السين وكسرها<sup>(۳)</sup> – إلى: (عَسَيْنَ، قال – تعالى.: ﴿فَهَلَ عَسَيْنَهُ(<sup>6)</sup>. و (عَسَاكَ، إلى (عَسَاكُنْ، (<sup>0)</sup>. ومنه:

٣٦٤ - (يا أَبِتٍ)(١) عَلَكَ أَوْ عَساكًا

يه: جَعَلَتْهَا العربُ رافعةً في حالِ ناصبةً في أخرى كَلَدُنْ (مع غُدَوةِ فقط)<sup>(٧)</sup> نُصِبَ ما وَلِيهَا تمييزاً، أو جُزَّ بإضافتِها إليهِ<sup>(٨)</sup>، كقوله:

- (١) هي عند الزجاج حرف، وذلك لعدم تصرفه، وكونه بمعنى لعل، واتصال ضمير المرفوع انظر الرضى ٢/٢٠٣.
- (٢) لا وجه لقوله: وجاء فيها (عيسى) لأن العرب اتفقت على فتح السين فهي إذا لم يتصل بتاء الضمير ونونه. انظر شرح الكافية لابن مالك ١٨٥١، وشرح ابن عصفور ١٧٧/١.
- (٣) والفتح أشهر وهو اللغة آلفاشية. انظر شرح الكافية لابن مالكّ ٤٥٩/١، وما يأتي في تخريج القراءة.
- (٤) سورة محمد، الآية: ٢٢. قرأ نافع: وعَسِيتُم؛ بكسر السين هنا وفي سورة البقرة آية ٢٤٦. وقرأ الباقون بفتحها فيهما. الانتاع ٢/ ٢٠٠، النشر ٢٦٠/٦٤، الكشف عن وجه القراءات ٢٠٠/، الاتحاف ٢٠٠،
- الاقتاع ٢٠/ ٢٠، النشر ٣٣٦/ ٤٣٦، الكشف عن ربعه القراءات ٢٠٣٪، الاتحاف ١٦٠، ارشاد المبتدي ٢٤٦، شرح الكافية لابن مالك ٤٥٩/١، شرح ابن يعيش ١١٦/٧، التبصرة لمكني ص١٠٠.
  - (٥) انظر الرضيّ ٣٠٢/٢، وشرح ابن يعيش ١١٦٦/٠.
    - ٣٦٤ تقدم برقم ١٢٣.
- والشاهد فيه عند سيبويه أن الكاف منصوبة المحل تشبيهاً لعسى بلعل، لأنها في معناها. وفيه شواهد أخر ذكرتها في موضعه.
  - (٦) (يا أبت) ثابتة في نسخة ن فقط.
  - (٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل، ت.
- (A) ذكر سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٧٤، أن الكاف في «عساك» منصوبة، قال: (والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك كانت علامتك «ني» قال عمران بن حطان:

ولي نسفس أقسولُ ليها إذا ما تُستازعشي لَعَلَي إلَّ عُسساني فلو كان الكاف عجرورة لقال: فصايء ، ولكنهم جعلوها بمنزلة فلعل عني هذا الموضع ، فهذان الحرفان لهما في الإضمار هذا الحال، كما كان له فلدن عال مع فقدوة ليست مع غيرها ، وكما أن فلات إذا لم تعملها في الأحيان لم تعملها فيما سواها، فهي معها بعنزلة وليس ، فإذا جاوزتها فليس لها عمل) ، وقوله: فهذان الحرفان: يريد فلولا و وهسى الأن الباب لهما ، وانظر شرح ابن عصفور ٢ / ١٨٠٠

٣٦٥ - لَدُنْ غُدُوةً حتَّى أَلاذَ بِخُفِّها بَقِيَّةً مَنْقُوصٍ مِنَ الظَّلِّ قالِصِ

/ش: بل رافعةً مطلقاً، لكنِ استَعاروا في عَساكَ ضميرَ النصبِ كما فعلوا في(١) همررتُ بكَ أنتَ»<sup>(١)</sup>.

. وهي مِنَّا لَلترجِّي<sup>(٣)</sup>. ومن الله للقطعِ<sup>(٤)</sup>، أوَ حَثَّا لنا على الرَّجاءِ ﴿عَسَىٰ <sup>(٥)</sup> اللهُ أَن يَشَعُرُ مَنْهُمُورُ).

ويلزمُ خَبَرَها ﴿أَنَّ مَفْتُوحَةً، لِتُؤَيِّدُ الاستقبالَ. وقد تُحْذَفُ ﴿أَنَّ كَقُولُهِ:

٣٦٥ – طويل. لم يستشهد به إلا الزغشري وابن يعيش في المفصل وشرحه حسب علمي، ولم يذكرا قائله.

ألاذ به : امتنعَ به، مثل الالذَّه. وفي مفصل الزمخشري وألانَّه وهو تحريف وظل قالص: مرتفع، من قلص الشيء يقلص قلوصاً إذا ارتفع.

والشاهد: نصب «غدوة» بلدن. قال الزمخشري: «وقد نصبت العرب بها «غدوة» خاصة قال: لدن غدوة... تشبيهاً لنونها بالتنوين كما رأوها تنزع عنها وتثبت).

المفصل ۱۷۲ شرحه لابن يعيش ۱۰۰/، ۱۰۱، شرح أبيات المفصل والمتوسط للجرجاني ۳٤٨.

<sup>(</sup>۱) ت: (كما استعاروا فعلوا).

<sup>(</sup>٢) جاء في تعليق الأخفش على كتاب سيبويه (مخطوطة دار الكتب برقم ٦٥ نحو) بعد قول سيبويه: (وأما قولهم: عساك، فكاف منصوبة) ٣٨٩/١ (رأى أبي الحسن أن الكاف في الولاك في موضع رفع على غير قياس، كما قالوا: «ما أنا كانت ولا أنت كانتا و وهذان عَلَمُ الرفخ. وكذلك «عساني»).

وانظر شرح الكافية لابن مالك ١/ ٤٦٥، وشرح ابن عصفور ٢/ ١٨٠.

 <sup>(</sup>٣) قال سيبوية ٢٣٣/٤: (والعلماء واعسىء طمع وإشفاق). فالطمع في المجبوب، والإشفاق في المكروه. وانظر الرضي ٢/ ٣٠٣، اللسان (عسى) وشرح الفريد ٣٠٠.

 <sup>(</sup>٤) قال الجوهري (عسى): (وعسى من الله واجبة في جميع القرآن إلا في أوله: ﴿ وَعَنَىٰ رَبُّةُمْ إِنْ لَلْقَكُمْ أَنْ يُبْرِلُهُ ﴾. وقال أبو عبيدة: عسى من الله إيجاب، فجاءت على إحدى لغتي العرب، لأن عسى في كلامهم رجاء ويقين/.

وانظر الرضي ٢/ ٣٠٢.

 <sup>(</sup>٥) في جميع النسخ (فعسى).
 (٦) ﴿ قَالُولَكِكُ عَسَى اللَّهُ أَن يَمْفُو عَتَهُمُ ﴾ [الناه: ٩٩].

٣٦٦ - عَسى الكَرْبُ(١) الذي أُمْسَيْتَ فيهِ

يُسكسونُ وراءَهُ فَسرَجٌ قَسريسبُ

وقد يُخْبَرُ عنها مع حذفِ اأنْ؛ باسم كقوله: «عَسى الغُويْرُ أَبْؤُسا،<sup>(٢)</sup>. ويصحُّ ازيدٌ عسى، أو عَساهُ أن يَعْعُلَ كذا».

و «كادَ» تُفيدُ القُرْبَ، نحو «كادَ يموتُ» (٣) أي: قارَبَ.

٣٦٦ – وافر، لهُمُذبَة بنِ الخَشْرَم المُذْرِي. ترجته في الشعر والشعراء ٢٤١/٢ – ٦٩٠. ويروى: عسى الهم. كما يروى (أسسيت) بفتح التاء وضمها، والفتح أولى لأنه يخاطب

ابن عم له يقال له: أبا نمير . والشاهد: حذف \*ان» بمد «عسى». وهو جائز عند سيبويه في النثر على قلة وكذا قال سيبويه والزجاجي. ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز إلا في ضرورة الشعر .

صيبريه ٣/ ١٥٥٩، المقتضب ٣/ ١٠٠ ، جمل الزجاجي ١٠٩٩، معجم الشعراء للمرزباني سيريه ٣/ ١٥٥٩، الحماسة المعرزباني ١٩٤، المقرب / ١٩٥١، الحماسة البصرية (١٥٢ ) الخالفة الفادة ١٦٢، المغني ٣٠٣ ، ١٥٤٤، السيوطي ١٥٦ ، أمالي القالي / ٧١ / ١٤٠، العين المالي القالي / ٧١ / ١٥٠، التذكرة السعدية / ٨٣٠ ، شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ٥٦، شواهد الإيضاح للعاملي . ٩٩، رغبة الأمل ٢٤٣/ ٢٤٠ / ٢٤٢.

(١) ن: الهم.

(٢) هذا مثل من أمثال العرب، قالته الزياء في قصتها المشهورة حين قال لها: ادخلي الغار
الذي تحت قصرك، فقالت: عسى الغوير أبؤساً، أي: إن فررت من بأس واحد فعسى أن
أقع في أبؤس.

والنوير: تصغير: الغار. وأبؤس: جمع بأس. والشاهد: الإخبار عن (عسى) باسم لتضمنه معنى «كان» مع حذف (أن).

قال سيبويه: (فهذا مثلّ من أمثلة العرب أجروا فيه (عسى، مجرى (كان،).

وبعض النحاة يذكر هذا على أنه رجز . وقد ورد في ذيل ديوان رؤبة بن العجاج مما وجده ناشره منسوباً إليه في الكتب .

مجمع الأمثال / ٤/٤، سيبويه / ١٥٨/، المقتضب ٧٠/٣، معجم البلدان (الغوير)، شرح الكافية لابن مالك / ٤٥١/، المقرب / ٩٩/١ اللباب للفاضل الإسفراييني ٤٤٦، اللسان (غور، باس، عسى). شرح الرضي ٣٠٣/٢، ملحقات ديوان رؤية ص١٨٥.

(۴) ت: كاد زيد يموت.

ولا تدخلُ<sup>(۱)</sup> «أنَّ»، لِيَكُمُلَ مَعنى المقارَبَةِ، إِلَّا نَادراً، تَشْبِيها<sup>(۲)</sup>. بـ «عَسى» كقولهِ:

# ٣٦٧ - قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلِي أَنْ يَمْصَحَا

وشذَّ الخَبَرُ عنها بالاسم، كقولهِ: ٣٦٨ – فَأَبُثُ إلى فَهْم وَمَا كِذْتُ آبِياً

(۱) ت: فلا.

(٢) ت: ولا تشبيها.

٣٦٧ – رجز، نسبه سيبويه لرؤية، وألحق بديوانه ص١٧٢، وقبله:

رَيْعٌ عَفَا من بعدٍ ما قَدُّ انْمَحى

البلى: مصدر بَلَى المنزل، إذا درس. يمصح: من مَصَحَ الشيءِ، إذا ذهب، يصف منزلًا بالبلى والقدم، وإنه لذلك كاد أن يمصح، أي: يذهب.

والشاهد: دخول «ان» في خبر «كاد» ضرورة. والمستعمل في الكلام إسقاطها ودخلت هنا تشمها بعسس.

وقد أجازه ابن مالك من غير ضرورة، وذكر عدة أحاديث اقترن فيها الخبر بأن، وجعله قليلًا، وأجازه الرضى أيضاً من غير ضرورة.

سيبويه ٣/ ١٦٠، المقتضب ٣/ ٧٥، جل الزجاجي ٢١٠، الإنصاف ٢٩٦٢، الانصاف ٢٩٦٠، الكامل مع رغبة الأمل ٢/ ٢٤١، المقرب ٢/ ٩٨، الاقتضاب ٣٩٦، شرح ابن عصفور ٢/ ١٧٧، إيضاح الفارسي ٨٠، المفصل ٢٧٠، شرح ابن يعيش ١٢١/، الرضي ٢/ ٣٠٥، شواهد التوضيح ٩٩، الخزانة ٢/ ٣٤٥.

وكم مِثْلِها فارَقْتُها وهيَ تَصْفرُ

# ٣٦٨ - طويل، عجزه:

وهو لتأبط شرأ (ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي) ترجته في الشعر والشعراء ٣٦٢/١ وهو آخر تسعة أبيات ذكرها له أبو تمام في الحياسة . وللابيات قصة طريفة خلاصتها أن بني لحيان من هذيل أخذوا على تأبط شرأ طريقه، وقد وجدوه يشتار عسلاً، فقالوا له: استأسر، فكره أن يفعل، ثم صب ما معه من العسل على الصخر ووضع صدره عليه حتى انتهى إلى الأرض من غير طريق فنجا منهم.

وفهم: أبو قبيلة الشاعر، وهو فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان.

والشاهد: مجيء خير (كاد) اسماً، وهو شاذ، وقد استعمل الشاعر هنا الأصل العرفوض الاستعمال وهو الاسم موضم الفعل الذي هو فرع. = وإثبائها للمقاربة اتفاقاً (۱) كثر: وَنَفُهُها لِتَقْبِها وَنَفْي الوُقوع (۲) كقولهِ - تعالى -: ﴿لَرْ يَكُذُ رَبُهُ ﴾ آي: لم يَرَ ولم يُقارِب (۱) وقول (۵) ذي الرُمَّةِ: عالى -! ﴿لَوْ يَكُذُ لَمُ يَكُذُ رَسِيسُ الهمْوَى مِنْ حُبُّ مَيَّةً يَبْسَرُ وقيل: بل لإثباتِهِما (۱) لقوله - تعالى -: ﴿وَمَا كَادُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٧)

الإنصاف ۲/۰۵۶، شرح الحماسة للتبريزي ٥/٠١، الخصائص ٢٩١١، الضرائر ٢٣٥، شرح ابن يعيش ١٦/٥، ١١٩، ١٢٥، شرح مشكلات الحماسة لابن جني ٣٧، الحماسة ٢٦/١، أوضح المسالك ٢٠٢١، المساعد ٢/٧١، المقتصد ٢/١٠٤٨، ابن عقيل ٢٥٢١، شرح شواهده للجرجاوي ٥٥، الهمع ٢١٣٥١.

- (١) أي إذا جاءت مثبتة أفادت مقاربة وقوع الفعل بالاتفاق.
- (٢) أي إذا جاءت منفية فهي لنفي مقاربة وقوع الفعل ونفي وقوعه معاً.
  - (٣) سورة النور، الآية: ٤٠.
  - (٤) انظر شرح الكافية لابن مالك ١/ ٦٨.٤.
    - (٥) ت: قال.

٣٦٩ - طويل. (ديوان ذي الرمة ٨٦).

النأي: البعد. رسيس الهوى: مَسُّهُ، يبرح: يزول، وهو فعل تام.

والشاهد: أن «كاد» إذا نفيت كانت لنفي المقاربة ونفي الوقوع. وقد خطأ بعضهم ذا الرمة في هذا البيت، وسيذكر ذلك المصنف.

دلائل الإعجاز ۱۸۹، ۱۹۹، الموشح ۲۸۳، التسهيل ۸۰، شرح الكافية لابن مالك ۱/ ۲۸۵، أملي المرتضى ۲۸،۳۲، الإيضاح لابن الحاجب ۹۰/۲، شرح الكافية لابن الحاجب ۱۱۵، شرح الكافية لابن الحاجب ۱۱۶، شراهد التوضيح ۸۰، شرح ابن يعيش ۷/۲۶، ۱۲۰، الرضي ۲/ ۳۰۸ خزانة الأدب ۲۰۹/۹، العيني ۳/۲۸، الأشموني ۲/۲۲، اللسان (رسس).

- (٦) ت،ن: لإثباتها. والمراد: لإثبات المقاربة والوقوع.
  - (٧) ﴿ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١].

<sup>=</sup> ويروى: (وما كنت اثبا) و(لم أك اثبا) ولا شاهد فيه حينئذ.

وقد خطأ ابن جني من رواه بهما ونسبه إلى عدم الضبط، وصحح أن الرواية فيه (وما كدت أبيا).

ولِتَخْطِئَةِ ذي الرُّمَّةِ، وعَدْلِهِ إلى اللَّمْ أَجِدْهُ (١).

وقيل:/ في الماضي للإثبات كهذَيْنِ<sup>(1)</sup>، وفي المستقبلِ لِنَفْيِهِما<sup>(1)</sup>، لما مؤ<sup>(1)</sup>. و «كَرَبّ» – بفتح الراءِ وكسرِها<sup>(6)</sup> – للتغريب كـ «كاذَه<sup>(1)</sup>.

و «جَعَلَ» و اطَفِقَ» و «أَخَذَا لِبيان الأُخْذِ في الفعل(٧).

وَطَفِقُ<sup>(۸)</sup> يَعْمُ كَذَا اللهِ أَي: هو في حالِ الفعل، أو: كانَ في حالِه، كقوله تعالى -: ﴿وَطَفِينَا يَغْضِنَانِ عَتَشِنَانِ عَتَشِينَا﴾<sup>(٩)</sup>. ولا مُضَارِعَ لها، ولا تَضْحَبُها «أَنَهُ<sup>(١)</sup>.
 كادكادة.

 (١) ذكر أن الشعراء خطأوا ذا الرمة، وقالوا له، ونراه قد برح، فغيره إلى (لم أجد) وعليه فرسيس الهوى منصوب، وعلى هذه الرواية أكثر الرواة.

ورجمه تخطئتهم له أن النفي إذا دخل على المضارع من (كاد) أفاد إثبات الفعل الواقع بعده. وجعل ابن مالك قول ذي الرمة صحيحاً بليغاً، لأن معناه: إذا تغير حب كل عب لم يقارب حبي التغيير، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه، فهذا أبلغ من أن يقول: لم ييرح، لأنه قد يكون غير بارح، وهو قريب من البراح، بخلاف المخير عنه بنفي مقاربة البراح. انظر أمالي المرتقى ١/ ٣٠٦، شرح ابن للمرتضى ١/ ٣٣٦، شرح الكافية لابن مالك ١/ ٤٦٨، شرح الرضي ٣٠٦/٢٠، شرح ابن يعيش ١/ ٣٠٦.

(٢) ن، د: (لهذين). والمراد: كما هي للإثبات في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَاثُواْ يَشْتَلُونَ ﴾ وفي
 قول ذي الرمة. وانظر الرضى ٢٠٦/٢.

(٣) أي: لنفى المقاربة والوقوع.

(٤) ت: كما مر. والمراد بما مر قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكَدّ يُؤَيُّكُ [الور: ١٤] وتخطئة الشعراء لذي الرمة، الأنهم فهموا من نفى المستقبل فى البيت الإثبات.

وانظر الرضي ٢/٣٠٧.

(٥) لم أجد ذكر الكسر في كتبهم.

(٦) جمل ابن الحاجب (كرب) من أفعال الشروع كطفق، وأخواته الآتية، ويرده ما في صحاح الجوهري. مادة (كرب): (كرب أن يفعل، أي: كاد أن يفعل). وانظر التسهيل ٥٩، وشرح الفريد ٣٢٠.

(٧) (في الفعل) ساقطة من ت.

(٨) ت: لأن طفق.

(٩) ﴿ وَطَلِنِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ لَلْمِنَّةً ﴾ [الاعراف، ٢٢].

(۱۰) (أن) ساقطة من ت.

و «أَوْشَكَ» للمُقَارَبَةِ<sup>(١)</sup> ايوشِكُ» بكسرِ شِينِ المضارعِ، وشَدَّ قَنْحُها. ويصحُ معها إثباتُ «أَنْ» وَحَذْفُها<sup>(٢)</sup>.

## أفعال القلوب

النوعُ الثانيُ<sup>(٣)</sup> (عَمَلُ)<sup>(٤)</sup> أفعالِ القلوبِ، وهي ما وُضِعَ لِيُفيدَ بيانَ<sup>(٥)</sup> ما الخبرُ عنه من اعتقادِ أو ظَنُ<sup>(١)</sup>.

فعنها - لِلعِلْم - «عَلِمْتُ» و «رأيْتُ»(<sup>(۷)</sup> و «وجدتُ». وللظنُ «خِلْتُ»<sup>(۸)</sup> و «حَسنتُ»(<sup>۵)</sup> و «عَلَثَتُثُ»(۱۰).

- (١) (للمقاربة) ساقطة من ش، ت. وأخرت في ش إلى ما بعد قوله (وشذ فتحها).
- (٢) الأصل في (أوشك) ترك اأنه إلا أنها تدخل معها تشبيهاً بـ (عسى، وشاع في ذلك حتى ترجح بالاستعمال، وذلك أن الرجاء في (عسى، يناسب الاستقبال المستدعي لذكر اأن) وقرب الحصول في (أوشك، يناسب الحالية المنافية لذكر (انا)، ذكره العصام في شرح الله بد ٣٣٣.

وقد ترك المصنف من أفعال المقاربة «خرى» و دواخَلَوْلَقَ» وهمَلْهَلَ، وهالنَشَأَ» ودالْمُ، ودقام، ودعَلِقَ» ودعَلِقَ» ودائولى. وفي إثبات كل منها خلاف.

واعَلِقَ اواطَبِقَ اواأَوْلِيَّ . وفي إثبات كل منها خلاف. انظر التسهيل ص٥٩ شرح الكافية لابن مالك ٤٤٩/١ - ٤٥٠، الهمم ١٢٨/١– ١٢٩.

- (٣) للأول، وهو الأفعال الناقصة.
  - (٤) (عمل) ساقطة من الأصل.
    - (۵) (بیان) ساقطة من ت.
- (٦) انظر الكافية بشرح الرضي ٢/ ٢٧٦.
- (٧) قد يأتي للظن أيضاً. وقد جمع المعنيين قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ بَرَوْتُهُ وَبِيدًا وَزَرْتُهُ فَيِها﴾. انظر شرح الفريد ٣٠٠، الرضى ٢٧٨/٢.
  - (٨) تأتي للعلم أيضاً كقوله:
     ( ده از الفيان مَنْهُ
  - دَعَانِي الْعَوانِي عَمَّهُمُ وَخِلْتَنِي لِي اسمُ فِـلا أَدْعَى بِهِ وهـوَ أَوْلُ وانظر شرح الكافية لابن مالك ٢٤٤/٠.
    - (٩) قد تأتي بمعنى (علم) كقوله: مُنائِّة اللهِ
  - حسبتُ الشَّقى والجودَ خيرَ تجارة رباحاً إذا ما المرءُ أصبحَ ثاقِلا انظر شرح الكافية لابن مالك ١٩٤٧ - ٥٤٣، وشرح الفريد ٣٠٠. ()قد تأثر بعد (طاء كذاء تنا ( ﴿ كَائِمًا أَدُ لُو ٢ كُمُ أَدَ اللَّهُ اللَّهِ ١٠٠١ م
- (١٠)قد تأثي بَمعنى اعلم، كقوله تعالى: ﴿وَظَلَّوْا أَنْ لَا مُلجَكَا مِنَ اللَّهِ إِلَآ إِلِيّهِ﴾. وانظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٤٤٥.

ومحتَملُ<sup>(۱)</sup>، وهي: ﴿زَعَمْتُ<sup>(۱)</sup> و الْبَيْثُ» و الْبَئْتُ» و الْبِيْثُ» و الْبِيْثُ» و الْبِيْثُ» (<sup>۱۳)</sup> و الْخَلِمْتُ» و الحُدُنْتُ» و الحُبْرُتُ» و الْخَبِرْتُ» (<sup>1)</sup>. تَلي الجملةَ الاسميةَ فتنصبُ الجزائِن. قال:

سَقْياً ورَغْياً لِذاكَ العاتِبِ الزّاري

وهو للنابغة الذبياني من قصيدة له عدها القرشي في المعلقات، أولها:

عُوجوا قَحيَوا لِنُعُم وِشَنَةَ الدارِ ماذا تُحَيِّونَ من نُـ وَي وأَحْجارِ والشاهد: نصب المفعولين بنبت، وهما الضمير وانعما،

ولم يستشهد بهذا البيت من النحاة سوى المصنف فيما اطلعت عليه من كتبهم. ديوان النابغة ٢٣٥، جمهرة أشعار العرب للقرشي ١١٣ (طبعة دار صاد – بيروت).

(٥) الكتاب ١/ ٣٩ - ٤٠، الكفاية بشرح الرضى ٢/ ٢٧٩.

ويجوز الاقتصار على أحدهما إذا دل على المحدّوف دليل كقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ يَشْتَكُنَّ الْذِينَ يَتَغَلَّنَ بِيمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِر هُوَ غَيْرًا لَمُنَهُم . أي: لا يحسن الذين بيخلون به هو خيراً لهم، أو بَخَلَهُمْ هو خيراً لهم. ذكر ذلك ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ٥٥٢، والرضمي ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>١) أي للعلم والظن.

 <sup>(</sup>۲) تختص (زعم) بعدم الوثوق بالمظنون حتى أنه يشعر بكذبه. وجاء منه التزعم بمعنى التكذب.

وقالواً: (زَعَمُوا مَطِئِّةُ الْكَذِبِ) أي: كل كلام مكذوب يصدر يزعموا. قال في الصحاح (يقال للأمر الذي لا يوثق به: مَزْعَمُ، أي يَزْعُمُ هذا أنه كذا ويزعمُ هذا أنه كذا) مادة (زعم).

وفي الأساس (زعم): (زعم فلان أن الأمر كيت وكيت، إذا شككت أنه حق أو باطل وأكثر ما يستعمل في الباطل، والزعموا مطية الكذب، وفي قوله مزاعم، إذا لم يوثق به). وانظر شرح الفريد ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) ت، ن: (ورأيت).

<sup>(</sup>٤) (وأخبرت) ساقطة من ت.

٣٧٠ - من البسيط، تمامه:

خَذْفُهُما جميعاً مع قرينةِ تنبىء عنهُما<sup>(١)</sup>، كقولهم<sup>(٢)</sup>: «مَنْ يَسْمَعُ يَخُلْ<sup>٣)</sup>.

وبجواز إلغائها<sup>(١)</sup> إذا توسَّطَتْ أو تأخَّرَتْ، لاستِقلالِ<sup>(٥)</sup> الجُزْائِينِ كلاماً، فصارت كالحَشْوِ، مثل<sup>(١)</sup> (زيد/ علمتُ قائمٌ، أو ازيدٌ قائمٌ علمتُ، (٧)، وإعمالُها، لقرَّة تَصَرُّفها.

وبِالغائِها حتماً بحرفِ الاستفهام، نحو "علمتُ أزيدٌ<sup>(A)</sup> عندَكُ أمْ عمروٌ، أي: علمتُ ما يُجابُ به ذلكَ. أو النفي، نحو "علمتُ ما زيدٌ عندكُ». أو اللامِ، نحو «علمتُ لَزَيْدٌ عندكَ»، إذِ للثلاثةِ<sup>(S)</sup> صدرُ الكلام، فلا تَصيرُ حَشْواً.

وبابُ: «أعطيتُ» بالعكس في هذه الخصائص.

#### فرع:

ويجوزُ كونُ فاعِلِها ومفعولِها ضميرَيْن لشيءِ واحدِ، نحو «عَلِمَشْنِي منطلقاً» و «وَجَدْتُكَ قائماً» أي: وجدتَ أنتَ نفسَك قائماً. قال/:

<sup>(</sup>١) وهو أسهل من حذف أحدهما، لكن بشرط الفائدة. شرح الكافية لابن مالك ٢/١٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) ت: كقوله.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال ٢٩٠٠، الأمثال لابن سلام ٢٩٠، المستقصي ٢٩٢٣، جمهرة الأمثال لابي هلال العسكري ٢٦٣/، فصل المقال لأبي عبيد البكري ٤١٢، اللسان (خيل). وهذا المثل يضرب في ذم مخالطة الناس، واستحباب الاجتناب عنهم. والمعنى: من يسمع أخبار الناس ومعايهم يقع في نفسه عليهم المكروه، أي يخل مسموعه صادقاً.

وانظر التبصرة ١/١٤/ ، اللبأب ٤١٦، شرح الكافية لابن مالك ٢/٥٥٣، الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٥، الرضي ٢/ ٢٧٩، شرح ابن يعيش ٧/ ٨٨.

 <sup>(</sup>٤) في غير ت، د: (ويجوز الغاؤها) وما أثبته أوفق بالسياق لأنه عطف قوله: (وتختص بمنع الاقتصار).

<sup>(</sup>٥) ت: لاستثقال.

<sup>(</sup>٦) د: نحو.

<sup>(</sup>٧) شرح الكافية لابن مالك ٢/٥٥٦، والرضى ٢/٩٧٦.

<sup>(</sup>٨) ت: أزيداً.

<sup>(</sup>٩) الاستفهام والنفي ولام الابتداء.

٣٧١ - تَلَفَّتُ نحوَ الحَيِّ حتى وَجَدُّتُني (١)

وَجِعْتُ مِن الإصغاءِ لِيسًا وأَخْدَعِا

ويمتنعُ في أفعالِ الحواسُ كـ (ضَرَبْتُني) و (شَتَمْتُني).

وأجازوا (عَدِمْتُني،(٢). قال:

٣٧٢ - لقد كانَ لي عَنْ ضَرَّتَيْنِ عَدِمْتُني

٣٧١ – الطويل. من أبيات ثمانية أوردها أبر تمام في الحماسة ونسبها للصمة بن عبد الله القشيري. ونسبها ابن خلكان ليزيد بن الطثرية عن المرزبان، وهي في ديوانه ٧٨، وفي ديوان مجنون ليل ١٩٩، ١٩٩، وفي ديوان قبس بن ذريح ١٢١، وفي زيادات ديوان ابن الدمنة ١٧٨.

اللبت - بكسر اللام - صفحة العنق. الأخدع: عرق في العنق. الإصغاء: الميل. ونصب ليتا وأخدعا على التمييز.

والمعنى أنه أكثر من الالتفات جهة الحي لما حان الفراق حتى وجد نفسه وَجِعَ الليت والأخدع لدوام الالتفات تحسراً في أثر الفائت من أحبابه وديارهم.

والشاهد في قوله: (وجدتني) حيث جاء فاعل (وجد) ومفعولها ضميرين لشيء واحد، ولم يستشهد بالبيت أحد من النحويين فيما أعلم.

ديوان الحماسة ٣/٢ – ٤ (تحقيق عبد الله عسيلان – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الرياض – ١٩٤١هـ ١٩٤١م). الأغاني ١٢٧/٥، وفيات الأعيان ٢٧٠/ – ٣٧١، أمالي القالي ١٩/١٩-١٩٢، دلائل الإعجاز ٣٣، شرح المرزوقي ١٢٢٨.

(٢) وكذا (فقدتني) أجروهما مجري (علمتني) ونحوه.

انظر المفصل وشرح أبن يعيش ٨٨/٧ أمالي أبن الشجري ٩٩/١، شرح الكافية لابن مالك / ٣٩.

## ٣٧٢ - طويل عجزه:

(۱) ت: وحدتها.

وَعَمَّا أَلاقِي مِنْهُمَا مُتَزَّحْزَحُ وهو لِجرانِ الغُوْدِ (ديوانه ٤٠)، واسمُه المستورد، وقيل: عامر. ولقب بجران العود لقوله في زوجتيه في نفس القصيدة:

خلا حَلْوا يا جارَتَيَّ فإنسني وأيتُ جِرانَ العَوْدِ قد كادَ يَصْلُحُ =

وقد يُلي المتعدِّي إلى اثنينِ ثلاثة مفاعيلَ، هي في الحقيقةِ اثنانِ، كقولِكَ: «جعلتُ الشيءَ خُلُواً حامضاًه أي: جامعاً للَوضَقَيْنِ<sup>(١)</sup>. ومنه قوله – تعالى –: ﴿حَقَّ جَمَلَتُهُمَّ حَصِيدًا خَيْدِينَ﴾<sup>(٢)</sup>.

وقد أُجْرِيَ القولُ<sup>(٣)</sup> المضارعُ المُسْتَقْهَمُ<sup>(٤)</sup> عنهُ المخاطَبُ<sup>(٥)</sup> مَجْرى الظَّنَّ<sup>(٦)</sup> فَنَصَبَ<sup>(٧)</sup> مَفْعُولَيْن، كقولهِ:

# ٣٧٣ - متى تقولُ القُلُصَ (٨) الرَّواسِمَا يُسدُنِسِينَ أُمَّ قساسِمِ وقساسِمَسا

= وأراد بجران العود سُؤطاً كان قدُّهُ من جلدِ بعيرِ نحوه، وهو أصلب ما يكون من السياط وأشدها. والضرتان: المرأتان، وأراد زوجتيه.

والشاهد: قوله (عدمتني) باتحاد ضمير الفاعل والمفعول.

أمالي ابن الشجري ١/٣٩، شرح ابن يعيش ٧/٨٨، ٨٩، المساعد ١/٣٧٣.

- (١) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٥٥١.
  - (٢) سورة الأنبياء، الآية: ١٥.
  - (٣) ت: وقد أجرى القوم القول.
    - (٤) ن: المستبهم.
- (٥) سقطت من ش عبارة (المستفهم عنه المخاطب).
  - (٦) الأصل: العلم.
  - (٧) الأصل، ت: فينصب.
  - ٣٧٣ رجز، لِهُدَبةَ بن الخشْرَمُ العُذْري.

القلص: جمع قلوص، وهي الناقة الشابة. الرواسم: جمع راسمة، من الرسيم وهو نوع من سير الإبل.

ويروى: أم حازماً وحازم. وأراد ابنة عمه، وهي أخت زياد بن زيد العذري.

والشاهد: اجراء (تقول) مجرى (ظن) ونصب المفعولين بها، وهما (القلص) وجملة يدنين. الشعر والشعراء ۲۷۲، الجمل ۳۵۱، المقرب ۱/ ۹۵۰، شرح التبريزي ۲/ ٤٦، الشلور ۳۷۹، شرح ابن عصفور (/ ٤٦٤، ابن عقيل ۲/ ۳۸۰، العيني ۲/ ۲۷۷، هم الهوامع // ۱۵۷، الدرد (/ ۱۳۹۷، الأشعوني ۲۳٫۲٪

(٨) ت: القلوص.

وقوله:

٣٧٤ - أمّا الرحيلُ فَدُونَ بَعْدَ غَيِ<sup>(١)</sup> فَمستى تقولُ الدارَ تَجْمَعُنَا فَسُلَمُ أَطْلَقُتْ (١): أمّا لَفَظُهُ فلا فَسُلَمُ أَطْلَقَتْ (١): أمّا لَفَظُهُ فلا

يُغَيِّرُ، ومنه: ٣٧٥ – سَمِعْتُ الناسُ يَنْتَجِعُونَ غَيِّنُا ۚ فَقَالَتُ لِصَيْدَحَ الْنَجِعِي بـلال<sup>(١)</sup>

٣٧٤ - الكامل، لممر بن أبي ربيعة المخزومي (ديوانه ٤٩٣ ط دار النشر - بيروت ١٣٩٨هـ). دون بعد غد: أراد به غلدًا. والكلام على لسان صاحبة الشاعر.

والشاهد فيه كالذي في سابقه، حيث أعمل (تقول) أعمال (ظن) لأنها بمعناها، حيث أراد الاعتقاد القلبي. والمفعولان هنا هما (الدار) وجلة (تجمعنا).

قال سيبويه بعده: (وإن شئت رفعت بما نصبته فجعلته حكاية).

سبيويه ١٩٤١، جمل الزجاجي ٣١٤، شرح ابن يميش ٧٨/٧، شرح ابن عصفور ١/ ٤٦٤،٤٦٢، شرح مشكلات الحماسة ١٣، شرح السيرافي ٢٩٠١، التبصرة ١٨/١١، المقتضب ٣٤٨/٢، العيني ٤٣٤/٢، التصريح ٢٢٢/١.

(١) سقط صدر البيت من ش.

(۲) بنو سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقاً، سواه كان فعلاً ماضياً، أو مضارعاً، أو أمراً،
 أو اسم فاعل، أو مصدراً، فيقولون: •قلت زيداً منطلقاً» و•اعجبني قولك: عمراً مقيماً»
 و•اثنت قائل بشراً كريماً».

انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٥٦٧.

(٣) سقط من ش عبارة (إذا اختل قيد).

(٤) العجز لم يذكر في ش.

٣٧٥ - من الوافر، لذي الرمة (ديوانه ٤٤٢). من قصيدة له في مدح بلال بن أبي بردة. الانتجاع: التردد في طلب العشب والماء. صيدح: اسم ناقة لذي الرمة.

والشاهد: رفع (النَّاس) على الحكاية، أي: سمَّعت من يقول: «الناس ينتجعون غيثًا» فحكى ما قال القائل، فكأنه قال: سمعت هذا الكلام، قال الميرد في الكامل: فهذا لا يجوز سواه.

وذكر البغدادي في الخزانة أنه روي بنصب (الناس) ذكر ذلك جماعة ثقات منهم ابن السيد في أبيات المعاني، والفارقي في شرح أبيات الايضاح، والزمخشري وغيره. وقال الفارقي في الإفصاح: (البيت يروى بوجهين بنصب الناس ورفعه، فمن نصب فامره ظاهر به فسمعت، ومن رفع فعلى الحكاية، لأن سمعت فعل غير مؤثر فجاز أن يعلق وتقع بعده الجمل). = / برفع الناس، (أي: سمعتُ من يقولُ)<sup>(١)</sup>.

أو معَناهُ<sup>(٢)</sup> فَتُعْمِلُهُ حتماً كقولكَ لِمَنْ هَلَكَ: «قالَ<sup>(٣)</sup> حَقًّا»، ونحوهِ.

#### فرع:

ولبعضِ أفعالِ القُلُوبِ مَعْنَى آخَرُ تُعَذَى فيه إلى مفعولِ واحدِ، وهي (عَلِيْمُتُ، و «رأيتُ» و «ظننتُ» و «وجدتُ» بمعنى «عرفتُ» و «أبصرتُ» و «أنَهُمْتُ» و «أَصَيْتُ»(أُ).

# باب أعطى وكسى

النوعُ الثالثُ تَوقَفُ فَهُمِيتُهُ<sup>(٥)</sup> على مُتَعَلَّقَيْنِ مُتَغايرينِ، إما بمجرَّدِهِ كَ «كَسَوْتُ»، أو بزيادةٍ عَدَّتُهُ إلى الثاني كـ «أَوْلَيْتُ» «وأعطيتُ زيداً درهماً»، وأصله «وَلِيَ زِيدً عَمْراً» و «عَطا<sup>(۱)</sup> دِرْهماً» أي: تَناوَلَ<sup>(٧)</sup>. قال:

٣٧٦ – وتَعْطو بِرَخْصٍ غَيْرِ شَتْنٍ....

- (١) ما بين القوسين زيادة من ن، د.
- (٢) عطف على (أما لفظه). والمراد باختلال معناه أن لا يكون الفعل بمعنى الظن.
  - (٣) (قال) ساقطة من ت.
- (٤) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٥٤٢، شرح الفريد ٢٩٧، ٢٩٨، ٢٩٩ مع الحواشي.
- (o) الذي في كافية أبن الحاجب (فهمه) والمعنى واحد، شرح الرضي ٢٧٢/٢، وشرح أبن يعيش ١/ ٨١.
  - (٦) ن: وأعطا.
  - (٧) ش: يتناول.
  - ٣٧٦ طويل، تمامه:

وتمطو برخص غيير شسنن كائمةً أساريهُ ظَبْيِ أو مُساويكُ إِسْجلِ لامرى، القيس من معلقته (ديوانه ص١٧). وهو البيت السابع والثلاثون فيها. العطو: التناول، وفعله عطا يعطو، الرخص: اللين الناعم. الشثن: الغليظ الكز.=

<sup>=</sup> المقتضب ١٠/٤، جل الزجاجي ٣١٥، الكامل ٢/٣٥، العقد الغريد ٣٣/٥، مثوامد الكشاف ٢١٠، شرح ابن عصفور ٢٠٠١، شروح سقط الزند ١٢٠٥، الخزانة ٩/٣٠، الإنصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي ٣٣٠، التصريح ٢/٢٨٢، اللسان (صدح، نجم).

أو بحرف ثم تُوسُعَ فيه فحُذِفَ كـ «اسْتَغْفَرتُ<sup>(١)</sup> الله ذَنْبَاه<sup>(٣)</sup> و «اخْتَرْتُ الرجالَ عَمْراًه<sup>(٣)</sup>.

وكلُّ ما أَفَادَ فَائِدَتُهَا تَعَدَّى تَعْدِيتَهَا<sup>(٤)</sup>، كَقُولُهِ:

٣٧٧ - أَمَرْتُكَ الخَيْرَ فَأَفْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ

=الأساريم: جمع أسروع، وهو دود يكون في البقل والأماكن الندية تشبه به أنامل النساء. ظبي: اسم مكان بعينه. مساويك: جمع مسواك. أسحل: شجرة تدق أغصانها في استواء، تشبه بها أصابع النساء في الدقة والاستواء. والمراد: أنها تتناول الأشياء ببنان لين ناعم، لا غلظ ولا كز.

والشاهد: استعمال أصل (أعطى) قبل دخول همزة النقل.

المنصف ٥٨/٣، شرح القصائد السبع الطوال للأنباري ٦٦، شرح المعلقات للزوزني ٥٥، شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي ٦٦، شرح ابن يعيش ٦/ ٢٩، ٧/ ١٤٤، حاشية يس ٨/ ٨٥.

(١) ش: استغفر. ولم توضع علامة الشعر في سائر النسخ فأثبت ما فيها ليناسب ما بعده.

(۲) ومنه قوله

استغفرُ الله ذنباً لستُ مُحْصِينَةً وبُّ العبادِ إليهِ الوَجُهُ والعَمَلُ انظر سيويه ١/ ٣٧، المقتضب ٢/ ٣٠، الخصائص ٣/ ٢٤٧، أمالي المرتضى ٣/ ٤٤٧ الانتضاب ٤٦٠ ، أمالي المرتضى ٣/ ٤٤٠ الانتضاب ٤٦٠ ، معاني الفراه ٢٤/ ١٨، المقتصد ١/ ٤١٤، تأويل مشكل القرآن ١٧٧ ، أوضح المسالك ٢/ ٣٦٢، المخصص ٤/ ١٤٤/ الخزانة ٣/ ١١١.

(٣) سنة قوله تعالى: ﴿وَلَقَنْكَرْ شُومَنَ قَوْمَةُ سَنْهِينَ رَئِيلًا﴾ (الاعراف، ١٠٥). أي: من قومه ـ وانظر شرح الفريد ١٩٤٢.

(٤) د: تعديها.

٣٧٧ - بسيط، عجزه:

#### فقد تَرَكْتُكَ ذا مال وذا نَشَب

وقد وقع هذا البيت في شعرين مختلفين، أحدهما لأعشى طرود، واسمه اياس بن عامر، وقبل غير ذلك، والآخر مختلف في، فقبل: لعمرو بن معد يكرب الزبيدي - ونسبه له سيبويه -وقبل: للعباس بن مرداس السلمي، وقبل: لزرعة بن السائب، وقبل: لخفاف بن ندبة. النشب: المال الثابت كالضياع ونحوها، من نشب الشيء. والمال: الإبل، أو هو يعم الجميم. - وقد يُقْتَصَرُ على أحدِ مَفْعُولَيْها. ولا تُلْغي وإنْ تَوَسَّطَتْ أو تَأَخَّرَتْ، بخلافِ باب «عَلِمْتُ»(۱).

# باب أعلم وأرى

النوعُ الرابعُ ما توقَّفُ (٢) عَقْلِيَّتُهُ على ثلاثةٍ بزيادة فيه.

وهي «أعلم» و «أَرى» و «أنْبَأَ» و «نَبَّأَ» و «أخْبَرَ» و «خَبَّرَ» و «حَدَّثَ»(٣).

ح: ﴿أَنْبَأَتُ زِيداً عَمْراً قَائِماً \* متعدُّ إلى واحدٍ فقط ، إذِ التقديرُ: أَنبأتُهُ ۚ نَبًّا ، والنبأُ هُو كُونُ عمرو قائماً، فالآخَران مفعولٌ (٥) مطلقٌ (٦). قلت: وهو وَهُمّ، إذ

سيبويه ١/ ٣٧، المقتضب ٢/ ٣٥، ٨٦، ٣٢١، ٣٣١، جمل الزجاجي ٤٠، المحتسب ١/ ٥١، ٢٨٢، ابن الشجري ١/٣٦٥، ٢/ ٢٤٠، شرح ابن عصفور آ/٣٠٥، رغبة الآمل ١٣٦/١، ١٩٢/٨، المفصل ٣٩١، شرح ابن يعيش ٢/٤٤، ٨/٥٠، المغنى ٤١٥. ٧٣٦، الكامل ٣٢، المؤتلف والمختلف ١٧.

مما ألحق بأفعال هذا الباب أيضاً: ﴿ سَمِّي ۗ وَالْحَفَرَ ۗ وَاعْرُفَ ۗ وَالسَّتَكُتُبُّ وَانازَعَ ۗ . قال العصام: (واعلم أن هذا باب طويل، لم أجد أحداً ضبطه، فتصديت لضبطه، فبلغ ما جمعته أربعين، لم أذكرها هنا خوف الإطناب، فأرجو أن يوفقني الله على تمام ضبطه، فأجعله رسالة للطالبين، فإنه من أهم المطالب) شرح الفريد ٣٠٥ - ٣٠٦. وانظر الهمع ١٥٠/١ -١٥١، والتسهيل ٧١.

(٢) ن: توقفت.

- (٣) لم يلحق سيبوبه بأعلم وأرى إلا انبأ، وزاد غيره اأنبأ، واحدث، واخبر، واأخبر، وزاد الأُخْفَشُ وَأَظُنُّهُ وَوَأَحْسُبُ، وَوَأَخْالَ، وَوَأَزْعَمَ، وَوَأَوْجَدَ، قياساً. ورده ابن مالك والرضي. انظر الكتاب ١/ ٤١،٣٨)، الارتشاف ٢/٩٦٣، شرح الفريد ٣٠٦-٣٠٧، شرح الرضي ٢/ ٢٧٤-٢٧٥، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٥٧٠، ٥٧١، ٥٧٥.
  - شرح ابن يعيش ٧/ ٦٥.
    - (٤) ت: أنأ. (٥) ش: هو مفعول.
- (٦) قال ابن الحاجب في شرح الكافية له ص١١٠: (وأما دأنبأ، ودنبأ، ودأخبر، ودخبر، وهحدث، فقد ذكرها النحويُون في باب المتعدي إلى ثلاثة، وهي في التحقيق متعدية إلى واحد، ولكنها لما استلزمت معنى الاعلام أجريت مجراه لأن الأخبار المستقيم إنما يكون عن معلم أو عن ظن). وانظر الرضى ٢/ ٢٧٥.

<sup>=</sup> والشاهد: (أمرتك الخير)، أي بالخير، فحذفت الباء وعاقبها النصب. وهو كثير في كلامهم.

مصدرُ (١) الْبَأْتُهُ ﴿إِنبَاءٌۥ لا ﴿نَبَأْهُ. والإنباءُ هو الإخبارُ.

لا كونُ عمروِ قائماً، فهو كـ «أعلمتُ، سواءُ(٢).

وهذه مفعولُها الأولُ كمفعولِ «أعطيتُ»، والثاني والثالثُ كمفعولَي [علمتُ»(٣).

وقد تُغْني وَأَنَّ؛ المشدَّدَةُ عن الآخيرَيْنِ، إذْ يصحُّ انسِباكُهُما مَصْدَراً، نحو وأعلمتُ زيداً أنَّ عمراً قائمٌ<sup>(6)</sup>.

والمكسورةُ إنما تُغْنِي عن الثالثِ فقط، إذْ لا يصحُّ انسِباكُها، نحو <sup>4</sup>أعلمتُ زيداً عمراً إنه قائمٌ. فإنْ كان الثاني معنى امْتَنَعَبِ المكسورةُ لا المفتوحةُ، نحو<sup>(٥)</sup> «أعلمتُ زيداً شأنكَ أنكَ قائمٌ»، إذِ التقديرُ: أعلمتُه قيامَكَ.

ويجوزُ كونُ الثالثِ جملةً، كخبرِ المبتدأ<sup>(١)</sup>، نحو ﴿أعلمتُ زيداً عمراً قامَ أبؤه، أو أبُوه قائِمٌ».

<sup>(</sup>۱) ت: وهو مصدر.

<sup>(</sup>Y) قال الرضي في شرحه ٢/ ٢٧٥ بعد مناقشة ابن الحاجب في رأيه: فظهر بهذا أن ما قال المصنف، وهو أن فزيداً قاتماً في «أخبرتك زيداً قاتماً خبر خاص، وأن فخبراً في قولك: فأخبرتك خبراً فبر مطلق، وكلاهما منصوبان على أنه مفعول مطلق ليس بشيء، بل الأول خبر خاص بلا ريب، لكن لفظ الخبر ههنا مفعول به، أي مخبر به خاص، والثاني خبر مطلق، ولفظ الخبر ههنا بمعنى الإخبار لا المخبر به فجعل أحدهما كالآخر إما غلط أو مغالطة).

 <sup>(</sup>٣) أي فيجوز ألا يذكر لها مفعول أصلاً كباب أعطيت، وأن تذكر مفاعيلها الثلاثة، وأن يذكر الأول دون الثاني والثالث، وأن يذكر الثاني والثالث دون الأول. وأما ذكر واحد من الثاني والثالث دون الآخر فيأتي فيه الخلاف المتقدم في باب (علمت).

انظر الرضي ٢/ ٢٧٦، وشرح ابن يعيش ٧/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) دُّ: لو.

<sup>(</sup>٦) أي كما جاز أن يكون خبر المبتدأ جملة.

# المتعدي إلى واحد بنفسه

النوع الخامس ما تؤقّفَ فَهَمِينَهُ على مُتَعَلِّقِ واحدٍ كـ "ضربتُ زيداً". وأفعالِ الحواسِّ الخَمْسِ (١)، وهي المُرادَةُ (٢) بقولِهِم (٢): «فلانُ يضربُ أخماساً في أَسْداس، (٤) أي: الخمسَ الحواسُّ في الستُّ الجهاتِ (٥).

- وانصر شرح الرضي ٢/ ٦٢. (٢) ت: المراد.
  - (٣) ن: في قولهم.
- (٤) يقال: صرب أخماساً لأسداس، إذا أظهر أمراً يكنى عنه بغيره. قال في اللسان (خمس): (قال ابن الأعرابي: العرب تقول لمن خاتل): ضرب أخماساً لأسداس. وأصل ذلك أن شيخاً كان في إبله ومعه أولاده، رجالاً يرعونها قد طالت غربتهم عن أهلهم فقال لهم ذات يوم: ارعوا إبلكم ربعاً، فرعوا ربعاً نحو طريق أهلهم، فقالوا له: لو رعيناها جنساً، فزادوا يوماً قبل أهلهم، فقالوا: لو رعيناها سدساً، ففطن الشيخ لما يريدون، فقال: ما أنتم إلا ضرب أخماس لأسداس، ماهم، يحمد رعيها، إنما همتكم الهلكم، وأنشاً يقول:
- وذلـــك ضــــربُ أخـــمـــاسِ أراة لأشــداسِ عَـــــــى ألَّا تَــكـــونـــا وقال الجوهري في الصحاح (خمس): (وقولهم: فلان يضرب أخماساً لأسداس، أي: يسعى في المكر والحديعة. وأصله في أظماء الإبل).
  - ورواية المصنف له هنا بـ •في، مكان اللام وقعت في بعض الصحاح كما في حاشيته. وانظر مجمم الأمثال للميداني ١/ ٤١٨.
- (๑) هذا تفسير غرب منه للمثل، إذ العمروف أن الخُشسَ والبنسِ من أظماء الإبل. والأصل فيه أن الرجل إذا أراد سفراً بعيداً عود إبله أن تشرب خمساً ثم سدساً، حتى إذا أخذت في السير صبرت عن الماه. وفضرب عنا بمعنى بين وأظهر، والمعنى أظهر أخماساً لأجل أسداس، أي: رقيي إبله من الخمس إلى السدس. وانظر الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>١) عطف على «ضربت زيداً» وهو عطف عام على خاص، يريد: وأفعال الحواس كلها مما يتعدى إلى مفعول واحد، نحو «أبصرته وشممته وذقته ولمسته وسمعته» فكل واحد من أفعال هذه الحواس يقتضي مفعولاً ما تقتضيه تلك الحاسة.

وهذا النوعُ (١) لا يُلْغى تَقَدَّمَ أَمْ (٢) تَأَخْرَ، ويجوزُ حذْفُ مفعولِهِ (٣) كما مرَّ (١).

## المتعدي بحرف الجر...

النوعُ السادسُ/ ما يتعدّى إلى واحدٍ بحرف جرٌ، أو تضعيفٍ، أو همزةٍ، نحو امررتُ بزيدٍ، انزلتُ على عَمْروٍ، اكَرُمُ اللهُ وَجَهُهُ، الْكرَمُ زيدٌ عَمْراً.

ويصحُّ العطفُ على المجرور بالنصبِ على المحلُ<sup>(6)</sup>، إذْ مَعنى مردتُ: جاوزتُ. فإنْ بُنِيَ للمفعولِ جازَ في المعطوفِ/ الجرُّ على اللفظِ، والرفعُ على المحلُّ الأقرَب، والنصبُ على المَحلُّ الأَبْقَدِ<sup>(7)</sup>.

وقد يتعدّى تارةً بنفْسِهِ وتارةً بحرفِ جرُ<sup>(٧)</sup> كــ (شكرتُ زيداً) و اشكرتُ لَهَا و «كِلْتُهُ» و «كِلْتُ لُهُ<sup>(٨)</sup> و «وَرَثْتُهُ» و «وَرَثْتُ لُهُ<sup>(٩)</sup> و «رَجَعْتُهُ» و «رجعتُ إليهِ».

# الفعل المبني للمجهول

النوعُ السابعُ فعلَّ لـم<sup>(١٠)</sup> يُسَمَّ فاعلُهُ، وأُقيمَ مَفْعُولُهُ مَقامَهُ. وشرطُهُ تغييرُ صيغَتِهِ بضمَّ أوّلِهِ وكسر ما قبلَ آخرهِ ماضِياً<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) (النوع) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) ت: أو .

<sup>(</sup>٣) الأصل، ش: فعله.

<sup>(</sup>٤) في مبحث المفعول به.

 <sup>(</sup>٥) أن موضع المجرور النصب بأنه مفعول، فيصح الجر على اللفظ والنصب على الموضع.
 شرح ابن يعيش ٧/ ٦٥.

 <sup>(</sup>٦) مثال : مُرَّ بِزيد وعمرو . فيجوز في اعمرو، الجرعطفاً على لفظ زيد، ويجوز الرفع عطفاً على
 موضعه لكونه ذائب فاعل ، ويجوز النصب عطفاً على محله وهو كونه مفعولاً به في الأصل .
 (٧) (جر): زيادة من ش، ن.

 <sup>(</sup>٨) سقط (كلته وكلت له) من ت. وفي الصحاح (كيل): (ويقال: كلته، بمعنى كلت له، قال تعالى: ﴿وَلِنَا كَالْوُمْحُ﴾ أي كالوا ألهم).

 <sup>(</sup>٩) في الصحاح (وزن): (ويقال: وزنت فلاناً، ووزنت لفلان. قال تعالى: ﴿وَإِذَا كَالُومُمْ أَو وَرَثُومُمْ مُشِرِينَ﴾.

<sup>(</sup>١٠)ت، ن، م، د: (مالم).

<sup>(</sup>١١) سقط من نسخة ش (ماضياً). وقد تقدم مثل هذا في مبحث نائب الفاعل، فلا وجه لإعادته هنا.

ويُضَمُّ الثالثُ مع همزةِ الوصلِ، نحو «اسْتُخْرِجُ» و «انْطُلِقَ». والثاني مع التاء، خوف اللَّبْسِ، نحو «تُضُورِبَ»، إذْ لو قلتَ: «تُضارِبَ» الْتَبَسَ بالمبني للفاعل(١).

ومعتلُ العينِ الأفصحُ فيهِ<sup>(٢)</sup> إقيلَ<sup>ع</sup> و البِيعَ». وقد جاءَ الإشمامُ، والواؤُ<sup>(٣)</sup>. ومثلُهُ: «اخْتِيرَء<sup>(٤)</sup> و «اثْقِيْد»، والإعلالُ واحِدُّ<sup>(٥)</sup>. دون «اسْتُخِيرَ» و «أَقِيمَ»<sup>(٣)</sup>.

وإنْ كان مُضارِعاً ضُمَّ أَوَّلُهُ وفُتِحَ ما قَبْلَ آخِرِهِ مطلقاً، نحو اليُضْرَبُّ<sup>(٧)</sup> واليَدَخرَجُ<sup>ا(٨)</sup> و اليُسْتَخرَجُّه.

ومعتلُ العين تَنْقَلِبُ<sup>(٩)</sup> فيه أَلِفاً، نحو ايُقالُ؛ وايُباعُ؛ كماضِيهِ<sup>(١٠)</sup>.

- (١) انظر شرح الرضي ٢/ ٢٧٠.
  - (۲) (فیه) ساقطة من ت.
- (٣) الوار أقل اللغات فيها، أما الإشمام فهو فصيح وإن كان قليلاً. قال الرضي ٢٧٠/٢ ٢٧٠ (وحقيقة الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة، فتعيل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلاً، إذ هي تابعة لحركة ما قبلها. هذا هو مراد القراء والنحاة بالإشمام في هذا الموضع. وقال بعضهم: الإشمام ههنا كالإشمام حالة الوقف، أعني ضم الشفتين فقط مع كسر الفاء كسراً خالصاً، وهذا خلاف المشهور عند الفريقين).
  - (٤) ت: باب اختير.
- (٥) يعني أن بابي وافتَدَلَ والنَّفَدلَ عمتلى العين كباب الثلاثي المعتل العين في مجيء الوجوء الثلاثة فيهما، لمشاركتهما له في العلة، وهي استثقال الكسرة على حرف العلة مع انضمام ما قبلها.
  - شرح الرضى ۲/ ۲۷۱.
- (٦) يعني أن بابي واشتَفكراً ووافقراً معتلي العين لا يجيء فيهما إلا الكسر الخالص دون الضم والإشمام، لأن ما قبل حرف العلة فيهما ساكن، بخلافه فيما سبق، فإنه مضموم.
  - (٧) ت: يضرب زيد.
    - (۸) ش: يدخل.
    - (٩) ت: تقلب.
  - (١٠)ش: (كمصدره وماضيه). والمراد: حملاً للمضارع على ماضيه في إسكان العين.
     وانظر الرضي ٢/ ٢٧٢.

#### فعلا التعجب

النوعُ الثامنُ فِغلا التعجُّبِ، وهما اما أفْعَلُهُ و «أَفْعِلْ بِهِ»، كـ «ما أخسَنَ زيداً» و «أخسِنَ بِهِ».

ولا يتصرُّفانِ في أنْفُسِهما، فلا يتقدُّمُ معمولُهُما عليهِما، ولا<sup>(١)</sup> يُبنى منهما اسمُ فاعل ولا مفعولِ، ولا مُصْدَرَ لهما.

ولكلِّ واحدٍ حُكْمٌ يخصُّهُ، أما «ما أفْعَلَهُ»/ فَمَحَلُ «ما» الرفعُ بالابتداءِ اتفاقاً.

يه: وهي نكرةً، (إذ)<sup>(٢)</sup> التقديرُ: شُيُّة حَسَّنَ زَيْداً<sup>(٣)</sup>. وهو قويٍّ، لمناسبةِ التعجب الإنهامُ، ضعيفٌ، إذْ لا مُخَصِّص للنكرةِ<sup>(٤)</sup>.

ش: بل موصولةً، أي الذي حَسِّنَ زيداً هو شيءٍ، فَخَذِفَ الخبرُ<sup>(0)</sup>. قلنا: خَذْفُهُ – ولا سادً مَسَدُهُ – خَطَالًا<sup>٧)</sup>.

ﻓﺮ. ﻋﺒﺪ: ﺑﻞِ اﺳْﺘِﻔْﻬﺎﻣﻴَّﺔ<sup>(٧)</sup>، ﺃﻱ: ﺃﻱُ ﺷﻲ، ِ<sup>(٨)</sup> حَسَّنَ ﺯﻳﺪﺃ؟<sup>(٩)</sup> ﻗﻠﺖ: ﻭﻫﻮ

<sup>(</sup>١) (لا): ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٢) (إذ) زيادة من ش فقط.

 <sup>(</sup>٣) في الكتاب ٢/ ٧٧: (زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أخسَنَ عبد الله، ودخله معنى التعجب. وهذا تمثيل ولم يتكلم به).

<sup>.</sup> ونظر الكافية وشرح الرضي ٢٠٩٧ - ٣٠٠، شرح ابن يعيش ١٤٩/٧، شرح ابن عصفور ٨٩/١، شرح الكافية لابن مالك ١٠٨١/٢.

<sup>(</sup>٤) أي حتى يسوغ الابتداء بها.

<sup>(</sup>٥) انظر المقتضب ٤/ ١٧٧، الأصول ١/ ٥٩، شرح ابن عصفور ١/ ٥٨٢.

وللأخفش قول آخر فيها كقول سيبويه. الرضي ٣٠٩/٢ - ٣١٠، شرح ابن يعيش ٧/ ١٤٩، شرح الكافية لابن مالك ٢/١٠٨١.

<sup>(</sup>٦) ت: (شاذ خطأ).

<sup>(</sup>۷) فیکون خبرها ما بعدها.

<sup>(</sup>٨) (أي شيء) ساقطة من ت.

 <sup>(</sup>٩) انظر شرح الرضى ٢/ ٣١٠، وشرح الأشموني ٣/ ١٤.

أَقْرَبُها<sup>(۱)</sup>. ولا يُقالُ: التعجُبُ<sup>(۲)</sup> إخبارٌ لا اسْتِخْبَارٌ، إذ قَذْ حُكِمَ بهِ، وإنما يُسْأَلُ عن سببهِ. ومنه اللهِ فُلانُ أَيُّ رجل<sup>اً(۲)</sup>.

قال:

- (١) قال الرضي في الموضع السابق: (وهو قوي من حيث المعنى، لأنه كان جهل سبب حسنه
   استفهم عنه، وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا آذَرِنَكَ مَا يُومُ
   الذِينِ﴾.
  - (٢) (التعجب) ساقطة من ت.
  - (٣) (أي رجل) ساقطة من ت.
    - (٤) ت: فلله.

#### ٣٧٨ - طويل، صدره: فَأُومُأْتُ إِيْمَاءٌ خَفُيًا لِحَبْثَر

وهو للراعي النميري من أبيات قالها حين نزل به أضياف فلم يجد لهم قرى، فأوماً إلى حبتر وهو غلامه. وقال الأعلم هو ابن اخته ايماء خفياً. أن ينحر ناقة من إبل أصحابه - وكان في غير محله - على أن يخلفها على صاحبها إذا لحق بأهله، ففهم حبتر ذلك لذكائه وحده بصره دون أن يشعر بذلك أحد من الأضياف.

والشاهد أن «أيما فتى» استفهام فهي معنى التعجب. قالب سيبويه: «وايما استفهام. ألا ترى أنك تقول: سبحان الله من هو؟ وما هر؟ فهذا استفهام فيه معنى التعجب. ولو كان خبراً لم يجز ذلك، لأنه لا يجوز في الخبر أن تقول «من هو» وتسكت).

وقايماً وروي مرفوعاً على أنه مبتدأ وخبره محذوف، وهي رواية سيبويه. ورواه ابن مالك منصوباً على أنه حال من المعرفة.

سيبوبه ۱۸۰/۲ – ۱۸۱، شرح الكافية لابن مالك ۲۸۷/۱ المساعد ۱۱۹۸/۱ شرح المرزوقي ۱۵۰۲، شرح الرضي ۳۱۰۲/۱ خزانة الأدب ۳۷۰/۹، الميني ۳۳/۶۲، همم الهوامم ۹۳/۱، الدر ۷۱/۱۱، الأشمونی ۱۱۲۸۱.

- (٥) (فيه) ساقطة من ت.
- (٦) مما ذكر في تضعيف هذا القول أن فيه نقلاً من معنى الاستفهام إلى معنى التعجب، والنقل من إنشاء إلى إنشاء مما لم يثبت.
  - شرح الرضي ٢/ ٣١٠.

بص: و «أفْعَلَ»<sup>(١)</sup> فعلٌ ماض، بدليل نونِ الوقايةِ في اما أحْسَنَني،<sup>(٢)</sup>. ك: بل اسم (٣)، لتصغيره في قوله:

٣٧٩ - يا ما أُمَيْلَحَ غِزْلاناً شَدَنَّ لَنَا

(١) في اما أحسن زيداً؛ ونحوه.

(٢) واستدلوا أيضاً ببنائه على الفتح، ولو كان اسماً معرباً، إذ لا موجب لبنائه. وبنصبه للمعارف والنكرات، . و (افعل) إذا كانت اسماً لا ينصب إلا النكرات خاصة على التمييز، نحو ازيد أكبر منك سناً، وأحسن منك علماً، ولا يجوز ازيد أكبر منك السن، وأحسن منك العلم،

انظر الإنصاف (مسألة ١٥) ١/١٢٦، المقتضب ١٧٣/٤، ١٩٥، الأصول ١/٥٩، شرح ابن عصفور ١/ ٥٨٤، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٧٧.

(٣) يستثنى الكسائى من الكوفيين فإن قوله كقول البصريين. واستدلوا أيضاً بأنه لا يتصرف، ولا مصدر له.

الإنصاف ١٢٦/١، ابن الشجري ٢/ ١٣١، أسرار العربية ١١٣، شرح ابن عصفور ١/ ٥٨٣، شرح الرضي ٢/ ٣٠٨، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٧٧.

٣٧٩ - بسيط، عجزه:

# من هُوْلَيَائِكُنَّ الضَّالِ والسُّمُر

نسبه الباخرزي في دمية القصر إلى بدوي اسمه كامل المنتفقي مع بيتين أخرين. ونسب أيضاً لذي الرمة، ولكثير عزة، وللحسين بن عبد الله، ولعلى بن محمد العريني، وللحسين بن عبد الرحمن العريني، وللعَرْجي (ذيل ديوانه ١٨٣)، وللمجنون (ديوانه .(134

الغزلان: جمع غزال، وهو ولد الظبية، ويشبه العرب به حسان النساء.

شدن: من شدن الظبي إذا قوي وترعرع، والنون الأولى فيه نون الفعل، والثانية ضمير جمع الإناث.

هؤلياء: تصغير هؤلاء على غير قياس. الضال: السدر البري، واحدته ضالة. السمر: شجر الطلح، واحدته سمرة.

والشاهد للكوفيين تصغير (أملح) وهو فعل تعجب، وهذا دليل اسميته عندهم. ابن الشجري ٢/ ١٣٠، ١٣٣، ١٣٥، الإنصاف ١/١٢٧، شرح ابن يعيش ١/٦١، ٣/ ١٣٤، ٥/ ١٣٥، ٧/١٤٣، دمية القصر للباخرزي ص٢٩ (ط راغب النفاخ - حلب ۱۹۳۰م) شرح ابن عصفور ۱/۱۱۳، ۵۸۳.

قلنا: تُجَوُّزاً لا حقيقةً.

بص: والمنصوب بعدَ «أفَعَلَ»<sup>(١)</sup> مفعولٌ به، بدليلِ صحّتِهِ ضميراً متصلًا به. ك: بل مُشَبَّة بالمفعولِ<sup>(٢)</sup>، إذْ «أفَعَلَ»<sup>(٣)</sup> استم<sup>(٤)</sup> لنا ما مرّ.

وأمّا «أفيلُ بِهِ» فالأكثرُ<sup>(٥)</sup> أنَّ معناهُ الخبرُ، فـ «أكْرِمْ بزيدِ» مثل «كَرْمَ زِيدُ» والهمزةُ للصيرورةِ كـ «أَغَدُّ البعيرُ» أي: صار ذا غُدَّةً<sup>(٦)</sup>، فالأمرُ بمعنى الخبرِ<sup>(٧)</sup>، كالخبرِ بمعنى الدعاءِ كـ «غَفَرَ<sup>(٨)</sup> الله لكَ». والباءُ زائدةً مع الفاعلِ<sup>(٩)</sup>، فلا ضميرَ في «أفيل» لظهورِ فاعِلِهِ<sup>(١١)</sup>/.

م. فر. ف: بل معناهٔ الأمرُ لكل أحدِ بوَضْفِهِ بالكرم، ففيه ضميرُ الفاعلِ، والباء مزيدة مع المفعولِ مِثْلُها في (١١): ﴿وَاَمْسَكُوا مِرُمُوسِكُمْ﴾(١٣)، ﴿وَلَا تُلْقُوا يَأْتِيكُ﴾(١٣)، وتحتملُ التعديةَ (١٩).

<sup>(</sup>١) (بعد أفعل) ساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) ش: للمفعول.

<sup>(</sup>٣) العبارة في ت: (أو اسم فعل).

 <sup>(</sup>٤) الخلاف في هذا راجع إلى الخلاف المتقدم في كونه اسماً أو فعلاً.
 وانظر شرح الرضى ٢٠٨٨-٣٠٩، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٧٨ والتصريح ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) مكانها (بص) في ت.

<sup>(</sup>٦) المفصل بشرح ابن يعيش ٧/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) ت: (فالأمر مع الخبر بمعنى الخبر).

<sup>(</sup>٨) الأصل: يغفر.

<sup>(</sup>٩) كما في (كفى بالله شهيداً) ونحوه.

<sup>(</sup>۱۰) انظر شُرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٧٨، وشرح الرضي ٢/ ٣١٠، وشرح ابن يعيش ٧/ ١٤٧.

<sup>(</sup>١١)(في) ساقطة من ت، ن، د. وفي الأصل: (في قوله).

<sup>(</sup>١٢)سُورة المائدة، الآية: ٦.

<sup>(</sup>١٣)سورة البقرة، الآية: ١٩٥.

<sup>(</sup>١٤) انظر مفصل الزمخشري بشرح ابن يعيش ٧/ ١٤٤٧، وشرح الرضي ٢/ ٣١٠، والأشعوني ٢/ ١٥.

#### فرع:

ولا يُبْنَيانِ إلَّا من ثُلاثيُّ مُجَرُّدِ<sup>(١)</sup>، لِيُمْكِنَ البناءُ منهُ.

يه/ : أو رُباعيُّ أوَّلُهُ همزةٌ، نحو <sup>و</sup>ما أغطاهُ»، لإمكانِ وضعِ همزتِهِ مكانَ همزةِ الفعل<sup>٢)</sup>.

لا من لَوْنِ<sup>(٣)</sup>، ولا عيب، لأنَّ منهُما الفَعَلُ، لغيرِه، فلا يجوزُ ما أَدْخَرَجُهُ، ولا أَخْمَرُهُ، ولا أَغَوَرُهُ، ونحوُّ ذلكَ، بل يُتَوَصَّلُ إليه به الشدَّ، و البَيْنَ، ونحوِهِما، نحو اما أشدَّ دخرَجَتُهُ، ويَاضَهُهُ<sup>(1)</sup>.

ولا يُبْنى للمفعولِ، إذْ هو من افْعُلَ المضموم العين.

وما بُنِيَ من مُتَعَدُّ قُدُّرَ لازماً مبنيًا على اقَعَلَىٰ " بضمُ العينِ - ليكونَ المُتَعَجَّبُ منهُ كالغرِيزَةِ<sup>(٥)</sup>.

- (١) بشرط كونه ماضياً مستمراً، إذ لا يُتعجب إلا مما وقع في الماضي واستمر، أما الحال الذي لم يتكامل بعد والمستقبل الذي لم يدخل بعد في الوجود، والماضي الذي لم يستمر فلا تستحق التعجب منها. ولهذا كان أشهر صيغتي التعجب على الماضي، وهو قما أفعل). انظر الرضي ٣٠٨/٢، وشرح ابن يعيش ١٥٠/٠٥. وقد جمع ابن مالك في شرح الكافية ١٩٨٤ شروط ما يصاغ منه التعجب بقوله: (كل فعل ثلاثي، متصرف، تام، قابل معناه للتفاضل، غير مبني للمفعول، ولا منفي، ولا مدلول على فاعله به قافعل، وانظر شرح ابن يعيش ١٩٤٧.
- (٢) أجاز سيبويه بناء التعجب من (أنعل) تياساً. ومنعه المبرد وابن السارج والأخفش والمازني والفارسي في الجميع. وفصل بعضهم فمنعه إذا كانت الهمزة للنقل لأنها إذا ذاك حرف معنى، وأجازه إذا كانت لغير النقل، لأنها لا معنى لها. ونقل الرصى عن الأخفش والمبرد تجويزه من كل ثلاثي مزيد. وهو خلاف ما في المقتضب.
- الكتاب (/٣٧، المقتضب ٤/٨٧١، الأصول // ٢١، شرح ابن عصفور ٥٩٩١ -٥٨٠، الرضى ٥٨/٢، شرح الكافية لابن مالك ١٠٨٩/، شرح التصريح ٢١/٩.
- (٣) أجاز الكوفيون التعجب من البياض والسواد خاصة دون غيرهما من الألوان، نحو هذا الثوب ما أبيضه و قمذا الشعر ما أسوده. ومنع ذلك البصريون فيهما كسائر الألوان. انظر الإنصاف (مسألة ١٦) / ١٤٨/، شرح ابن عصفور ٧/٧٥- ٥٧٨، الاصول / ٦٣.
  - (٤) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٨٥، وشرح الرضى ٢/ ٣٠٩.
    - (٥) شرح الرضى ٣٠٨/٢.

وقد جاءَ للمفعولِ قليلًا (١)، نحو «ما أمْقَتَهُ، أو أغْجَبُهُ، أو أشْهاهُ، (٢).

ولا يُفْصَلُ بيئه وبينَ معمولهِ، نحو الما أَحْسَنَ يا عمرو زيداًه<sup>(٣)</sup>. وأجازَ (ني)<sup>(٤)</sup> الفصل َ بالظرفِ، نحو الما أكْرَمَ الليلةَ زيداًه<sup>(٥)</sup>.

مي<sup>(٦)</sup>: وبالحرفِ، نحو اما أَحْسَنَ بالرجلِ أَنْ يَصْدُقَ ا<sup>(٧)</sup>.

وقد يُفْصَلُ بالمبتدأ بعدَ الولاء، نحو الها أحسَنَ لولا<sup>(٨)</sup> شِراكُ تَعْلِمِ زيداً، <sup>(٩)</sup>. وبالاستثناء، نحو الها أخسَنَ إلّا زيداً إِخْوَتَكَ، (١٠). وبين الها، والفعلِ به كانَ، (١١٥) نحو الها كانَ أَحْسَنَ زيداً،

- (١) صواب العبارة: قد جاء من المبني للمفعول.
- (۲) شرح ابن عصفور ۱/۵۷۷، والرضي ۳۰۸/۲.
   (۳) منم الفصل بينهما مطلقاً الأخفش والمبرد وابن السراج.
- أنظر المقتضب ١٨٧/٤، الأصول ٢٥١/١، شرح الرضي ٢٠٩/٣، وقال الزمخشري في النظر المقتضب ١٨٧/٤ وقال الزمخشري في المفصل بعد أن حكم بعنع الفصل: وقد أجاز الجرمي وغيره من أصحابنا الفصل، ويتصرهم قول القاتل: هما أحسن بالرجل أن يصدق).
- شرح ابن يعيش ٧٠ /١٥٠، واستغرب منه ابن مالك في شرح الكافية ٢٠٩٩/٢ اعترافه بنصرهم بعد أن خالفهم بلا دليل.
  - (٤) ش: في.
- (٥) أجازه مع المازني الفراه والجرمي والفارسي والزجاج وابن خروف والشلوبين. انظر الرضى ٢٩٩/٢، شرح ابن يعيش ١٥٠٠/١ التصريح ٢٩١/٢.
  - (٦) ت: في.
- (٧) لا فرق بين الظرف والحرف في ذلك، فالنحاة المذكورون في الحاشية السابقة أجازه فيهما. ومن شواهدهم قول عمرو بن معد يكرب: (لله دَرُ بَني جُاشَع، ما أكثر في الهَيْجاءِ لِقاءَها، وأكثر في اللَّزباتِ عطاءها). انظر المحتسب ٢٨/٢، شرح الكافية لابن مالك ٢٠٩٧/٢ التصريح ٢/ ٩١، شرح الرضي ٢/ ٣٠٩، وشرح ابن يعيش ٧/ ١٥٠، الدرر اللوامع ٢/ ١٢١، شرح ابن عصفور ٢/ ٥٩٧.
  - (٨) ت: لو.
- (٩) أجاز ذلك ابن كيسان وحده. انظر الرضي ٢/ ٣٠٩ والتصريح ٢/ ٩٠، والأشموني ٣/ ٢٠.
  - (١٠)لم أجد من ذكر هذا غير المصنف.
- (١١) وهي هنا زائدة، ولا اسم لها ولا خبر، لأنها ملغاة عن العمل. الرضي ٢٠٩/٢، شرح
   ابن يعيش ٧/ ١٥٠.

واخْتُلِفَ في الصّبَحَا/ و المُسَى، (ا) و اظلُه و ابات، و (الضحى) (٢). و ا<sub>لكَ</sub> (٢).

ي: وبفعلِ مضارع، نحو الما يَخْرُجُ أَكْرَمَهُ و الما يكونُ أَحْسَنَهُ اللَّهُ .

ولا يُغَيِّرُ عن<sup>(6)</sup> الإفرادِ والتذكيرِ بل تقول: •يا رجلانِ، يا رِجالُ، يا الهُرَأَةُ أَكُرمْ بزَيْدٍ». وكذا •ما أحسنَ الزَيْدَيْنِ، أو المَرْأَةُ».

وإذا أتُبَعْتَ المجرورَ<sup>(1)</sup> أجريتَ على تابعهِ - غيرَ البدلِ - الحركاتِ، فالجرُّ على اللفظِ، والرفعُ والنصبُ على المُحلُّ، على الخلافِ في فاعليِّبهِ ومفعوليِّبهِ<sup>(٧)</sup>.

## أفعال المدح والذم

النوعُ التاسمُ أفعالُ المدح والذمُّ، وهي: ﴿فَيْمَمُ و أَبِشْنَ ۗ و ﴿سَاءَ و ﴿حَبُدُا». بص: وهي أفعالُ إذْ لا تُنجِرِي عليها عواملُ الأسماءِ، وتَلْحَقُها الناءُ الساكنةُ كـ انِغَمْتُ، و ﴿بِئْسَتُهُۥ ﴿ ﴾.

- (١) تقدم في مبحث الأفعال الناقصة ما حكاه الأخفش والكوفيون عن العرب من قولهم (ما أصبح أيزدَها) وما أأسمى أذفاها). انظر الأصول ٢١٤/١، شرح ابن عصفور ٢٥/١، غشر الكافية لابن مالك ٢١/١١، شرح الرضي ٢/ ٢٩٥، وهو عند البصريين شاذ لا يقاس عليه.
  - (٢) (وأضحى): ساقطة من ت.
- (٣) لم أجد من ذكر تجويز زيادة هذه الأربعة. لكن ابن عصفور نقل في شرح الجمل ١٩٨١٥ عن بعضهم تجويز زيادة كل فعل لا يتعدى نحو اما قام أحسن زيداً.
  - (٤) لم أقف على هذا في المراجع المتيسرة.
    - (٥) ش: على.
       (٦) ت: على المجرور.
- (٧) من سيجرود.
   (٧) تقدم الخلاف في «أفعل به» هل هو أمر معناه الخير، أو معناه الأمر؟ فعلى الأول يكون المتعجب منه فاعلاً، والباء زائدة مع الفاعل، وعلى الثاني مفعولاً والباء زائدة مع المفعول
  - أو للتعدية. انظر ص٨٥٢. (٨) هذا قول البصريين والكسائي من الكوفيين.
- انصر الإنصاف (مسألة ١٤) (٩٧/ ، شرح ابن عصفور ١٩٨١، الأصول ١٩٨/، شرح ابن يعيش ١٢٧/٧، شرح الكافية لابن مالك ١١٠٢/، شرح الرضي ٢١٢٢/.

ك: بل أسماءً<sup>(١)</sup>، لدُخولِ حروفِ<sup>(٢)</sup> الجرُّ عليها في قولهم: "يغمَّ السُّيْرُ على بِنْسَ العَيْرِة<sup>(٢)</sup>، وقولهم: "ليستْ بِيغمُّ المَوْلُودَةِة<sup>(٤)</sup>. قلنا: المجرورُ مُقَلَّرُ<sup>(٥)</sup>.

وجَاء في الغُمَّ، فتحُ النونِ وكسرُ العينِ، وكسْرُهُما، وفتحُ النونِ وكَسْرُها مع سكونِ العينِ. وكذلك البِشْنَ، وكلُ ثلاثيٌ عَيْنُهُ حرفُ حلقٍ كـ اشْهِدَ، و الْفَجْذَ، (١٠). قال:

# 

- (۱) أنظر المصادر السابقة في مواضعها، ومعاني الفراء ٢/٢٥،٥٧،٥٧، ٢٦٧،١١٩/٢. (۲) د: حرف.
- (٣) د. حرف.
   (٣) حكى هذا عن بعض قصحاء العرب انظر الإنصاف ٩٨/١، شرح ابن عصفور ٩٨/١،
- شرح الكافية لابن مالك ٢/ ٢٠١٢. (٤) في الإنصاف ١٩٨١ - ٩٩: (وحكى أبو بكر بن الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثملب عن مسلمة عن الفراء أن أعرابياً بشر بمولودة فقيل له: نعم المولودة مولودتك فقال: ورالله ما هي بنعم المولودة: تُصْرَبُها بكاءً، ويرُّها سَرِقَةً).
- (٥) قال ابن عصفور في شرح الجعل ٩٩/١٥٥ (أما قولهم: على بشس العير، فيكون على
   حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه كأنه قال: على عير بشس العير. وعلى ذلك يتخرج
   دوالله ما هي بنعم الولده: بولد نعم الولد).
- وفي الإنصاف ١١٢/١ ١١٣ أن جواب البصريين عن هذا أنه على تقدير الحكاية، أي: نعم السير على عير مقول فيه بشس العير، وما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة، فهو كقول الراجز:
- والله منا ليبني بننام صناحبُ ف ولا مُسخنالِطُ السلين جنانبُ ف أي: ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه إلا أنهم حلفوا منها الموصوف وأقاموا الصفة مقامه ولو كان الأمر على ما ذكر الكوفيون لوجب أن يحكم لنام في البيت بالاسمية لدخول الباء عليه.
- (٦) انظر الكتاب ١٠٧/٤ ١٠١، المقتضب ١/٠١٤، الأصول ١٨٦١، شرح الكافية لابن مالك ٢/٠١١٠ - ١١٠٠.

۳۸۰ - الرمل، صدره:

ما أَتَـلُكُ قَـدم نــاعِـلُهــا وهو لطرفة بن العبد (ديوانه ۷۳). ويروى: تُعِمَّ السّاعونُ في الحَمَّى الشُّطُوْ وفي ﴿جَبُّذَا؛ فَتْحُ الحاءِ وَضَمُّها<sup>(١)</sup>.

وشَرْطُ إنشاءِ المدحِ والذمّ أن يكونَ الفاعلُ مُعَرّفاً باللامِ، أو مُضافاً إلى المعرّفِ بها<sup>(٢٢)</sup> مثل: «نِغمَ الرجلُ، أو غلامُ/الرجلِ زيدٌ». أو مضمراً مُمَيْزاً بنكرةِ

> > وروي أيضاً:

ما أقلتُ قعمي إنَّهُمْ

وفي إحدى روايتي الديوان:

خالَتي والنفسُ قُدْماً إِنَّهُمْ

والأمر المبر: الذي يعجز الناس عن دفعه، لأنه يفوق طاقتهم ويزد على احتمالهم. والشطر في الروايات الأخرى: الغرباء، وأصل الشطير الناحية، وسمي الغريب به لأن كل من بعد عن أهله يأخذ في ناحية من نواحي الأرض.

والشاهد: استعماًل (نعم) على الأصّل فيها بفتح النون وكسر العين على مثال (علم) و(فهم) و(ضحك). وهو من أدلة البصربيين على فعليتها أيضاً.

الكتاب ٤/٠٤٤ (وسقط من معجم شواهد العربية عزوه إلى كتاب سيبويه) المقتضب ٢/ ١٤٠، الإنصاف ١٢٢١، شرح الكافية لابن مالك ١١٠١/٢، وقعة صفين ١٩٦٠ التيصرة ٢/٥٧١، الرضي ٢/٣١٦، خزانة الأدب ٢٧١/٩، شرح ابن يعيش ٧/١٢٧، همع الهوامع ٤/٨٤، الدرر ٢/١٠٨، اللسان (نعم).

(١) هذا وهم من المصنف، لأن ما ذكره من جواز الفتح والضم إنما يأتي في (حب)، إذا تجرت عن (ذاء أما مع (ذاء فليس إلا الفتح. وعلل ذلك بأنها لما استدت إلى (ذاء جرت مجرى الأمثال، فلا تغير، بل يوتى بها على لفظها. انظر شرح ابن يعيش ١٤١/٧، شرح الكافية لابن مالك ١١١٨/ ١١٩١، شرح الرضي ١٢٩/٢.

(٢) وقد يكون مضافاً إلى نكرة أيضاً. قال ابن عصفور: (وذلك قليل وبابه الشعر). ونقل البغدادي
 أن الأخفش وابن السراج والكوفيين أجازوه في الاختيار، ونقلوا أنه لغة لبعض العرب.

انظر الأصوّل ١/ ٧٥٪ الحزانة ٤/١١٧ (بولاّق) شرح ابن عصفور ٢٠٠/١، شرح ابن يعيش ٧/ ١٣١.

وفي شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٩٠٨، ان الأخفش حكى أن ناساً من العرب يوفعون بـ «نعم» النكرة مفردة ومضافة.

وقال الرضي ٢/٣١٧: (وقد يرد فاعلها منكراً مفرداً، نحو النعم رجل زيداً ا ومضافاً إليه – أي إلى النكرة – كقوله:

فَيْغُمَ صاحبُ قوم لا سلاحَ لهمْ وصاحبُ الركبِ عثمانِ بنُ عَفَّان)

منصوبةِ نحو النِعْمَ رجلًا زيدًا(1)، أو بـ اما، نحو افَنِعِمًا هيَ(1).

كثر: واللامُ للجنسِ<sup>(٣)</sup>. ح: بل للحقيقةِ الذَّفنيَّةِ، مِثْلُها في «اذْخُلِ السوقَ» وُمَيَّر<sup>(٤)</sup> الضميرُ بالنكرةِ ليكونَ المد*حُ عاماً* (٥).

وبعد الفاعلِ المخصوصِ بالمدحِ أو الذَّمُّ، وهو مبتدأ ما قبلَهُ خبرُهُ، أو خبرٌ محذوفُ المبتدأ، على خلافِ فيه<sup>(1)</sup>.

وَشَرْطُهُ<sup>(٧)</sup> مطابقةُ الفاعلِ، فلا يصحُّ جنساً آخرَ. فأمَّا الساءَ مثلًا الْقَوْمُه<sup>(٨)</sup> قُمُتَأَوِّلُ بتقديرِ: (مَثَلًا مَثَلُ القومِّ، ونحوِ ذلكَ<sup>(٩)</sup>.

وقد يُخذَفُ المخصوصُ إذا عُلِمَ، مثل الغِنْمَ العَبْدُهُ (١٠) (أي)(١١): أيُوبُ،

(٢) وقوله تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِصِمًا مِنْ ﴾ [البقرة، ٢٧١].

قالُ الزغشري في المفصل: (وقوله تعالى: ﴿ فَيُسِمًّا مِثُّهُ، نعم فيه مسند إلى الفاعل المضمر، ونميزه دما، وهي نكرة لا موصولة ولا موصوفة، والتقدير: فنعم شيئًا هي). شرح ابن يعيش ٧/ ١٣٤. وانظر شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٠٦.

(٣) شرح ابن يعيش ٧/ ١٣٠، الرضي ٢/ ٣١٢، شرح ابن عصفور ١٠٠٠.

(٤) ت: وتميز. د: ومميز.

(٥) قال ابن الحاجب في الإيضاح ٩٨/٢؛ (ولهذا المعنى ظن بعض النحويين أنه موضوع للجنس بكماله، يعني المعرف باللام، كما ظن بعضهم أن «اسامة» موضوع للجنس بكماله. وهو خطأ محض في البابين جميعاً، ألا ترى أنك إذا قلت: «نعم الرجل» لم ترد جميع الرجال، هذا مقطوع به في قصد المتكلم، ولذلك وجب أن يكون المفسر له مطابقاً، ووجب إذا قصد التثنية أن يثنى، ولو كان على ما زعموا لوجب أن يطابق بجميع الجنس وإلا يثنى ولا يجمع، لأن أسماء الأجناس لا تثنى ولا تجمع إذا قصد بها الجنس).

 (٦) انظر شرح ابن عصفور ٢٠٠١، شرح الكافية لابن مالك/ ١١١٠، شرح الرضي ٣١٤/٢ شرح ابن يعيش ١٣٤/٧٠-١٣٥.

(V) أي المخصوص بالمدح أو الذم.

(A) ﴿سَلَةُ مَثْلًا ٱلْقَرْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا يَتَايَئِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ [الاعراف، ١٧٧].

(٩) شرح الرضي ١٣٧/٠، وشرح ابن يعيش ١٣٧/٠.

(١٠)﴿نِيْمَ ٱلْمَنِدُ إِنَّهُۥ أَوْلَتُ﴾ [س، ١٤].

(١١)(أي): ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>١) من (أو مضمرا) ساقط من ت.

و﴿فَنِعْمَ ٱلْمَنْهِدُونَ﴾(١) أي: نحنُ(٢).

واساءً، مثلُ الِيْسَ.. وأمّا احَبَّذًا ففاعُلُه اذا؛ لا يتغيُّر بتانيثٍ، ولا تثنيةٍ، ولا جمع، وبعدهُ الِمخصوصُ بالمدح، وإعرابُهُ كإعرابِ مخصوصِ انِغمَّا<sup>07</sup>.

َ ويجوزُ أَنْ يَأْتِيَ قَبَلَ المَخْصُوصِ أَو بَعَدُهُ تَمْيِيزُ<sup>(ءَ)</sup> أَوَ حَالٌ عَلَى وِفْقِ مخصوصِهِ، نحو <sup>و</sup>حَبَّلنا رجلًا زيدً، أو رجلينِ الزيدانِ، أو رجالًا الزيدونَ، أو فارساً، أو فارسَيْن، أو فُرْساناً،<sup>(6)</sup>.

ولا يصحُّ المخصوصُ نكرةُ بحالِ<sup>(١)</sup>.

#### فرع:

ولا يُؤَكِّدُ الفاعلُ فيها أَجْمَعَ (٧)، وقد يُوْصَفُ (٨).

ويصحُّ عملُها في الحالِ والظرفِ كالتمييزُ. ُولا يَسْبِقُها معمولُها، لِضَعْفِهَا، نحو (رجلًا نِغَمَ زَيْدًه .

وقد يُجْمَعُ بينَ (٩) الفاعلِ الظاهرِ والمُمَيِّزِ كقولهِ:

- ﴿ وَالْأَرْضُ فَرَشَنَهَا فَيْمَ ٱلْمَنهِدُونَ ﴾ [الذاريات، ٤٨].
  - (٢) المفصل وشرحه لابن يعيش ٧/ ١٣٥.
- (٣) نقل ابن مالك في شرح الكانية ١١١٧/٢ أن بعضهم جعل احبذا، في موضع رفع بالابتداء، والخبر ما بعده، وبعضهم جعلها فعلاً يرتفع به المخصوص على أنه فاعله، ورده بأنه تكلف لا يحتاج إليه، ونقل قول ابن خروف: (حب فعل، واذاه فاعلها، وزيد مبتداً، وخبره احبذا، هذا قول سيبويه، واخطأ عليه من زعم غير ذلك). وقال: هذا قول ابن خروف، وكفى به). وفي هذا وفي أصل احبذا، وكونه بمنزلة كلمة واحدة أو لا خلاف. انظر شرح ابن عصفور ١٩٠١ - ١٦٠، وشرح ابن يعيش ١٩٨٧ - ١٩٣٩.
- (١) ت، ن: تميزاً.
   (٥) إنما يجوز أن يقم حالاً إذا كان مشتقاً، والعامل فيه حينتذ (حب، نحو (حَبُدًا محمدٌ رسولاً)
- (٥) إنما يجوز أن يقع حالا إذا كان مشتقا، والعامل فيه حينك قحب نحو فخبدا محمد رسولا؟
   وقحبذا رسولاً محمدًا. انظر الكافية وشرح الرضي ٣١٩/٣.
  - (٦) (بحال) ساقطة من ت. وانظر الرضي ٢/٣١٨.
- (٧) أي في جميع أقعال المدح والذم. والمراد التوكيد المعنوي ، أما اللفظي فجائز نحو فيفمً الرجلُ الرجلُ زيدًه .
  - (٨) نحو قوله تعالى: ﴿يِئْنَ ٱلرِّقَدُ ٱلْمَرْفُودُ﴾. انظر شرح الرضي ٢/٣١٧.
    - (٩) (بين) ساقطة من ت.

٣٨١ - . . . . . . . . . . ف ن ع م الزادُ زادُ أب ك زَادا

ولا تَلْحَقُها علامةُ تثنيةِ ولا جمعِ<sup>(١)</sup>. وتصحُّ علامةً/ التأنيثِ كـ ايغمَتْ، أو يغمَ المرأةُ<sup>(١)</sup>.

وأما الحرفُ العاملُ فأنواعُه سبعةٌ وأربعونَ، مَرَّ تَفْضِيْلُها(٣).

وأما الاسمُ العاملُ فأنواعُ<sup>(1)</sup>: نوعٌ مشتقُ يعملُ بَحَسبِ اشتقاقِهِ، وغيرُ مشتقٌ، بل واقعٌ موقعَهُ، ولا أيُهُما<sup>(0)</sup>.

# ۳۸۱ – واقر، صدره:

تزود مثل زادِ أبيكَ فينا

وهو لجرير (ديوانه ١٠٧ ط دار صادر – بيروت) من قصيدة له في مدح عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه .

وقوله: أبيك، أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ هو جد لأمه.

والشاهد: الجمع بين فاعل نعم وهو (الزاد) والتمييز وهو (زادا). وهذا الجمع أجازه المبرد وأبر علي الفارسي وتبعهما الزمخشري وغيره. ومنع ذلك سيبويه والسيرافي وابن السراج، ورجع مذهبهم ابن عصفور وابن يعيش، ووجه الأخير حجة المنع بأن المقصود من المرفوع والمنصوب الدلالة على الجنس، وأحدهما كاف عن الآخر، وأيضاً فإن ذلك يوهم أن الفعل الواحد له فاعلان، وذلك أن الجنس مرفوع بأنه فاعل، فإذا نصبت النكرة بعد ذلك أذنت بأن الفعل فيه ضعير فاعل، لأن النكرة المتصوبة لا تأتي إلا كذلك. وحجة المجوزين الغلو في الميان والتأكيد.

الخصائص ۱/ ۳۹۲،۸۳۲ الإيضاح للفارسي ۸۸، الإيضاح لابن الحاجب ۲/ ۱۰۰ الموازنة للآمدي ۱۲۶، المقرب (۱۹۶، المغني ۲۰۶، السيوطي ۲۱، ۲۹۱، الرضي ۲۱۲/۳، الحزانة ۱/ ۳۹۶، شرح ابن يعيش ۷/ ۱۳۳، العيني ۴/ ۳۰، شرح شواهد الإيضاح للقيس ق۲۱، شواهد ابن عقيل للجرجاوي ۱۳۱.

 (١) حكى الكسائي عن بعض العرب: فيغما رجلين، وونغموا رجالاً، ذكر ذلك ابن ملك في شرح الكافية ٢/ ١١١١ وفي شرح الجمل لابن عصفور ٢٠٦/١ أن الذي حكى ذلك الأخفش. وانظر الأصول ٢/١١، وشرح الرضى ٢/ ٣١٥، ٣١٥.

- (۲) شرح الرضي ۲/ ۳۱۵.
- (٣) (مر تفصیلها) ساقطة من ن.
- (٤) العبارة في ت: (وأما اسم الفاعل فنوعان).
- (٥) فتكون القسمة ثلاثة: مشتق، وغير مشتق واقع موقع المشتق، وغير مشتق وغير واقع موقع المشتق.

فالأولُ خمسةٌ: السمَا<sup>(١)</sup> الفاعلِ والمفعولِ، والصفةُ المشبهةُ بِهِمَا<sup>(١)</sup>، واسمُ التفضيل، وأسماءُ الأفعالِ، والمصادرُ المقدَّرةُ به أنَّ والفعل.

#### اسم الفاعل

أَمَّا اسمُ الفاعلِ فهو لفظٌ مشتقً لِيُعَبَّرُ به عن مُحْدِثِ أَصْلِهِ<sup>(٣)</sup>. فخرجتِ المُشْتَقَاتُ دونَهُ.

يه: وهو مشتقٌ من المصدرِ. في: بل (من)<sup>(4)</sup> الفعلِ، وأَصْلُهُما المصدَرُ<sup>(6)</sup>.

ويُبْنى من الثلاثيُّ المجرَّدِ على افاعِلِ، ك اضاربٍ، ومن غيرهِ على صيغةِ المضارع بميم مضمومةِ وكُسْرِ مَا قَبْلَ الآخِر، نحو المُخْرِجِ، و المُسْتَخْرِجِ، وربَّما خولِفَ ذلك في المُنْتُزِ، بضمُهما وكَسْرِهِمالًا.

ويعملُ عملَ فعلهِ بشروطٍ:

الأولِ كونُه بمعنى الحالِ أو الاستقبالِ<sup>(٧)</sup>، ليَقْوى شَبَهُهُ بالفعلِ لفظاً ومعنىً.

<sup>(</sup>۱) ت: اسم.

<sup>(</sup>٢) (بهما) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) ش: مضمونه.

<sup>(</sup>٤) (من) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الرضي ١٩٨/٢ (قولك: ما اشتق من فعل «أي مصدر. وذلك على ما تقدم.أن سيبويه سنمى المصدر فعلاً وحدثاً وحدثاً. والدليل على أنه لم يرد بالفعل نحو ضرب ويضرب - وإن كان مذهب السيرافي أن اسم الفاعل والمفعول مشتقان من الفعل والفعل مشتق من المصدر - أن الضهير في قوله: «لمن قام» واجع إلى الفعل، والقائم هو المصدر والحدث). وانظر المقتصد ١٩٠١.

 <sup>(</sup>٦) (منتن) اسم فاعل من نَبَنَ الشيءَ أو أنتَنَ، من التَنْنِ وهو الرائحة الكريهةُ. وقد يقال فيه
 «مِنْبَن، بكسر الميم اتباعاً لكسرة الناء، ومُشَن، بضم الناء اتباعاً لضمة الميم.
 انظر الصحاح (نتن)، وشرح الرضى ١٩٩/٢.

 <sup>(</sup>٧) المراد بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال أن يكون عمله محققاً ألا مقدراً في أحد هذين الزمانين، وإلا فاسم الفاعل لا يدل على الزمان.

انظر شرح الجامي ٥٧٧، وشرح الفريد ٣٣٦ - ٣٣٧.

فإنْ أُريدَ به المُضِيُّ وجبتْ إضافَتُهُ (١) معنوَّيةً، إذْ ليس بعامل (٢).

ت ي: بل يعملُ، لقوله - تعالى - ﴿وَكُفَّاتُهُم بَكِيطٌ ذِكَاعَيْهِ﴾<sup>(٣)</sup>. قلنا: حكايةُ حال<sup>(1)</sup>.

قالوا<sup>(٥)</sup>: ﴿وَجَمَلَ ٱلْيَلَ سَكَمًا﴾<sup>(٦)</sup>، ازيدٌ مُغطي غُلامِهِ دِرْهَمَا أَمْسٍّ. قلنا: قليلٌ، محتمل لتقدير فعل/ فشَرَهُ<sup>(٣)</sup> اسمُ الفاعلِ، والأصولُ لاَ تَثْبُتُ بالمُخْتَمَلِ<sup>(٨)</sup>.

الثاني: الاعتماد على صاحبهِ<sup>(١)</sup> بمجيئهِ<sup>(١٠)</sup> خبراً له، أو صفةً، أو صِلَةً،

(٤) أي حكاية حال ماضية، والمعنى: يبسط ذراعيه، بدليل ما قبله وهو قوله تعالى: ﴿وَتَشَيّئُهُمْ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ المَاضِية طريقتان: الأولى وهي المشهورة أن يقرر الفعل الماضي واقعاً في زمن التكلم، والثانية - وهي طريقة الأندلسي - أن يقدر المتكلم نفسه موجوداً في زمن وقوع الفعل أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا داعي لهذا التكلف، لأن حال أهل الكهف مستمر إلى الآن، فيجوز أن يلاحظ في (باسط) الحال فيعمل.

انظر شرح الجامي ٥٧٦، شرح الأشموني مع حاشية الصبان ٢٩٣/٢، شرح الوضي ٢/ ٢٠١، شرح الفريد ٣٣٧، شرح ابن عصفور ١/٥٥١.

(٥) أي الكسائي ومن تبعه.

(٦) ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

انظر الإقناع ٢/ ٦٤١، إرشاد المبتدي ٣١٥، النشر ٣/ ٥٧، الاتحاف ٢١٤، البحر المحيط ١٨٦/٤.

(٧) ت: فعله.

(۸) انظر شرح ابن یعیش ۲/۷۷.

 (٩) المراد بصاحبة المبتدا، أما في الحال نحو فزيد ضارب أخواه، أو في الأصل نحو اكان زيد ضارباً أخواه، انظر شرح الرضي ٢٠٠/٢.

(۱۰)(بمجيئه) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١) ت: الإضافة.

<sup>(</sup>۲) انظر شرح الرضي ۲/۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) سورة الكُهف، الآية: ١٨.

نحو ازيدٌ ضارِبٌ، أو امررتُ برجلٍ ضارِبٍ<sup>(۱)</sup>، أو بالضاربِ زيداًا<sup>(۲)</sup>. أو على الهمزَةِ، أو اها، نحو الضارِبُ<sup>(۲)</sup>، أو ما ضارِبٌ زيدٌ عمراً، ليَتْمُوى فيه شَبُهُ الفعلِ بظهورِ الإسنادِ، أو حصول مُثْقَضى الفعل.

ش: لا يُغتَبَرُ (اللهُ عَمْرَ) فيجوزُ الضارِبُ زيدٌ عمراً (وشاهدُه قوله (١٠):

٣٨٢ – خَبِيرٌ بَنُو لَهُبٍ فلا نَكُ مُلْفِياً ﴿ مَـقَ الْاَلَهُ لِهُ بِسِي إِذَا السطسِرُ مَـرُّتِ (<sup>(٧)</sup> لنا ما مرَّ .

(٢) في التمثيل خلل ظاهر، لأنه أراد أن يجعل زيداً معمولاً لاسم الفاعل في الأمثلة الثلاثة،
 وهو لا يستقيم مع الأول لأنه حينئذ يصير فزيد ضارب زيداًه.

وأهمل المصنف من وجوه اعتماده كونه حالاً لذي حال نحو •جاءني زيدٌ راكباً جَملاً٠. انظر شرح ابن عصفور ٥٠٣/١، والرضمي ٢٠٠/، وشرح الفريد ٣٣٩.

(٣) ن: أضارب زيد.

(٤) أي لا يعتبر الاعتماد، ووافقه الكوفيون وابن مالك في بعض كتبه دون بعض. انظر شرح الجمل لابن عصفور ٢/٥٥٣، شرح الرضي ٢٠٠/، شرح الجامي ١٣٣، شرح التسهيل ١٤٤٥، التوضيح ٢٤٤، التسهيل ٤٤، الحزانة ٢٢٨/١ (بولاق)، الحصائص ٢٧١/١، الهمم ٢/٩٤، شرح ابن يعيش ٢/٧٩.

(٥) على أن ضارب مبتدأ، وزيد فاعل سد مسد الخبر.

وانظر شرح ابن عصفور ١/ ٥٥٤، وشرح ابن يعيش ٦/ ٧٩.

(٦) د: (وشاهد ش).

(٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل، ش.

۳۸۲ - طویل، نسبه العینی والأزهری لبعض الطائین. وهر شاهد للاخفش علی جواز عمل الوصف دون اعتماد علی واحد مما ذکره المصنف. . . . د دار آن لا حدق فران ایک در هذر هر از آن از ایس میرا در از آن

ورد هذا بأنه لا حجة في لجواز كون اخبير، خبراً مقدماً، وبنو لهب، مبتدا هؤخراً، وصح الأخبار به اخبير، وهو مفرد عن ابنو لهب، وهو جم، لأن اخبير، على وزن افديل، وهو على وزن المصدر، والمصدر يخبر به عن المفرد والمشى والجمع، فأعطى حكم ما هو على زنته كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِمُلْكَلِيمَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِرُ﴾. همع الهوامع ١/٩٤، الدرر اللوامع ١/٧٧، العيني ١/٥١، التصريح ١/٧٧، ابن عقيل ١/١٦١، الأشموني ١/١٩٧.

<sup>(</sup>۱) (ضارب) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>۱) (صارب) ساقطه من ت.

الثالث: كونُهُ غيرَ مُصَغِّرٍ، لَيَلا يَضْمُفُ الشَبَهُ (١). قيل: ولا مُكَسِّر، لذلكُ (١). كتر: بل يعملُ المكسَّرُ، لِتَقَوِيهِ بالجمعِ، كالمبالغَةِ المُصَغَّرةِ (١)، لِجَبِّرِ زيادَتها (٤) ما نَقَصَ (٥). (شاهلُهُ قَوْلُهُ:

٣٨٣ - مِمَّنْ حَمَلْنَ بِهِ وَهُنَّ عَواقِدٌ حُبُكَ النَّطاقِ فَشَبَّ غَيْرَ مُهَبَّلِ)(١).

(١) أي الشبه بالفعل.

ولَّد أجاز الكساني أعمال المصغر، وحكي عن بعض العرب: (أظَّنتي مُرَثِجُلاً وُسَولِيْراً. فرسخاً). ورد هذا بأن ففرسخاًه ظرف يكتفي برائحة الفعل. ونسب قول الكسائي هذا إلى عامة الكوفيين دون الفراء في بعض المصادر.

انظر التسهيل ص١٣٦، ١٣٧٠ ، شرح الكافية لابن مالك ١٠٤٢/ ، شرح ابن عصفور ١/ ٥٥٤ ، الهمم ٩٥/٢ ، شرح الفريد ٣٣٧، الرضى ٢٠٣/٢.

(٢) ت: كذلك. وانظر الهمع ٢/ ٩٥.

(٣) (المصغرة) ساقطة من ت. وزاد مكانها: (بخلاف المصغر).
 (٤) د: زیادتهما.

 (٥) سيبويه ۱۹۹۱، الرضي ٢٣٣/٢، الهمع ٢/ ٩٥، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٤١، شرح ابن عصفور ١/ ٥٥٢، شرح ابن يعيش ٤/ ٧٤.

والغَريب أن يغفل المصنف في هذاً المقام عن اشتراط كونه غير منعوت قبل العمل، وهو مذهب جمهور النحويين خلافاً للكسائي فإنه أجاز أعمال اسم الفاعل منعوتاً كما أجازه في المصغر. وشاهده قوله:

إِذَا فَاقِدٌ خَطْبِاءُ فَرْحَيْنِ رَجَّعَتْ ﴿ ذَكُرتُ سُلَيْمِي فِي الخَلِيطِ المُزايِلِ شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٤٢، شرح الرضي ٢/ ٢٠٣، الهمع ٢/ ٩٥، الأشموني مع الصبان ٢/ ٢٩٤ – ٢٩٥، شرح الفريد ٣٣٧.

(٦) الزيادة من ت، ن، م، د.

٣٨٣ – البيت من الكامل، وهو لأبي كبير الهذلي (عامر بن الحليس) في وصف تأبط شراً كما قبل. حبك النطاق: مَشَدُهُ، واجدُما حُباك، والنطاق: إزار تشده المرأة في وسطها وترسل أعلاه على أسفله تقيمه مقام السراويل. والمهبل: الثقيل، كأنه المدعو عليه بالهبل، أي نقد أمه له. ورواية سيبويه: (مما حملن). و«عاش، مكان «شب». وما في الديوان موافق لما أورده المصنف هنا.

والشاهد: أعمال (عواقد) وهو جمع عاقدة.

سببريه ١/ ١٠٩، ديوان الهذلين ٢/ ٩٦، الإنصاف ٢/ ٤٨٩، الخزانة ٣/ ٣٦، (بولاق)، العيني ٣/ ٥٥٨، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٤١، شرح ابن يعيش ٢/ ٧٤.

فرع

وما وُضِعَ منهُ للمبالَغَةِ فَمِثْلُهُ، وهي<sup>(١)</sup> اضَرَّابٍ، و اضَروبٌ، و امِضْرابٌ، واعليمٌ، و اخَذِرً، والمثنّى والمجموعُ مِثْلُهُ. قال:

٣٨٤ - أخا(٢) الحَرْبِ لِبَاساً إليها جِلالَها

وقال:

٣٨٥ - ضَروبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُوقَ سِمانِها

(١) (وهي) ساقطة من ت.

(٢) في غير (ت): أخو.

٣٨٤ – طويل، عجزه:

وَلَيْسَ بَوَلاجِ الخَوَالِفِ أَعْقَلا

وهو للقُلاخِ بن حَزْنِ المِنْقَرِيِّ. نسبه َله سيبويه وغيره.

أخو الحرب: الملازم لها المستعد المتهيّء. الجلال: جمع جل، وأصله ما يلبسه الفرس، فجعله لما يلبسه المحارب من سلاح كالدرع ونحوها. الولاج: الكثير الدخول في البيوت يتردد فيها لضعف همته. الخوالف: جم خالفة، وهي عمود في مؤخر البيت. الأعقل: الذي تصطك ركبتاه في المشي ضمفاً.

والشاهد: أعمال (لباساً) وهو صَّيغة مبالُّغة من (لابس) ونصب (جلال) به.

سيبويه ١٩١١/ المقتضب ١١٢/٧، شرح السيرافي ١/ ٣٢٤، شرح مشكلات الحماسة ٣٣، شرح ابن عصفور ٢٥٠/، العفصل ٢٦٦، شرح ابن يعيش ٧٠/١ طالب بن الشذور ٣٤٦، العيني ٣/ ٥٣٥، التصريح ٢/ ٦٨، همع الهوامع ٣٦/٢، الدرر ٢/ ١٢٩، الأشموني ٢٩٦/٢.

۳۸۵ - طویل، عجزه:

# إذا عَـدِمـوا زاداً فـإنّـك عـاقِـرُ

لأبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم (شرح ديوانه، المسمى: عابة المطالب في شرح ديوان أبي طالب ص٧٩ تحقيق الشيخ محمد خليل الخطيب – مطبعة الشعراوي). وهو من قصيدة في رئاء أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان زوج أخته عائكة بنت عبد المطلب. وذكر ابن الشجري أن أبا طالب نصل السيف: شفرته. سوق: جمع ساق. والشاهد: أعمال (ضروب) وهو مبالغة من (ضارب) ونصب سوق سمانها به. =

وقال:

٣٨٦ - شُمُّ مُهاوِينَ أَبُدانَ الجزور مخا مِيصِ العَشِيّاتِ لا خُورٍ ولا قَزَمِ وقال (١):

# ٣٨٧ – حتَّى شَآها كَلِيلٌ مَوْهِناً عَمِلٌ<sup>(٢)</sup>

= سيبويه ١١١/١، المقتضب ١١٣/٢، جل الزجاجي ١٠٤، ابن الشجري ١٠٦٠، الأصول ١١٥٠، الاشتقاق ١٠٠، شرح ابن عصفور ١٠٥٠، المفصل ٢٢٦، شرح ابن يعيش ١٩٠٦، ٢٠، خزانة الأدب ٢٢٢/٤، الشذور ٣٩٣.

٣٨٦ - بسيط. نسبه سيبويه للكعيت الأسدي. ونسبه ابن مالك في شرح التسهيل لتعيم بن
 العجلان، وهو في ديوان الكميت ٢/١٠٤.

مهارين: جع مهوآن، مبالغة في مُهين. أراد أنهم شم الأنوف، والشمم: ارتفاع في قصية الأنف مع استواء أعلاه، كناية عن العزة. ثم إنهم يهينون للضيف والمسكين أبدان الجزور، جم بَدَنَة، وهي الناقة المسمنة المتخذة للنحر، وكذلك الجزور. ومن رواه أبداء، فهو جع (بدء) وهو أفضل أعضاء الناقة مخاميص، جم مخماص، وهو الشديد الجوع، أراد أنهم يؤخرون العشاء انتظاراً للضيف. والخور: جم أخور وهو الضعيف. والقزم - بالتحريك - رذال الناس وسفلتهم، يقال للذكر والأنفى والواحد والجمع. قال البغدادي: والأوصاف كلها مجرورة في البيت، لأن قبله:

يـأوي إلى مَـجَـلِس بـاهِ مَـكـارِمُـهُم لَلَّهُ مُطَـهِ معي ظالم فيـهـم ولا ظُـلُم وقد ورد (شم) مرفوعاً وكذا ما بعده من الأوصاف في بعض المصادر، منها شرح الكافية لابن مالك.

والشاهد: نصب (أبدان الجزور) بـ «مهاوين» وهو جمع «مهوان» مبالغة مُهين.

سيبريه ١١٤/١، إيضاح ابن الحاجب ١٦٣٩، شرح الكافية لابن مالك ٢٠٥٥/ شرح التسهيل ١٥١/٢، شرح ابن يعيش ٧٦،٧٤/، خزانة الأدب ٨/١٥٠، العيني ٣/ ٥٦٩، همم الهوامم ٩٧/٢، الدر ١١٢/٢، ١٣١،

(١) ساقط من ش.

(۲) ساقط من هذا الشاهد من ت.

۳۸۷ - بسیط، عجزه:

باتَثُ طِراباً وباتَ الليلَ لم يَتْمِ وهو لساعِدَة بنِ جُوّئَةً الهذلي (ديوان الهذليين ١٩٨/). شآها: ساقها. والضمير يعود إلى بقر الوحش. كليل: أي برق ضعيف لبعد المسافة. =

وقال:

# ٣٨٨ - حَذِرٌ أُموراً لا تَضِيرُ وآمِنٌ ما لِيسَ مُنْجِيَهُ من الأقدارِ<sup>(١)</sup>

=وهو بمعنى مُفْمَلِ أي: مُكُلِّ. وغَيِّرُهُ للتكثير والمبالغة . مُؤهِنِّ: منتصف الليل أو آخره. عَمِلَ: دائب العملَ.

والمعنى أن بقر الوحش قد شاقها وميض البرق الكليل من بعد فاتجهت إليه وباتت طراباً لنزول المطر، وبات البرق يلمع طول الليل.

وقد استشهد به سيبويه على عمل(كليل) وهو صيغة مبالغة النصب في (موهنا) مفعولًا به، لأن كليل عنده فعيل بمعنى مفعل، كسبيم بمعنى مسمع، وموهناً مفعول به على المجاز كما يقال: اتبحت يومك. ووده العبرد بقوله: (وليس هذا بحجة لأن قموهنا، ظرف وليس بمفعول، والظرف إنما يعلم فيه معنى الفعل كبغل الفعل، كان الفعل متعدياً أو غير متعدا.

وقال الشتمري: (قال النحويون: هذا غلط من سيبويه، وذلك أن الكليل هو البرق الضعيف، وفعله لا يتعدى).

سيبويه ١٩٤/١، المقتضب ١١٤/٢، المنصف ٢٦/٣، العقرب ١٩٢/١، شرح السيرافي (١٩٢/، شرح ابن يعيش ٦/ ٥٩٢/، شرح ابن يعيش ٦/ ٥٩٢/، شرح ابن يعيش ٦/ ٥٩٢/، المغني ٥٩٥، خزانة الأدب ١٥٥٨، شرح الكافية لابن مالك ١٠٣٦/٢، حاشية يس ٢٨/٢، اللسان (شآي، عمل).

(١) الشاهد ساقط من ت.

٣٨٨ – من الكامل، نسب للاجقيُ (إيان بن عبد الحميد، من شعراء هارون الرشيد كما نسب لابن المقفع. ويروى (لا تخاف) مكان (لا تضير). وهو في وصف إنسان بالجهل وقلة المعرفة، وأنه بجذر ما لا ينبغي أن بجذر، ويأمن ما لا يصح أن يؤمن.

والشاهد أعمال ( حذر) في أموراً.

وأعمال (فعل) و(فعيل) مذَّهب سيبويه، لأنهما عنده محولان من فاعل المتعدي لإرادة العبالغة، فيعملان عمله قياساً. وعورض سيبويه في أعمالهما كما في الشاهد السابق لأنهما بناءان لما لا يتعدي كبَطِر وأشِر وكريم ولُتيمً.

ورد كثير من النحويين استشهاد سيبويه بهذا البيت خاصة بأنه مصنوع، فقد روى العازني عن اللاحقي قال: سألني سيبويه عن شاهد في تعدي (فعل) فعملت له هذا البيت. وينسب مثل هذا القول أيضاً إلى ابن المقفم.

ورد ابن عصفور وابن مالك وغيرهما التهمة عن سيبويه بالاختلاف في تسمية هذا المدعى، فإنه يشعر بأنها رواية موضوعة، ووقوع مثل هذا مستبعد، فإن سيبويه رحمه الله=

وقال:

٣٩٠ - الحافظو عَوْرَةَ العَشيرَةِ لا ياتِيهِمُ مِنْ وَرابًا وَكَنفُ

=لم يكن ليستشهد ببيت لا يثق بانتسابه إلى من يثق بقوله. وحمل ابن مالك القدح في البيت على أنه من وضع الحاسدين وتقول المتمتين. وقد جاء أعمال (فعل) فيما لا سبيل إلى القدح فيه، وهو قول زيد الخيل:

أتسانسي أنسهم مَسْزِقــونَ عــرُضــي جحاش الزجاجي الكِرْمِلَيْنِ لها قَديدُ سيبويه ١١٣/، المقتضب ١١٥/، جمل الزجاجي ١١٥، ابن الشجري ١٧٧/، شرح ابن عصفور ١/ ٥٦٢، التبصرة ١/٢٧/، شرح عمدة الحافظ ١٣٢، شرح الكافية لابن مالك ١٠٣٨/، خزانة الأدب ١٦٩/، شرح ابن يعيش ٢/ ٧١، العيني ٣/ ٥٤٣، تعليق الفرائد للدماميني ١٩٤، الأشموني ٢٩٨/٢.

(١) الشاهد ساقط من ت.

۳۸۹ – کامل، صدره:

لا تَنْفِري يا ناقُ منهُ فإنَّهُ

واختلف في قائله. فقيل: حفص بن الأحنف. وقيل: حسان بن ثابت. وقال التبريزي: ويروى لأخَيْفَ، وهو الصحيح.

المسعر: الذي كان آلة في إيقاد الحرب، والضمير في (منه) لربيعة بن مكدم المقدم ذكره في أول المقطعة:

لا يَبْعَمَانُ ربيعهَ بِنُ مُكَدِّم وسَقَى الخَوادي قَبْرَهُ بِذَنوبِ والشَّماد: إضافة (شريب) وهو مبالغة من (شارب)، فعلى هذا لا يستبعد عمله النصب. قال في الهمع: (وأعمل ابن ولاد وابن خروف افعيلاً ، بالكسر والتشديد فأجازوا (زيد شِربُ الخمرِ وطِبِّخ الطَّمام). قال أبو حيان: وقد سمع إضافة (شريب) إلى معموله في قوله: لا تَعْرِي . . . الخ. فعلى هذا لا يبعد عمله نصباً.

ابن الشجري ١/ ١٦٠، الهمع ٧/ ٩٧، الدرر ٧/ ١٣٠. ٣٩٠ – تقدم صدره برقم ٤٢. انظر هناك مصادره والاختلاف في قائله.

والشاهد هنا أعدال أسم الفاعل المجموع وهو (الحافظو) في (عورة) مع حذف النون منه للتخفيف، على نية اثباتها لأنها لا تعاقب الألف واللام.

وقال:

٣٩١ - الفارِجو بابِ الأميرِ المُبْهَم

وقال:

هرع:

وحُكْمُهُ في التعدِّي واللزومِ حُكْمُ فِعْلِهِ.

وإذَا عُرُفَ باللامِ اسْتَوى المَاضي وغيرُه (١)، لقُوتِهِ بمصيرهِ صلةً. سي. ما:

٣٩١ - رجز، نسبه سيبويه لرجل من بني ضبة، ونسبه ابن مالك لرؤية بن العجاج. والفارج: الفاتح. والمبهم: المغلق. يصف قوماً بأنهم اشراف لا يحجبون عند أبواب

الأمراء. ورواية سيبويه (الفارجي). وفي جمل الزجاجي والمقتضب وشرح الكافية لابن مالك

(الفارجو). والشاهد: إسقاط النون من اسم الفاعل المجموع وإضافته إلى ما بعده. ويجوز فيه أن يعمل النصب كما في:

الحافظو عورة العشيرة

ولكني لم أجد من رواه بنصب الباب.

سببویه ۱/ ۱۸۵، المقتضب ٤/ ۱٤٥، جل الزجاجي ۲۰۱، المقتصد شرح الإيضاح ۱/ ۲۵۸، شروح سقط الزند، (الخوارزمي) ۱۷۷۱/۶، شرح الكافية لابن مالك ۹۱۳/۲. ۳۹۲ – رمل، لطرقة بن العبد (ديوانه ۲۵). وصدره:

ِ ثم زادوا أنَّهُمْ في قَوْمِهِمْ

ورواية سيبويه (غيرُ فُجُز) وكذا الصيمري. يصف قوماً بأنهم زادوا على قبيلهم بأعهم يغفرون ذنوبهم بالعفو والصفح، وأنهم لا يفخرون بما أسدوا من صنيع، ستراً للمعروف، وعلم رواية سيبويه أنهم لا يفجرون، أى لا يكذبون.

والشاهد: أعمال (غفر) وهو جمع (غفور) مبالغة (غافر) في (ذنبهم).

سيبويه ١١٣/١، نوادر أبي زيد، جمل الزجاجي ١٠٦، شرح السيراني ١٣٢٨، التبصرة ١/٢٣٨، شرح الكافية لابن مالك ١٠٤١، شرح ابن يعيش ٦/٤٧، خزانة الأدب ٨/ ١٨٨، العيني ٢/٢٥٨، التصريح ٢/٦٩.

(١) أي في العمل. فيعمل ماضياً وحالاً ومستقبلاً.

وتجبُ إضافتُه حيثُ المعمولُ ضميرٌ، نحو «الضارَبُكَ».

ش. ه(٣): الضميرُ منصوبٌ، ولا إضافةً(٤).

ولا يضافُ المعرَّفُ باللام إلَّا إلى مِثْلِهِ<sup>(٥)</sup>، أو مضافِ إلى مِثْلِهِ، نحو «الضاربُ» الرجلِ، الضاربُ غُلامِ الرجلِ»، حملًا على المختارِ في «الحسنَ الرجهِ» - بالإضافةِ - لحصولِ التخفيف بِحَذْفِ منهُ، بخلافِ «الضاربُ زيدٍ» فلا

 <sup>(</sup>١) الذي في الإيضاح لأبي علي الفارسي خلاف ما ذكره المصنف عنه هنا. انظر المقتصد ١/
 ٥٢٧٥.

وما عزاه إليه المصنف هنا من منع أعمال غير الماضي ذكره الرضي أيضاً في شرح الكافية ٢/ ٢٠١ وعزاه إلى كتاب (الشعر) لا بي علي، ولم أطلع عليه، ونسب القول به أيضاً إلى الرماني. وذكر أن ابن الدهان نقل ذلك عن سيبويه، ثم قال – الرضي –: (ولم يصرح سيبويه بذلك). وادعى ابن مالك في شرح الكافية ١٠٤٣/٢ الاجماع على أعمال ما فيه الألف واللام مطلقاً.

<sup>(</sup>٢) أي: التعريف باللام.

<sup>(</sup>٣) سقط رمز هشام من ش، ت.

<sup>(</sup>٤) مذهب سيبويه وأكثر النحاة أنه يَحكم للضمير من الإعراب بما يحكم للظاهر، ففي نحو (زيد ضاربك) الكاف في موضع جر، لأن الظاهر الواقع موقعه حقه النصب، لأن فيه أحد مانعي الإضافة، وهو الألف واللام، أما المشي والمجموع فإن كان بأل نحو (الضاربوك) جاز أن تكون الكاف في موضع جر – وهو الوجه – وأن تكون في موضع نصب وإن كان مجرداً عنها نحو (ضاربوك) فالكاف في موضع جر لا غير.

ومذهب الأخفش وهشام بن معاوية الضرّير أنّ هذا الضمير في موضع نصب لكونه مفعولاً على كل حال، ومذهب الجرمي والمازي والزغشري والمبرد في أحد قوليه إنه في موضع جر على كل حال. وأجاز الفراء الوجهين.

انظر الكتاب ١/١٨١ - ١٨١٧، هامش كتاب سيبويه في نسخة دار الكتب المصرية (برقم ٦٥ نحو) /٩٦/١، حيث ذُكِرَ رأيُ الأخفش عن المازني والزيادي. شرح ابن يعيش ١٢٣/٧ - ١٢٤، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٥١ - ١٠٥٢، شرح الرضي ٢٨٣/ - ١٠٨٤.

<sup>(</sup>٥) أي معرف باللام أيضاً.

تعريفَ ولا تخفيفَ ولا حَمْلَ، فامتنعتِ الإضافةُ كما مرُّ<sup>(١)</sup>. فر: بل يصحُّ<sup>(٢)</sup>.

ويجوزُ جَرُ المعطوفِ على المعمولِ المعرَّفِ باللام وإنْ لم يُعَرِّفُ بها، نحو «الضاربُ الرجل وزيدِ»(٣)، لبُعْدِهِ، كما قالوا: «رُبَّ شَاةٍ وسَخْلَتِها بِدِرْهُم،(٤) وَمَنعُوا ﴿رُتِّ سَخَّلَتها﴾ (٥).

وتجوزُ إضافَتُهُ ولو عِاملًا، نحو ﴿مَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّيٍّهُ (٢). ولا يتعرَّفُ حينئذٍ بدليل، ﴿عَارِشٌ مُمْطِرُنَا ﴾ (٧)، وقوله:

٣٩٣ - يا رُبِّ غابطِنا لو كانَ يَطْلُبُكُمْ

وواجه إيرادها أن (ممطرنا) لم يتعرف بإضافته إلى المضمر، لأنه لو كان معرفة لم يجز أن يوصف به اعارض، وهو نكرة مثله، فالتقدير: عمطر لنا. انظر التبصرة للصيمري ١٧٦/١. ٣٩٣ - بسيط، عجزه:

<sup>(</sup>١) في الإضافة سبق التوضيح.

<sup>(</sup>٢) أجاز الفراء نحو (الضارب زيد) بالإضافة. ووُجُّهَ ذلك بأمرين: إما لأنَّه توهُّمَ أن لام التعريف دخلته بعد الحكم بإضافته، فحصل التخفيف بحذف التنوين بسبب الإضافة ثم عرف باللام. وأما لأنه قاسه على (الضارب الرجل) و(الضاربك). ورده ابن الحاجب والرضى في الكافية وشرحها ١/ ٢٨١ - ٢٨٢، وابن يعيش في شرح المفصل ١٢٣/٢. وقد تقدم رأي الفراء في هذه المسألة وجواب المصنف عن حججه في ص ٧٨٣ – ٧٨٤. (٣) انظر الكتاب ١/ ١٨٢، وشرح الرضى ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) المشهور فيه (كل شاة وسخلتها بدرهم) وهو أنسب للتمثيل به هنا، لأن الشاة فيه مجرور بالإضافة. انظر الكتاب ٢/ ٥٥، ٨٢، ٣٠٠، وشرح الكافية لابن مالك ٣/ ١٢٤٧، والمقتضب ٤/ ٦٤، وفي شرح الرضى ١/ ٣٢١: (ربُّ شا) كما ذكره المصنف هنا.

<sup>(</sup>٥) انظر المقتضب ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية: ٣٨.

وذلك في قراءة غير أبي عمرو من السبعة. أما أبو عمرو فقرأ: «كاشفاتٌ، منوَّناً وفضَّرُّهُ، بالنصب. الاقناع ٢/ ٧٥٠، معاني الفراء ٢/ ٤٢٠، النشر ٣/ ٢٨١، الاتحاف ٣٧٦، ارشاد المبتدى ٥٣١.

<sup>(</sup>V) ﴿ هَذَا عَارِشٌ ثُمُطِرُناً ﴾ [الزمر: ٢٤].

لاقى مُبَاعَدةً منكم وحرمانا وهو لجرير (في ديوانه ٥٩٥) من قصيدة طويلة في هجاء الأخطل. =

وإذا جَرى (١/ على غَيْرِ من هو له بَرْزَ الضميرُ حتماً، لِثَلَّا يلتِسِ من هو (٢) له، نحو «زيدٌ هندٌ ضارِبُها هُوَ»، فَرْفَعَ توهُمَ كونِ «ضاربٍ» صفةً لهندٍ، إذِ التاء إذا دخلتُ عارِضَةً، فهي وإنْ رفعتِ اللَّبِسَ لم يَرْتَفِعْ في «زيدٌ عمرو ضاربُهُ»، فيبرُزُ حتماً، أمارة كؤنِهِ لزيدٍ، بخلافِ الفعلِ فلا يلزمُ معه، لتُمْينِهِ لآخِرِهِما، وإلّا اخْتَلُ تركيبُ الجملةِ (٣).

ويجوزُ<sup>(٤)</sup> تَقديمُ معمولِهِ<sup>(٥)</sup>، نحو ﴿أَنَا زِيداً ضَارِبٌ». قال: ٣٩ – . . . . . . . . . . . . كَسريــمٌ رؤوسَ الـــدارعِــيــنَ ضَـــروبُ

والشاهد فيه إن إضافة (غابط) إلى الضمير لا تفيد تعريفاً، بدليل دخول (رب) لأنها لا تجر إلا النكرة. والمراد: غابط لنا. ولو أراد واحداً بعينه لم يكن للكلام معنى، كما لا يقال: رب عبد الله، ورب غلام أخيك، ونحوهما.

سيبويه ٢/٧/١، المقتضب ٣/٧٢٧، ١٥٠/، ٢٨٩، جل الزجاجي ٣٠٠، التبصرة ١/١٧٦، المغني ٦٦٤، السيوطي ٢٤٢، شرح ابن يعيش ٣/٥١، التصريح ٢/٨٠، العيني ٣/٣٦٤، همع الهوامع ٢/٧٤، الدرر ٢/٥٦، الأشموني ٢/٣٠/٢.

- (۱) ت: جرت.
- (٢) ت: هي.
- (٣) لا يجب إيراز الضمير عند الكوفيين إذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له. انظر تفسيل الخلاف في ذلك وأدلة الفريقين في الإنصاف (مسألة ٨) ١/ ٥٧ وما بعدها. وشرح الرضي ٢/ ١٦ - ١٧.
  - (٤) ت: وقد يجوز.
    - (٥) ت: مفعوله.
  - ۳۹۶ طویل، صدره:

بَكَيْتَ أَخَا الَّلاْواءِ يُحْمَدُ يَوْمُهُ

وهو من شواهد سيبويه. ولم ينسبه هو ولا الأعلم. ونسبه ابن يعيش لأبي طالب عم رسول الله ﷺ، وأظنه انتقال نظر منه إلى البيت الذي ذكره بعده وهو:

ضَروبُ بنَصْلِ السيف سُوقَ سِمانها إِذَا عَسلِمسوا زاداً فسإنَّسكَ عَساقِسُرُ وهو لأبي طالب كما في تخريجه. =

<sup>=</sup> قال الزمخشري في معناه: رب إنسان يغيطني بمحبتي لك، ويظن أنك تجازيني بها، ولو كان مكاني للأقى ما لاقيته من المباعدة والحرمان.

للمفعول<sup>(ه)</sup>.

# اسمُ المفعولُ

وأمَّا اسمُ المفعولِ فهوَ لفظٌ مشتقٌ ليُعَبِّرَ بهِ عمَّنْ وقعَ عليهِ الحدثُ(١).

وصيغَتُهُ من الثلاثيُ المجرَّدِ على «مَفْعُولِ» (٢) قد «مضروبِ»، ومن غيرهِ على صيغة المضارع بميم مضمومةِ وقَنْحِ ما قبلَ الآخِرِ، نحو «مُخْرَجِ» و «مُسْتَخْرَجٍ». وهرَ ِ في العملِ والاشْتِراطِ كاشم الفاعلِ (٢)، وَعَملُهُ عملُ (اللهبنيُ

## الصفة المشبهة

وأمّا الصفةُ المشبّهةُ باسمِ الفاعلِ فهي لفظٌ مشتقٌ يعبَّرُ بهِ عَمَّنْ ثَبَتَ له معناهُ مستمراً، أشْبَهَتِ اسْمَ الفاعل بِتُصَمَّيْها المصدرَ، كما أنَّ ضارباً: «ذو ضَرَبٍ»، فَحَسَنْ: «ذو حُسْنِ، وتَذَكَّرُ وتُؤَنَّتُ وتُثَخَّى وتُجْمَعُ فَعَمِلَتْ عَمَلُهُ<sup>(7)</sup>.

وإنما تُبنّى مَن فعلٍ لازمٍ لا مُتَعَدُّ<sup>(٧)</sup>.

<sup>=</sup> اللأواه: الشدة. الدارعين: جمع دارع، وهو لابس الدرع. أراد أنه يكفي قومه الشدة ومعرة الزمان، وتحمد أيامه في الحرب لبسالته، وفي السلم لعطائه وبذله.

والشاهد: تقديم معمول اسم الفاعل وهو (رؤوس) عليه. وفيه شاهد على أعمال (فعول) كفاعل.

سيبوية ١/ ١١١، شرح ابن عصفور ١/ ٥٦١،٥٦١، شرح السيرافي ١/ ٤٤٥، المفصل ٢/ ٢٨٧، شرح ابن يعيش ٢/ ٧٠، ٧١، شرح الكافية لابن مالك ١٠٣٢/١ شرح العمدة له

<sup>(</sup>١) انظر الكافية وشرح الرضي ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ت: المفعول.

 <sup>(</sup>٣) ينفرد اسم المفعول بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع معنى نحو ازيد مُخَسُو العبدِ ثوباًه.
 انظر شرح الكافية لابن مالك ٢٠٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ت: كعمل.

<sup>(</sup>٥) انظر المفصل وشرح ابن يعيش ٦/ ٨٠.

<sup>(</sup>٦) انظر المفصل وشرح ابن يعيش ٦/ ٨١، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٥٥.

<sup>(</sup>۷) شرح الرضى ۲/ ۲۰۵.

وتَنْقُصُ عنه (١) بانّها تعملُ في السببِ دونَ الأجنبيّ، وفي الحالِ دونَ الاستقبال، ولا يُفْصَلُ بينَها/ وبين معمولِها بأجنبيّ، ولا يَسْبِقُها لِضَغْفِها، حيثُ شُنَهَتْ بالنُشَيْهُ(٢).

وصيغتها<sup>(٣)</sup> مخالفةً لصِيَغِ اسمِ الفاعلِ على حَسَبِ السماعِ كـ «حَسَنٍ» و «صَغَبِ» و اشديدِ».

وتفصيلُ مسائِلِها أنَّ الصفَة باللام (<sup>4)</sup> ومجرَّدَةُ، مثل «زيدٌ الحسنُ الوجه» «رجلٌ حَسنُ الرَجْه» أو باللام مثل «الوجّهُ» أو باللام مثل «الوجّهُ» أو باللام مثل «الوجّهُ» أو مجرداً عنهما مثل «رَجْهُ»، يضَرْبِ اثنينِ في ثلاثةٍ (<sup>7)</sup>، صارت ستةً. والمعمولُ في كلُّ واحدِ من الستةِ مرفوعٌ ومنصوبٌ ومجرورً (<sup>7)</sup>، صارتُ ثَماني عَشْرَةً (<sup>8</sup>).

وتفصيلُها: دَحَسَنٌ وَجُهُهُ ثلاثةُ<sup>(٩)</sup>، دَحَسَنُ الوَجْهِ ثلاثةُ، دَحَسَنُ وَجُهُ، ثلاثةً، ومع تعريفِ دَحَسَنِ باللام كذلك. اثنانِ منها مُمُتَنِعانِ وهُما «الحَسَنُ وَجْهِهِ» - بالإضافة - إذْ فِيه إضافةُ الشيءِ إلى تَفْسِهِ لا<sup>(۱)</sup> إِنْمَاتِدَةُ اللهِ وَ «الحسنُ وجهِ»،

<sup>(</sup>١) أي عن اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية لابن مالك ١٠٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) د: وصيغتها.

<sup>(</sup>٤) ت: (تكون باللام). د: (باللازم).

<sup>(</sup>٥) المثالان ساقطان من ت.

<sup>(</sup>٦) ت: (بضرب في مثله ثلاثة).

 <sup>(</sup>٧) الرفع على الفاعلية، والنصب على التشبيه بالمفعول في المعرفة، وعلى التمييز أو التشبيه بالمفعول في النكرة، والجر على الإضافة. انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/١٠٥٩، الكافية وشرح الرضي ٢٠٦/٢، شرح ابن عصفور ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٨) ت: ثمانية عشر.

<sup>(</sup>٩) أي برفع (وجهه) ونصبه وجره، وكذا في الآتي.

<sup>(</sup>١٠) (لا) سأقطة من ت.

<sup>(</sup>١١) وفيه أيضاً تكرار الضمير، لأن الإضافة إذا نصب معمولها فلا بد من الصفة من ضمير مرفوع يعود على الموصوف، والجمع بين الألف واللام والإضافة، وكل واحد منهما على انفراده ضعيف، فلما اجتمع ضعيفان احتنعت المسألة.

انظر زيادة إيضاح وتعليل لللك في شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٧١.

لعَكْس قالب الإضافَة (١).

والحقّ بهما بعضُهُمْ "حَسَنُ رَجْهِهِ" - بالإضافة - لقلا يُضَافَ إلى نفسهِ. يه: بل يجوزُ إذا أفادَ تخفيفاً بحذفِ تنوينِ أو نونِ<sup>(٢)</sup>. واسْتَشْهَدَ بقولهِ: ٣ - . . . . . . . . . . . . . . . . . كُمْيْتا الأعالى<sup>(٣)</sup> جَوْنَتَا مُصْطَلَاهُمَا

- (١) المراد بقالب الإضافة بابها المعروف وصورتها، وهي إضافة النكرة إلى المعرفة وعكسه لا يجوز، وأيضاً فإن الألف واللام ليس لها ما تكون عوضاً منه. انظر شرح ابن عصفور ١/ ٥٠١، وشرح الكافية للرضى ٢٠٧/٢.
- (٢) أجازه سيبوية والبصريون على قبح في ضرورة الشعر فقط، وأجازه الكوفيون بلا قبح في السعة. قال سيبويه في الكتاب ١٩٩/:

(وقد جاه في الشعر أحسنةُ وتجهها، شبهوهُ بحسنةِ الوَجْء، وذلك ردي. لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام، وهو من سبب الأول، كما أنه من سببه بالألف واللام). وذكر الشاهد الآني.

وقد ادعى أبو القاسم الزجاجي في الجمل ص١١١ أن هذا الوجه أجازه سيبويه وحده. قال ابن عصفور في شرح الجمل ٥٧٢/ - ٥٧٣ : (وهو فاسد من غير وجه. أما سيبويه فلم يجز ذلك بل قال: وقد جاء في الشعر: حسنة وجهها. فقصره على الشعر كما ترى). وانظر شرح الرضي ٢٧/٢ وشرح الكافية لابن مالك ١٠٦٩/٢.

(٣) ش: الأعادي.

٣٩٥ – طويل، صدره: أقامتْ على رَبْعَيْهِما جارَتا صَفا

وهو للشّماخ بن ضرارٍ الغطفاني (ديوانه ٨٦٪). وقبله - وهو مطلع القصيدة:

أمِنْ بِمُنتَيَّنِ عرَّسُ الركبُ فيهما للهِ بِحَقْلِ الرُّخامي قد عَفا طَلَلاهُمَا الصفا: الجبل. جارتا صفا: الأقفيتان من أثاني القدر، والجبل ثالثهما، وهو ثالثة الأثاني، الكميت: ما لونه بين الحمرة والسواد. الجون: الأسود. المصطلى: مضوع الصلا، وهو

الخميث، ما لوله بين الحمره والسواد، الجول، الاسود، المصطلى، مصوح الصلاء النار، ومعنى قجونتا مصطلاهما»: مسودتا المصطلى، وهو موضع الوقود منهما.

والشاهد: إضافة الصفة – مجردة من أل – إلى مضاف إلى ضمير الموصوف. لأن الضمير في مصطلاهما عائد على «جارتا صفاه وهو قبيح وخاص بالضرورة. ومنع ذلك المبرد مطلقاً في الشعر وغيره وتأول البيت على أن الضمير راجع إلى الأعالي، وهي بمعنى الأغَلِّنَ، ولفظ الجمع إذا أريد به الاثنان جاز أن يعود الضمير مثنى على المعنى. وضعفه ابن جني في الخصائص. = والبواقي متنوعة (١) ، فما تضمن ضميراً واحداً فهو أحسن، إذ لا خشو فيه كه اللحسن وجها، فلا ضمير إلا الفاعل، فربّط بينها وبين الموصوف، و «الحسن وَجَهُهُ» بالرفع – فالرابط الضمير في «وَجَهُهُ». وما/ فيه ضميران حَسَن كه «الحَسَن وَجَهُهُ» بالرفع – بالنصب – وليس بأفضل، إذ الضمير في «وجهُهُ» لا فائدة فيه، ولا قبيع، أذ لَمْ يُضَفّ إلى نُفْسِه، ولا خلا عن الرابط. وما لا ضمير فيه قبيع، نحو «الحسنُ وَجَهُهُ» أو بالرفع بالفاعلية – إذ لا رابط حينند.

### فرع:

ويجوزُ فيما يُلهها الرفعُ بالغاً عليّةِ، والجرُّ بالإضافةِ، والنصبُ على التشبيهِ بالمفعوليَّةِ في المعرفَةِ نحو «الحسنُ الرجة، أو وجهّهُ»، وعلى التمييزِ في النكرةِ، نحو «الحسرُ وجهاً».

> ك: بل على التمييزِ مطلقاً. وقيل: على التشبيهِ مطلقاً (<sup>®</sup>). قلنا: التفصيلُ أَقْيَسُ.

<sup>=</sup> سيبويه ١٩٩/١، الخصائص ٢/٠٢، أمالي المرتضى ١٩٨/١، الأصول ٢٩٢٧، الامول ٢٩٩/٧، المقصل ٢٣١، المقتصد ٢٣٠، المفصل ٢٣٠، المقصل ٢٣٠، الرقبي ٢/٣٠، خزانة الأدب ٤/ ٢٠٨، خزانة الأدب ٤/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>١) ت: متبوعة.

<sup>(</sup>۲) انظر الرضى ۲۰۸/۲.

 <sup>(</sup>٣) جرى الصنف على مذهب ابن الحاجب في استحسان هذه المسألة، وهي قييحة وخاصة بالضرورة عند النحاة. وانظر تعليل ذلك في شرح الرضي ٢٠٨/٢، وشرح ابن عصفور ١/١٥٠٠.

 <sup>(</sup>٤) قبح هذه المسألة دون قبح السابقة، فلا ينتهي إلى منها في حال السعة وتخصيصها بضرورة
 الشمر.

انظر الرضي ٢٠٩/٢، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٠٧٠.

 <sup>(</sup>٥) انظر في ذلك شرح الرضي ٢١٠/٢، شرح ابن يعيش ٨٤/٦ – ٨٥، وفيه نسب قول الكوفيين لأبي علي الفارسي، شرح الجامي ٥٨٦. شرح الكافية لابن مالك ١٠٥٩/٢، شرح الفريد ٣٥٠ – ٣٥١.

## فرع:

وأسماءُ الفاعلِ والمفعولِ اللازمانِ مثلُ الصفةِ فيما ذُكِرَ، مثل: «مررث برجل قائم<sup>(۱)</sup> الأبِ، أو أبوهُ<sup>(۱)</sup>، أو أباً» ونحوه<sup>(۱)</sup>.

# اسم التفضيل

وأما اسمُ التفضيلِ فهو اسمٌ مشتقٌ لِيُمَبَّرُ<sup>(1)</sup> به عن زيادةِ المتَّصفِ بهِ في أَصْلِ معناهُ<sup>(0)</sup>. فخرجَ لفظُ <sup>و</sup>زادًّ وسائرُ المشتقاتِ. وهو (أفْعَلُ) وما تصرَّفُ<sup>(۲)</sup> منهُ.

<sup>(</sup>١) (قائم) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) زاد في ش: (أو أبيه على رأي يه).

<sup>(</sup>٣) يعني باسم المفعول اللازم اسم المفعول من الفعل المتعدي إلى واحد فقط نحو «مضروبُ الغلام، واسم المفعول من المتعدي إلى اثنين هو المتعدي إلى واحد نحو «زيدٌ مُفطى غلامةً وزهماً» ومن المتعدي إلى ثلاثة هو المتعدي إلى اثنين نحو «زيدٌ مُغلمٌ أخوُه عَمراً كريماً». انظر الرضى ٢/١١/٢.

<sup>(</sup>٤) ش: يعبر.

<sup>(</sup>٥) انظر الكافية وشرح الرضي ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٦) د: تفرع.

<sup>(</sup>٧) انظر ما تقدم.

أي الرباعي الذي أوله همزة. وقد مر في التعجب ص٨٥٣ أن سيبويه يجيز بناءه من (أفعل) قياساً.

والتفضيل إنما يُبنى مما يبنى منه التعجب وبالعكس. وقد ذكرت هناك آراء غيره من نحاة البصريين في ذلك.

وانظر الکتاب ۷۳/۱، المقتضب ۱۷۸٪، الأصول ۲٫۱۱، شرح ابن عصفور ۷۹۹۱، ۵۸۰، شرح الرضمی ۱۳۱۲، ۳۰۸، شرح ابن یعیش ۲٫۲۹ – ۹۳.

 <sup>(</sup>٩) نحو (هذا الكلام أخصر من غيره). وهو شاذ عند غير سيبويه، وعند سيبويه قياس.
 شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٢٢، شرح ابن يعيش ٩٣/٦، شرح الرضي ٢/١٣/٢.
 اللباب ٤٤٨.

و ﴿ أَفْلَسُ مَنَ ابْنِ الْمُذَلِّقِ ﴾ (١).

وشذَّ في اللونِ، كقولهِ:

٣٩٦ - . . . . . . . . . . فأنتَ أَبْيَضُهُمْ سِرُبالَ طَبُّاخِ

 ابن المذلق: يروى بالدال المهملة وبالذال المعجمة، رجل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة فقير مدقع لم يكن يجد بِيتَ ليلة، وآباؤه وأجداده كذلك، قال الشاعر:

فبانك إذ ترجو تسميساً وتُسصُرُها كراجي النَّدي والمُرْفِ عند المُدَلِّي مجمع الأمثال ٢/ ٤٢، المستقصى ٢/ ٢٧٥، المقصل وشرح ابن يعيش ٢/ ٩٣، اللباب للإسفراييني ٤٨٦، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٢٤.

٣٩٦ - بسيط، صدره:

إذا الرجالُ شَتَوْا واشْتَدُّ أَكْلُهُمُ

وهو لطرفة بن العبد «ديوانه ١٨ ط بيروت».

ويروى: (واشتد ازْمُهُمُ). ورواية الديوان:

إِنَّ قَلْتَ نَصْرٌ فَنَصِرٌ كَانَ شَرَّ فَتَى قُدُما وَإِنْيَضَهُمْ سِرِبالَ طَبَّاخِ ويوى أَيضاً:

أسا المساوك فائدت البيوم الأشهم أوساً وأبييضهم سيرسال طَبَياخ شتوا: صاروا في زمن الشتاء، وهو عندهم زمان الجلاب والقحط، وفيه يظهر كرم الكرام ويخل البخلاء. اشتد أكلهم: أراد: تعسر على أكثرهم الحصول على ما يأكلون. وأبيضهم سريال طباخ: أراد أن ثياب طباخك نظيفة شديدة البياض، لأنه لا يطبخ شيئاً فتندنس ثيابه، وهو كناية عن شدة البخل.

والشاهد: عمي، التفضيل في اللون. وقد أجازه الكوفيون من البياض والسواد خاصة كما مر في التعجب، وهو عند البصريين ضرورة، مع أنه محتمل لغير التفضيل، فإن (أبيض) يجوز أن يكون (أفعل) الذي مؤنثه فعلاء، فكأنه قال: فأنت مبيضهم، وانتصبّ ما بعده على التمييز.

الجمال ١١٦١، الإنصاف ١/١٤٩ - ١٥١، المقرب ٢٣/١، شرح ابن عصفور ١/٨٥٠، معاني الفراء ٢/١٢٨، المقتصد ١/ ٣٦١، شرح درة الغواص ٥٤، أمالي السيد المرتضى ١/ ٦٣، اللباب ٤٤٣، بجمع الأمثال ١/١٨، شرح ابن يعيش ٢٩٣١. وجاء في العَيْبِ الْحَمَّقُ مِنْ باقِلِ؟<sup>(١)</sup>. وللمفعولي<sup>(٢)</sup>، نحو الْحَلَّرُ، و الْشَهَرَ، و الشَّمَلُ، و الزَهْي،<sup>(٣)</sup>.

ويُقَوَّطُنُ إلى الممتنع بمثل اهو أَشَدَّ منه اسْتِخراجاً، وبَياضاً، وعَمَى ا<sup>(1)</sup>. ولمَّا كان صفةً عَمِلُ/ عَمَلَ الصفةِ المشبِّهِ<sup>(0)</sup> هوَ بِها<sup>(1)</sup> إلا في المُظْهَرِ<sup>(V)</sup>.

ويعملُ في الظرفِ والحرفِ والحال والتمييزِ، نحو همو أكرمُ عنذَكَ<sup>(م)</sup>، أو يومَ الجمعةِ، أو في بيتِهِ، أو مسافراً، أو نَفْساً، (<sup>()</sup>. ولا يعملُ في غير ذلك نصباً.

 (١) خلط المصنف بين قولهم: (أحمقُ من هَبَثَقَةً) وهو المراد هنا، وقولهم: (هو أعيا من باقل).

وهبنقة: لقب ليزيد بن ثروان، أحد بني قيس بن ثعلبة، ويقال له: ذو الودعات، حيث كان قد وضع في عنقه قلادة من ودع وعظام وخرق ليعرف بها نفسه، فسرقها منه أخوه ذات ليلة، فلما أصبح قال لأخيه: أخي أنت أنا، فمن أنا؟ ويضرب به المثل في الحمق. مجمع الأمثال ٢٠٣١، للمستقصي ١/٥٨، اللباب ٤٨٣، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٦٢٤، شرح ابن يعيش ٢/٦٩.

وانظر في قولهم: (إنه لأعيا من باقل): مجمع الأمثال ٢/٣٤، المستقصي ٢٥٦/١، جمهرة الأمثال لأبي ملال العسكري ٢/٢٧، اللسان (بقل).

(٢) ت: وفي المفعول.

(٣) منه قولهم: (أشْغَلُ مِنْ ذاتِ النُّحُيِّين) وقولهم: (هو أزْهي من ديكِ).

وقياس التفضيل أن يكون لتفضيل الفاعل دون المفعول، وما جاء منه للمفعول نحو ما ذكره المصنف وما أوردته من الأمثال فشاذ عند الجمهور . وذهب ابن مالك إلى أنه لا شذوذ فيه إذا لم يوقع في لبس بل هو مطرد كاطراده، في التعجب، بخلاف ما يوقع في لبس .

انظر شرح الرضي ٢/٤٢٤/ ، اللباب ٤٨٤ ، المفصل وشرح ابن يعيش ٦/ ٩٤ - ٩٥ ، شرح الكافية لابر، مالك ٢/ ٢١٢٥ - ١١٢٧ - ١١٢٧

(٤) انظر اللباب ٤٨٢، شرح ابن يعيش ٦/ ٩٢، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٢٥.

(٥) د: المشبهة.

(٦) (هو بها) ساقطة من ن.

(٧) أي: إلا في عمله في الظاهر، باستثناء ما سيذكره في الفرع الآتي. وانظر شرح الرضي ٢/
 ٢١٥، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٣٩، واللب ٤٨٦.

(٨) (عندك) ساقطة من ت.

(۹) شرح الرضى ۲/۲۰/.

فرع

ولا يرفعُ ظاهراً إلّا إذا جَرَى (١) لفظهُ (١) صفةً لشيء، ومعناهُ صفةً لِمُتَعَلَّقِ ذلكَ الشيء مع مجيهِ منفياً، نحو قما رأيتُ رجلًا أحسنَ في عَيْبِهِ الكُخلُ منهُ في عينِ زييه (١) مجيهِ منفياً، نحو قما رأيتُ رجلًا أحسنَ في عَيْبِهِ الكُخلُ منهُ في عينِ زييه (١) وقاصناً قفظه صفةً (١) لرجلِ وهو الرُخك أن عنهُ في عينِ زييه (١) والرجلِ وهو الكُحلُ، والكحلُ مُفَصَّلً على نفسهِ إذا كانً (٥) في غيرِ عَيْنِ (١) زييه، فوجبَ رفعُ الكخلِ فاعلَا لـ قاحسنَ ، إذ لو رُفعَ بالابتداء فصل (٧) بينهُ وبينَ معمولِه وهو الكحلُ، فهو اجنبي لعدم عَمْلِهِ فيه، ولقوة دلالتِهِ على الفعل هُنَا، إذ هو بمعنى «حَسَنَ» (٨). وقيل: لا يُعتَبَرُ النفي (٩).

ومن هذا (۱۱ وله عنه عنه عنه عنه الله عنه أيام أحَبُ إلى الله فِيهَا (۱۱ الصَوْمُ منهُ في عَشْر ذي الحِجَّةِ (۱۲ الصَوْمُ منهُ في عَشْر ذي الحِجَّةِ الما الله الله عَشْر ذي الحِجَّةِ الما الله الله عنه الله عنه المحتجة المعالم الله الله عنه عنه الله عنه

<sup>(</sup>۱) ش: أجرى.

<sup>(</sup>٢) د: على لفظه.

 <sup>(</sup>٣) انظر الكتاب ٢/ ٢١، ٣٦، ٣٦، شرح الكافية لابن مالك ١١٤٠/، اللباب ٤٨٦، الرضي ٢/
 ٢١٩، التبصرة ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٤) (صفة) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٥) د: كانت.

<sup>(</sup>٦) ت: (ني عين غير).

<sup>(</sup>٧) ت: لفصل.

<sup>(</sup>٨) انظر اللباب ٤٨٦، وشرح الكافية لابن مالك ٢/١١٤٠، والرضي ٢١٩٢٢.

 <sup>(</sup>٩) أجاز الزماني ذلك في المثبَّتِ نحو (مررتُ برجلِ أَحْسَنَ في عيبِهِ الكَحلُ منه في عينِ زيد).
 قال الرضي ٢١/٢١: والسماع لم يثبت إلا في المنفي.

<sup>(</sup>١٠)الإشارة فيُّ (هذا) إلى مسألة الكحل، لا إلى عدم اعتبار النفي، لأن ما سيذكره منفي.

<sup>(</sup>۱۱)ت: فيه.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه الترمذي في صحيحه ٢٩٠٧ - ٢٩٠ (بشرح الإمام ابن العربي المالكي - ط المطبعة المصرية بالأزهر سنة ١٣٥٠ هـ) وابن ماجه في سنته ٢٠٥١ - ٥١٥ - (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) والإمام أحمد في مسند ٣٠ / ٢٩٨ ، ٥/ ١٥٥ / ٢٥٧٠ / ٢٥٠٠ والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ٢/ ٢٤٤ ، وأبو داود في سنته ٣٣٠/٣٠ ، ٢٣٠٠

فإن قُدُّمتَ ذِكْرِ العينِ قلتَ: قما رأيتُ كعينِ زيدِ أَحْسَنَ فيها الكُحْلُ<sup>(١)</sup>. ومنه قولُة<sup>(١)</sup>:

٣٩٧ - كررث على وادي السّباع ولا أرى كوادي السّباع حين يُظُلِمُ واديا / أقسل بسه رَكْبِ أَنْسِرُهُ أَسْرِينَا أَ وَاحْدَوْنَ إِلَّا مِا وَقَى الله سارِيا ولكَ أن تقولَ: ﴿مَا رأيتُ رجلًا أحسنَ فِي عِينِهِ الكُحُلُ مِنْ عَيْنِ زِيدٍهِ (٢٠)

فرع

وقد تُغَيِّرُ فيهِ صيغةُ (أَفْعَلَ)، كـ (خَيْرٍ) و (شَرٍّ)، ولهما أحكامُهُ(!).

=(مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري - تحقيق أجمد شاكر ومحمد حامد الفقي ط مطبعة أنصار السنة المحمدية سنة ١٣٦٨ه ). وانظر الكتاب ٢٣٢/٧، المسائل المشكلة (البغداديات) للفارس ٤١٦، التبصرة للصيمري ١/ ١٨٠، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٤٠، شرح الرضي ٢٧٣/٢.

- (١) انظر الرضى ٢/٢٢٢، واللباب ٤٨٧.
  - (٢) (قوله) ساقطة من ت.
- ٣٩٧ البيتان من الطويل، لسُحَيْم بنِ وثيلِ الرياحي.

وادي السباع: واد بين مكة وَالبَصَرة، بينه وبينَ البصرة خمسة أميال. ووادي السباع من نواحي الكوفة أيضاً.

التية: التلبث والتوقف، وهي تفعلة من (اين) كيجين. أخوف: أفعل تفضيل مأخوذ من الفعل المفيل مأخوذ من الفعلوم، أي الفعلوم، أي الشعلوم، أي الشعلوم، أي أشد خوفا من الساري في ذلك الوادي. والمعنى: أنني ما رأيت وادياً أقل به الركب منه بوادي السباع حين تفشاه الظلمة، وذلك أن الناس من شدة خوفهم من ذاك الوادي قلما يبيتون فيه ليلاً. فالواو على هذا اعتراضية، وقال العيني حالية.

- (٣) انظر شرح الرضي ٢/ ٢٢٢، واللباب ٤٨٧.
- (٤) انظر اللبآب ٤٨٢، وشرح الكافية لابن مالك ٢/١١٢٧.

ويُسْتَغْمَلُ على أحدِ ثلاثةِ أوجهِ: مضافاً، أو بـ "مِنْ"، أو مُعَرَّفاً باللامِ، مثل "أفضلُ القوم، أفضلُ من عمروِ، الأفضل". وإذا اضيفَ فلهُ مَعْتَبانِ:

أحدُهُمَا - وهو الأكثرُ - أن تُقصَدُ به الزيادةُ على مَنْ أَضيفَ إليه، قَيُشْتَرَطُ أَن يكونَ منهم تحقيقاً، فلا يجوزُ «يوسُفُ أَحْسَنُ إِخْوَتِهِ»، لخروجهِ عنهم بإضافتهمْ إليه، لامتناع إضافة الشيءِ إلى نفسه، بخلافِ «أحسنُ أولادٍ يعقوبَ»، لدخولهِ(١).

ويجوُزُ في هذا الإفرادُ، لِشَبَهِهِ بـ الفعلَ مِنْ، بإفادتِهِ الزيادة، والمطابقةُ لمن هو له في التأنيثِ والتثنيةِ والجمع، لِشَبَهِهِ الوجْهَ الثانيَ بالإضافةِ<sup>(٧)</sup>.

وثانيهِما أن تُفْضَدَ به زيادةً مطلقةً لا تختصُّ بمن أضيفَ إليه، وإنّما يُضاف للتوضيح فقط، كقولكَ: «الناقِصُ والأَشَجُّ أَعْدَلَا بَني مَرْوانَّ (<sup>(7)</sup> وإنْ لَمْ يكنْ فيهِمْ عادلُ غَيْرُهما، فأراد: عادِلا بَني مَرْوانَ.

<sup>(</sup>١) انظر في هذه المسألة شرح الرضي ٢/٢١٦، وشرح ابن يعيش ٣/٧ – ٨.

<sup>(</sup>٢) في ت تقديم وتأخير وسقط في العبارة السابقة، فقد ورد فيها: (ويجوز التأنيث والتثنية والتثنية والجمع لشبهة بأفعل من بإفادته الزيادة والمطابقة لمن هو له). والمراد بالوجه الثاني أن يقصد به زيادة مطلقة لا تختص بمن أضيف له – على ما سيذكره – فيمد بذلك عن شبه المصاحب لـ «من». وقيل في تعليل امتناع التصرف في المصاحب لمن بالتثنية والجمع والتأنيث أنه يمتنع فيه ذلك لمشابته لأفعل التمجب لفظاً ومعنى. انظر الرضى ٢١٧/٣، وشرح ابن يعيش ٣/٥.

 <sup>(</sup>٣) هذا من أمثلة الزمخشري في العفصل. أنظر شرح ابن يعيش ٩/٥ - ٢، الإيضاح لابن
 الحاجب ١/ ٤١١، شرح الكافية لابن مالك ١١٤٣/٢، التصريح ١/ ١٠٥٠

والأشج: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان، أبو حفص الخليفة الصالح والملك العادل ويقال له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهم، وكانت ولادته سنة ٦٦هـ . ولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة ٩٦ هـ . ودامت ولايته سنين وتسمة أشهر . وكان يقال له الأسيح لشبية كانت بجهته من حافر دابة . وقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الحظاب رضي الله عنه وأرضاه – وكان جده لامه – قال : (أنْ مِنْ وَلَدِي رجلاً بوجهه أثرٌ ، يملأً الأرض عدلاً كما ملت جوراً). ولما نفحه همار برجله فأصاب جبهه واثر فيها قيل : هذا أشج بني أمية ، يملك ويملاً الأرض عدلاً . وتوفي سنة ١٠١ هـ . فوات الوفيات ٢/ ١٠٥٠ ، تبليب التهذب بن ١٩٥٧ ، صفة الصفوة ٢/ ٢٠١٣ ، الأعلام م/ ١٠٠ والناقس: هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، أبو خالد الخليفة الأموي . ولد في=

م. ح: فيجوزُ على هذا المعنى "بوسفُ أحسنُ إخوتِهِ (١٠). قلت: وهو عَلَمُ إِذَا التَّفَيرُ: "الحَسنُ من إَخوتِهِ» و "هِنَ لبيانِ/ جنسِ مَن الموصوفُ منهُ، ويوسفُ ليس من إخوتِهِ، بل هو غيرهم، وإنما هو من أولادٍ يَعْقُوبَ، فالمسألتانِ سواةً في المنع بالاعتباريُن لا محالةً.

ويجبُ في هذا مطابقةُ موصوفهِ، إذْ لا مانِعَ(٢).

والذي بـ "مِنْ» مفردٌ مذكَّرٌ لا غيرُ، نحو وزيدٌ، هندٌ، الريدانِ، الهندانِ، الزيدونُ، الهنداتُ أفضلُ من عمرو، فلا يُطابِقُ مَوْصُوفَهُ، إذْ معناهُ: "يَزيدُ فَضَلُهُ" فكما لا يُطابِقُ في الفعل لا يطابِقُ فيو<sup>77</sup>.

ويُشْتَرَطُ فِيهِ مشاركةُ المفضولِ في أصل الفضلِ تحقيقاً كـ ازيدٌ أفضلُ من عمروا حيثُ في عمرو فَضْلٌ، أو تقديراً كقولِ عَليِّ – عَلِيُّلِلاً –: الأنْ أصومَ يوماً من شَعبانَ أَحَبُ إِلِيّ مِنْ أَنْ أَفْطِرٌ يوماً من رَمَضَانَ اللهِ وإفطارُ رمضانَ غيرُ محبوب

<sup>=</sup>دمشق وثار على ابن عمه الوليد بن يزيد بن عبد الملك لسوء سيرته، فنشب نزاع انتهى بمقتل الوليد ومبايعة يزيد بالحلافة سنة ١٣٦. وكان من أهل الورع والصلاح، ولقب بالشاكر لأنعم الله. وقيل: لم يكن في بني أمية مثله ومثل عمر بن عبد العزيز. ودامت ولايت ستة أشهر أن تنقص قليلاً.

وقيل له الناقص لأن سلفه الوليد زاد في أعطيات الجند، فلما ولي هو نقصها. وتوفي سنة ١٢٦ هـ.

تاريخ الإسلام للذهبي ٥/ ١٨٨، البداية والنهاية ١١٠/١٠، الكامل لابن الأثير ٥/ ١١٥، النجوم الزاهرة ١٢٦/، والأعلام ١٩٠/.

 <sup>(</sup>۱) انظر المفصل شرح ابن يعيش ۲/۷، الإيضاح لابن الحاجب ۲/۱ ٤١٢، شرح الرضي ۲/ ۲۱۲. وبه قال ابن مالك في شرح الكافية ۲/۱۳۸۸.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الرضي ٢/١٧ وشرح ابن يعيش ٣/٥.

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشري: ( وقد اجتمع الرجهان في قوله ﷺ: الآلا أخيركُم بأخبكُم إلى وأوله عليه الزمكم المخبكُم المني الفون وأقربكُم مني مجالس يوم القيامة، أحاستُكم أخلاقاً، الموطنون أكنافاً، الذين بالفون ويؤلفون، الا أخيركم بأبغفيكُم إلي وأبعدكم مني مجالس يوم القيامة، أساؤتكم أخلاقاً، الثرثاون المتنفيقون، المفصل بشرح ابن يعيش ٣/٧. وانظر شرح الكافية لابن مالك ١١٣٧/٢

<sup>(</sup>٤) انظر الحاشية على كتاب شرح الأزهار للمصنف (كتاب الصيام) ٢/٧، شرح الرضي ٢/٥١٠.

أصلاً، لكن لمّا كانَ إفطارُ يوم الشُّكُ محبوبًا عند المُخالفِ فَكَانُ عليّا قال: هَبْ أَنَّهُ محبوبٌ عندي أيضاً، لكن صيامُهُ أحبُ (١) لكونيه أخوَطَ (١). وقوليه (١) عَلَيْهِ -: «اللهمّ بَدُلني بِهِمْ خيراً منهُمْ، وبدُلُهُمْ بي شَرَا مِتِي، (٤) أي: في اعتقادِهِمْ لا في نفس الأمر، إذْ لا شَرَّ فيه، ولا خيرَ فيهِمْ. ومنه قوله - تعالى -: ﴿أَسْحَتُ ٱلْجَشَّةِ يَوْمَ لِي مَرَا مَنْهُمَ لَهُ مَرْ مُنْهُمْ لَهُ مَرْ مُنْهُمْ وَلَهُ مَنْ مَنْهُمْ أَنْهُمْ اللهُ مَنْهُ وَلَهُ اللهُ مَنْهُ مَنْهُ وَلَهُ مَنْ مَنْهُمُ اللهُ (٥).

ونحوه في التهكُم «أنتَ أعلمُ<sup>(٦)</sup> مِنَ الحمارِ»<sup>(٧)</sup>.

### فرع:

ولا يجوزُ الجمعُ بينَ اللام و "مِنْ"/ ، ولا الخُلُوُ منهما ومن الإضافةِ<sup>(^)</sup>، نحو «الأفضلُ من عَمْروِ" و "زيدٌ أَفْضَلُ"، إلّا أن يُعْلَمَ المُفَضَّلُ عليه<sup>(٩)</sup> كقول الفرزدقِ<sup>(١٠)</sup>:

<sup>(</sup>١) د: أحب إلي.

<sup>(</sup>۲) شرح الرضى ۲/ ۲۱۵.

<sup>(</sup>٣) د: وقول علي.

<sup>(</sup>٤) من خطبة للإمام علي رضي الله عنه حين تواترت الأخبار باستيلاء أصحاب معارية رضي الله عنه على بعض البلاد، فقام على المنبر ضَچِراً بثناقل أصحابه عن الجهاد، ومخالفتهم له في الرأى، فقال ذلك فيما قال.

نهج البلاغة ١/ ٧١، الرضي ٢/ ٢١٥.

والرواية فيهما (أبدلني) في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، الآية َ. ٢٤.

وانظر الرضي ٢/ ٢١٥، وشرح ابن يعيش ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٦) ت: أبلد.

 <sup>(</sup>٧) قال الرضي ٢/ ٢/٥: (ويقال في التهكم: «أنت أعلم من الحمار» فكانك قلت: إن أمكن
 أن يكون للحمار علم فأنت مثله مع زيادة. وليس المقصود بيان الزيادة، بل الغرض
 التشريك بينهما في شيء معلوم انتفاؤه عن الحمار).

<sup>(</sup>٨) (ومن الإضافة) ساقط من ش، م.

<sup>(</sup>٩) د: المفضول.

<sup>(</sup>۱۰)ش: حسان.

٣٩٨ - إنّ الذي سَمَكَ السَماءَ بَنَى لنا بَـــِـْـــَــَـاً دعـــائِهُــهُ أَعَـــزُ وَأَطْــوَلُ أَ أي: من بيتِ خصومِنا. ومنه الله أكبرًا أي: من كلّ ما يَكْبُرُ في النفوسِ<sup>(١)</sup>. فإنْ خَرَجَ عن معنى التفضيلِ صحَّ تجريدهُ عنها<sup>(١)</sup>، كقوله - تعالى -: ﴿وَهُوَ أَهْرَتُ عَلَيدً﴾ (١)، إذْ لا شَيءَ أهونُ على الله(١) مِنْ شيءٍ (١٠).

وقولِ الشاعر :

# ٣٩٩ - أَلاَمَ قَدُم أَصْفَراً وأَكْسَرا

٣٩٨ – كامل (ديوان الفرزدق ٤١٧). يصف قومه وبيته، وإن دعائم بيته أعز دعامة وأكرمها. من قصيدة يفخر بها على جرير وقومه ويهجوهم. والبيت الشاهد مطلم القصيدة.

والشاهد: حذف (من) ومجرورها بعد اسم التفضيل، أي: أعز من دعاتم كل بيت وأطول من دعاتم كل بيت، أو أعز من غيرة وأطول من غيره. ويجوز أن يكون المحذوف مضافاً إليه، أي: أعز يعامة وأطولها. وفيه احتمال ثالث، وهو أن يكون (أفعل) فيه غير مقصود به التفضيل، والعراد: عزيزة وطويلة.

وقد روي عن الطرماح أنه قال للفرزدق: يا أبا فراس: أعز ممَّ وأطولُ ممَّ؟ فأذَّنَ مؤذَّنَ وقال: الله أكبرُ، فقال الفرزدق: يا أكُثُى، ألم تسمع ما يقول الموذن؟ أكبرُ ممَّ ذا. فقال: من كل شيء، فقال: أعز من كل عزيز، وأطول من كل طويل. الكامل ٦/ ٩٩،٩٧، معاهد التنصيص ٣/ ٣٧، شرح ابن يعيش ٣/ ٩٩،٩٧، الرضي ٢/ ٢١٤، الخزانة ٨/ ٢٤٨، العيني ٤/٣٤، ابن عقيل ٣/ ١٨٢، الأشموني ٣/ ٥١.

- (١) شرح الرضي ٢/٤١٤، وشرح ابن يعيش ٦/٩٩.
- (٢) في غير ن (عنهما). والمراد اللام والإضافة و «من».
- (٣) سُورة الروم، الآية: ٢٧. والتقدير: وهو هين عليه. وهو أحد الوجهين في تفسيرها وانظر
   الكشاف ٣/ ٢٠٠.
  - (٤) ت: عليه.
- (۵) انظر شرح الكافية لابن مالك ۱۱۶۳/۲، شرح الرضي ۲۱۷/۲، شرح ابن يعيش ۱۰/٦.
   ۳۹۹ رجز، لا يعرف قائله. وقبله:

قُبُحْتُمُ يا آلِ زَيْد نَفَرا

والأم منصوب على الذم، أو صفة لقوله: نفرا. ويجوز رفعه خبراً لمبتدأ محذوف، أي: أنتم الأم.

والشَّاهدُ: خروج ﴿أَفعلُ عَنْ مَعْنَى التَّفْضِيلُ، والمراد: صَغْيَراً وكبيراً. وهو مطرد عند=

أي: صغيراً وكبيراً.

وقوله:

٤٠٠ - . . . . . . . . . . مُلوكُ عِظامٌ مِنْ مُلوكٍ أَعاظِم (١)

والمعرّفُ باللام يُطابقُ موصوفَه حتماً، قُصِدَ به الزيادةُ أم لم يُقْصَدُ، نَحو «زيدُ الأفضلُ، هندُ الفُضَلَى، الزيدانِ الأفضلانِ، الهِندانِ الفُضَليانِ، الزيدونَ الأفضلونَ، الهنداتُ الفُضَلُ»، لِبُعْدهِ عن معنى الفعل حينتذِ<sup>(٢)</sup>.

=المبرد. قال: (واعلم أن «أفعل» إذا أردت أن تضعه موضع الفاعل فمطرد، فمن ذلك قوله:

الأم قدوم أصغدراً وأكسبراً

يريد: صغيراً وكبيراً، فهذا سبيل هذا الباب).

و «أصغر» حال من الضمير في «ألام» والمعنى نسبتهم إلى أشد اللؤم في حال صغرهم وفي حال كبرهم.

المقتصب "٢/ ٢٤٧، الكامل ٤٣٣، المقرب ٢/ ٣٤٧، الرضي ٢١٧/٢، الخزانة ٦/ ٢٧٦.

(۱) طویل، صدره:

وإلا فَمِنْ آلِ المُرادِ فإنَّهُمْ

وهو من أبيات نسبها البغدادي لأعرابي ولم يسمه. وكان قد نزل به عبيد الله بن العباس رضي الله عنهما وهو لا يعرفه، فتوسم الأعرابي فيه أنه من بني هاشم، أو من آل المرار فذبح له شاة هي كل ما يملك، وطعام أولاده منها. وتمام القصة في الخزانة. والشاهد ثاني بيت في المقطوعة، وقبله:

تُسَوِّسُ مُشِّنُهُ لَـمُسَا رأيتُ مَهَابَةً عليه وقلتُ المِيرَّ مِن آلَ هَاشِمِ والشاهد أن فأعاظم؟ بمعنى «عظام؟ وهو جمع فأعظم؟ بمعنى عظيم، والتفضيل فَيه غير مراد، ولو كان مراداً للزم الإفراد والتذكير.

ولم يستشهد بهذا البيت فيما علمت غير الرضي وتبعه المصنف.

شرح الرضي ٢/ ٢١٧، الخزانة ٨/ ٢٨٢.

(۲) انظر شرح الكافية لابن مالك ۱۳۳۱/۲ - ۱۱۳۷، شرح الرضي ۲۱٤/۲، شرح ابن يعيش ۹۹/۱.

#### فرع:

وما لم تُنَيِّرْ فيه (صيغةُ)<sup>(۱)</sup> أَفْعَلَ ولم يُضَفْ ولم يُعَرَّفْ مُنِعَ الصرفَ، إلّا «أَوَّلَ» فَيُمْتَعُ<sup>(۱)</sup> صرفَّهُ مع امِنْ» ويُصْرَفُ عند تجربو عَنْها وعن الوصفيَّةِ إلى الاسميةِ غير العَلَمِيَةِ<sup>(۱)</sup>، ويُبْنى عندَ حذفِ امِنْ» مُرادَةً معهُ<sup>(1)</sup>. ويجبُ<sup>(٥)</sup> مَنْهُ الصرفَ مُعْرِبًاً<sup>(١)</sup> حيثُ لم تُتُو<sup>(٧)</sup>.

وله حكمٌ خاصٌ، وهو أنه إذا أتى بعدَ عامٍ لم يأتِ إلّا مُعْرِباً مُنْصرفاً (^^/م)ر، كقولهِ:

# ٤٠١ - يا لَيْتَها كانتْ لِقَوْمِي<sup>(٩)</sup> إبلا أو هُــزِلَتْ فــي جَــدْبِ عــام أوَّلا

(١) (صيغة) ساقطة من الأصل.

(٢) د: فيمتنع.

(٣) يعني يصرف إذا تجرد عن إمن ولم يكن صفة، بل كان اسماً غير علم.

(غ) قال سيبويه ٢٨٨/٣ (وسالت الخليل عن قولهم: مدّ عام أوّل، ومد عام أوّل، فقال: أول همينا صفة، وهو أفعل من عامك، ولكنهم الزمره هنا الحذف استخفافًا، فجعلوا هذا الحرف بمنزلة وأفضل منك. وقد جعلوه اسماً بمنزلة وأفكل وذلك قول العرب: قما تركت له أولاً ولا آخراً ووانا أوَّل منه، ولم يقال: قرجل أوَّل منه، فلما جاز فيه هذاك الوجهان أجازوا أن يكون صفة وأن يكون اسماً. وعلى أي الوجهين جعلته اسماً لرجل صوفه في النكرة).

وانظر شرح ابن يعيش ٦/ ١٠، وشرح الرضي ٢/٨٨.

- (٥) ش: ويجوز.
- (٦) بعدها في ت (منصرفاً). وهو سبق نظر إلى (منصرفاً) الآتية.
  - (٧) أي امن .
     (٨) في هذا نظر. وانظر ما يأتي في الكلام على الشاهد الآتي.
    - (٩) عني تعدد صرب وبسر ديني عني المعادم على المعادم (٩) ت: (لأهلى). وهي كذلك في كتاب سيبويه.
      - ٤٠١ رجز، لا يعرف قائله.

وقد أورده المُصنَّف شاهداً على أن «أول» معرب منصرف. وهو لا يكون إلا كذلك إذا وقع بعد دعام، سواء كان صفة أو ظرفاً. وهو غير مسلم، لأن سيبويه استشهد به على إجراء «أول» نعناً لعام، فهو غير منصوف على هذا، لأن دعام، مجرور بالإضافة، ونعته وهو= ويجوزُ جُرهُ تابعاً لعام(١)، ونصبُهُ بالظرفيَّةِ(٢).

لك: وقد يأتي على صُّبغةِ التفضيلِ ما ليسَ بمعناهُ (٣)، كـ «سُؤى» و «مُحسُنى» فهما مَصْدرانِ (٤) في قوله تعالى: ﴿أَسَكُوا الشَّرَاكِ ﴾ (٥)، ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَمًا﴾ (٢)

= اأول؛ مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، والتقدير: في جدب عام أول من هذا العام. قال سيويه بعد إنشاده: (يكون على الوصف والظرف). مين من الله المنافقة وقال ابن يعيش بعد إنشاده: (فلم يصرف، لأنه صفة، ومعناه: أول من عامك، وحذف الجار والمجرور من نحو هذا في الصفة ضعيف). وقال في موضع آخر: (فعلى هذا يجوز أن يكون اأول؛ من قوله: يا ليتها. . . الخ مخفوضاً على الصفة لعام، إلا أنه لا ينصرف، ويجوز أن يكون منصوباً على الظرف).

سيبويه ٣/ ٢٨٩، شرح ابن يعيش ٦/ ٣٤، ٩٧، ٩٨، اللسان (وال).

- (١) هذا مناقض لقوله: (لم يأت إلا معرباً منصرفاً) فإنه لا يكون تابعاً لعام إلا على منعه الصرف، لأن عام مجرور، و«أولاً مفتوح. فظهر بهذا بطلان ما زعمه من أنه لا يأتي بعد «عاماً إلا منصرفاً، مع أن ما في كتاب سبيويه وشرح ابن يعيش خلاف ما ذكره كما بيئته في تخريج الشاهد.
  - (٢) ت: للظرفية.
    - (٣) ت: معناه.
  - (٤) أي: وليستا بتأنيث (أسوأ) و(أحسن).

وانظر ما سيذكره المصنف بعد الشاهد.

- (٥) سُورة الروم، الآية: ١٠.
- (٦) سورة البقرة، الآية: ٨٣.

قرأ جمهرة القراه: (خُسُناً) بضم الحاء وإسكان السين، أي قولاً هو خُسُنٌ في نفسه لإفراط حسنه. ووضع المصدر فيه موضع الاسم. أو هو لغة في (حَسَنٍ) يقال الحُسْنُ الحَسْنُ، والبُّخُلُ البَحْلُ، والرُشْدُ الرَّشَدُ.

وقرأ حمزة والكسائي من السبعة، وخلف ويعقوب من العشرة: (حَسَناً) بفتح الحاء والسين، وهو صفة لمحذوف، أي قولاً حسناً.

وقرأً أيُّ وطلحةً بن مُصَرَّف: (حُسْنَى) - بالألف - على المصدر كَبُشْرى. وهذه القراءة هي الم المادة هنا. الم ادة هنا.

البحر المحيط ٢/٩٣/، الكشاف ٢٩٣/، الاقتاع ٥٩/٢، الاتحاف ١٤٠، التيسير ٧٤، الكشف عن وجوه الفراءات ٢٠٠/، الحجة لأبي زرعة ١٠٣، إرشاد المبتدي ٢٣٦، شرح ابن يعيش ١٩٣/، الرضمي ٢١٩/٢. أي: الفِعْلَةَ السؤى، والمقَالَةَ الحُسْنى<sup>(١)</sup>. قلت: ويَحْتَمِلُ التفضيلَ.

وأمَّا أسماءُ الأفعالِ فقد مَرَّتْ.

#### المصدر

وأمّا المصدرُ فهو اللفظُ المشتئُ منهُ الفعلُ كـ (ضَرْبٍ، و "قَتْلٍ، (<sup>(۲)</sup>. وهو نوعانِ: سماعيٌ وقياسيٌ/.

فالسماعيُّ مصدرُ الثلاثي المجرَّدِ غالباً، ولا حَصْرَ<sup>(٣)</sup> له، لكنَّا نذكرُ أكثرَ ما اسْتُغمِلَ منهُ، وهو (٨٩)<sup>(٤)</sup>:

الفَعْلُ، - مثلَّتُ الفاءِ<sup>(ه)</sup> - كاقتُلِ، و افِسْقِ، و اشْغْلِ، و افْغُلَةٍ، - كذلك<sup>(٢)</sup> - كـ ارْخُمَةِ، و انِشْدَةِ، <sup>(٧)</sup> و اكْدُرُةًا <sup>(٨)</sup>. و افْغُلى، - كذلك - كـ ادْغُوى، و

لم أجد هذا لابن مالك. وهو مسبوق به فقد نص عليه الزمخشري في المفصل والكشاف وتبعه ابن يعيش والرضى.

انظر الكشاف ٢/٣٩٦، شرح ابن يعيش ٦/١٠٠، ١٠٢، شرح الرضي ٢/٣١٩.

 <sup>(</sup>۲) على مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه.
 انظر تفصيل الخلاف وأدلة الفريقين في الإنصاف (مسألة ۲۸) (۲۳۵/ وما بعدها، وشرح الرضي ۲/۱۹٪
 الرضي ۲/۱۹۱/ - ۱۹۲٬ وشرح ابن يعيش ۱/۱۰٪

<sup>(</sup>٣) ت، ن، د: حاصر.

أي بناء - وهي ترتقي إلى اثنين وثلاثين كما ذكره الزمخشري في المفصل استقراء لما ذكره
 سيبويه في كتابه.

انظر الكتاب ٤/٥ وما بعدها، المفصل بشرح ابن يعيش ٦/٤٣، الرضي ٢/١٩٢.

<sup>(</sup>٥) أي مع سكون العين.

<sup>(</sup>٦) أي مثلث الفاء.

 <sup>(</sup>٧) وجاء فيه (نِشْدانٌ) أيضاً. قال في الصحاح (نشد): نشدت الضالة أنشدها نِشْدَة ونِشْدانًا،
 أي طلبتها. وانظر شرح الشافية ١/ ١٥٢.

 <sup>(</sup>٨) يقال: كَدِرَ كَدَراً وكُدوراً وكُدْرة، من الكَدر، وهو نقيض الصفو. اللسان (كدر).

والقياسيُّ نوعانِ: أحدُهُما - من هذا النوع - ما أوَّلُهُ ميمٌ مفتوحةٌ، كالمَذْهَبِ، والمَشْرَبِ، والمَذْخَلِ، والمُخْرَجِ<sup>(٧)</sup>. ومن مكسورِ عينِ المضارع

- (١) يقال: لواه ديتُه ، يلواه بدَيْيهِ لَيّا واليّاناً بفتح اللام وكسرها في المصدرين إذا مطله، قال ذو الرمة:
- نُسطي لمين لَهِ النبي وأنستِ صَليعتَهُ وأَخْسِنُ يا ذاتَ الوشاحِ الشَّفاضِيا ونقل في اللسان (لوى) عن أبي الهيثم أنه لم يجيء من المصادر على افعلان، إلا ليان. وعن أبي زيد أنه الميان، بالكسر.
- وفي شرح الشافية للرضمي ١٥٩/١ (وأما فعلان فنادر، نحو لوى ليانا. . . وجاء أيضاً شتئان – بالسكون – وقرىء فى التنزيل بهما).
- (٢) في الصحاح (صرف): (وكلبة صارف، إذا اشتهت الفحل. وقد صوفت تصرف صروفاً وصرافا).
- (٣) في الصحاح (بغي): (وبغي ضالته، وكذلك كل طُلِيتَة، بُناءً، بالضم والمد وبُغايةً
   أيضاً). وقال الرضي: (والفمالة للشيء القليل المفصول من الشيء الكثير، كالقلامة، والنّمارة، والنّمارة، والنفاية: . شرح الشافية ١/٥٥٥.
- (٤) في شرح الشافية للرضي ١٥٧/١ ( آقالوا: ليس في المصادر ما هو على قُعَلِ إلا الهُدى والسُريةِ وان والسُرى، ولندرته في المصدر يؤنثهما بنو أسد على توهم أنهما جمع اهْلُنيَّةٍ و وَسُرْيَةٍ وإن لم تسمعا، لكثرة فعل في جمع افعلة).
  - (٥) الوجيف: ضرب من سير الإبل والخيل. وقد وجف البعير يجف وجفاً ووجيفاً.
     انظر الصحاح (وجف).
    - (٦) النزوان: الوثبان. ولا يقال إلا للشاة والدواب والبقر. القاموس (نزى).
- (٧) قال ابن الحاجب: ( ويجيء المصدر من الثلاثي المجرد أيضاً على «مفعل» قياساً مطرداً
   كمقتل ومضرب). انظر شرح الشافية ١٩٨/١.

مثلُهُ(١)، كالمَضْرَبِ، والمَخبَسِ، والمَجْلَسِ(٢). وشذُ «المَرْجِعُ»، لموافقتهِ المضارعَ المخالِفَ للقياس<sup>(٣)</sup>.

وجاء<sup>(1)</sup> على «مَغْمُولِ» كالمَيْسُورِ، والمَغْسُورِ، والمَزْفُوعِ، والمَوْضُوعِ، والمَغْقُولِ، والمَثْمَثُونِ، بمعنى اليُسْر، والغُسْرِ<sup>(6)</sup>، والرَّفْع، والوَضْع، والعَقْلِ، والفِتُنَةِ، ومثلُهُ المَكْروهَةُ، والمَصْدوقَةُ، بمعنى الكراهةِ والصدقِ<sup>(7)</sup>. يه: بل المفعولُ على بابه، لا مَصْدَرٌ<sup>(7)</sup>.

وثانيهما مصدر ما تعدّى الثلاثيُّ بزيادة أو أصل. أمّا الثلاثيُّ المزيدُ فنوعان:

ذو ميم (وغيرُهُ، أمَّا الأوَّلُ<sup>(A)</sup>، فَزِنَّهُ زَيْهُ اسمِ المفعولِ، كالمُصْبَحِ، والمُمْسي، والمُجَرَّب/، والمُقَاتل. ومنه:

<sup>(</sup>١) ش: بمثله.

<sup>(</sup>۲) (المجلس) ساقطة من ت.

وهو مصدر جلس يجلس، وبكسر اللام موضع الجلوس. انظر الصحاح واللسان (جلس). (٣) في القاموس (رجم): (رجع يرجع رجوعاً وترجعاً - كمنزل - وترجِعةً شاذان، لأن المصادر من فعل يفعل (كضرب يضرب) إنما تكون بالفتح.

وانظر شرح الشافية للرضي ١٧٣/١. (٤) ت: وقد جاء.

<sup>(</sup>a) من (والمرفوع) إلى هنا ساقط من ت.

<sup>(</sup>٦) قال الرضي في شرح الشافية ١/ ١٧٠: (وأما المكروهة فالظاهر أنها ليست مصدراً، بل هو الشيء المكروه، والهاء دليل الاسمية، وكذا المصدوقة، يقال: بين لي مصدوقة حاله، أي: حقيقتها، من قولهم: قصدَقني سِنْ بُكْرِه أي بين لي حاله التي صَدَقَيها».

<sup>(</sup>٧) في الكتاب ٤٠٧٤: (وأما قوله: دَعْهِ إلى مَيْسورة ودع مَعْسورة، فإنما يجيء على المغفول، كأنه قال: دعه إلى أمر يُؤسَرُ فيه أو يُعْسَرُ فيه. وكذلك المرفوع والموضوع، كأنه يقول: له ما يرفعُه وله ما يضعه. وكذلك المعقول، كأنه قال: عُقِلَ له شيء، أي حبس له لُهُ وشُدُد. ويستغنى بهذا عن المَعْمَلِ الذي يكون مصدراً، لأن في هذا دليلاً عليه).

وانظر شرح الشافية للرضي ١/ ١٧٤ – ١٧٥، وشرح ابن يعيش ٦/ ٥٢.

<sup>(</sup>٨) الزيادة من ت، ن.

٤٠٢ - . . . . . . . . . . . وَعِلْمُ بَيانِ المرءِ عندَ المُجَرَّبِ

وأمّا غيرُ ذِي المعيم فقياسُهُ<sup>(١)</sup> أن تَزيدَ قبلَ آخِرِ ماضي<sup>(٢)</sup> فعلهِ ألفاً وتكسرُ أوّلُهُ إنْ كانَ آخرُهُ متحركاً<sup>(٢)</sup>، نحو "أخرجَ إخراجاً» و قاتَلَ قِيْتالًا»<sup>(٤)</sup>، وفي "كَذَّبَ»: يِذَاباً<sup>(٥)</sup>.

فإنْ كَانَ في حشوِ ماضيهِ متحركانِ<sup>(۱)</sup> كَسَرْتَ أَوَّلُهُ/ وأَوَّلُهُما نحو <sup>واقْ</sup>تَلَرَ اقْتِداراً» و «اسْتَخْرَجَ اسْتِخْرَاجاً» و «افْشَعَرَ افْشِغْراراً» و «اخْشُوْشَنَ اخْشِيشاناً»، وفي «اخرَوَّطً» (۲): اخْرُواطاً (۱۰).

والمُطَّردُ المُتَداوَلَ في "فاعَلَ" و «فَقُلَ" و "تَفَعَّلَ" غيرُ ما ذكرناهُ، وهو "مفاعلةً" كـ «مقاتلةً" و "تَفْعيلُ" كـ "تَكْريم" و "تَفَعَّلُ" كـ "تَكُرُم"، إِلَّا أَنَّا ذكرناهُ كذلك، ليتَنظِمَ ما قَرْنِناهُ في القياس، مع كونهِ قد وردَ قليلًا<sup>(9)</sup>. قال:

## ٤٠٢ - طويل، صدره:

وقد ذُقْتمونا مُرَّرةً بعدَ مرَّةٍ

نسبه ابن يعيش لرجل من بني مازن. وقد أوقعت بنو مازن بقوم من بني عجل نقتلوهم، فغدت بنو عجل على جار من بني مازن فقتلوه، والمعنى أنه بالتجربة يعرف ما يحسنه المعره.

والشاهد: وضع المجرب - بصيغة اسم المفعول من مضعف الثلاثي - موضع التجربة، وهو المصدر.

المفصل ۲۲۱، شرح ابن يعيش ۲/۰۰، ۵۳، شرح الأشموني ۳۱۰/۳، شرح أبيات المفصل والمتوسط ص٤٣٠.

- (۱) د: فقياسية.
- (۲) ت: ما مضى. وهي ساقطة من ن.
- (٣) (إن كان آخره متحركاً) ساقطة من د.
  - (٤) ت: قتالاً.
- (٥) انظر الشافية وشرحها للرضي ١٦٣/١، ١٦٥، وشرح الكافية لابن مالك ٤/٢٣٩.
  - (٦) ش: متحركين.
  - (٧) في الصحاح (خرط): واخرُوطَ بهم السيرُ اخْرُواطاً، أي امْتَدُّ.
  - (٨) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢٢٣٩/٤، وشرح الشافية ١/٨٧١.
    - (٩) (قليلاً) ساقطة من د.

٤٠٣ - تَلاثةُ أحبابٍ فَحُبُ علاقةً وحبُ تِحِلُّوقَ وَحُبُ هوَ القَسْلُ وَاللَّهِ القَسْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالمَالِكُ وَالمُحَرَّجُه، قال:

٤٠٤ - كَأَنَّ صُوتَ الصَّنْجِ فَى مُصَلَّصَلِهُ

والمجردُ عن الميم نوعان: ﴿فَعْلَلَةٌ ﴾ كـ ﴿دَحْرَجَةٍ ﴾ و ﴿فَعْلالِ ۚ كَ ﴿دَحْرَاجٍ ﴾ .

وأما مزیدُهٔ فعلی اتّفَعْلُلِ، که اتّلَدَخُرُجٍ، و اتّفَعْلالِ، که اتّلَدْخُراجٍ،<sup>(1)</sup> والغِنْلالِ، که (اخْرِنْجَام؛

٤٠٣ – طويل. أنشده ثملب في أماليه ولم يعزه لمعينٌ. وحب العلاقة حب الصداقة وهو أخص المودة. والتملاق: مصدر مَلَق له يَمْلِقُ مَلقاً وتجلاقاً، وهو التودد بكلام لطيف والتضرع فوق ما ينبغى. وحب هو القتل: أراف الغلو في ذلك. يريد أنه جم أنواع المحبة.

مون لل يبتعي: وحب مو النصل: ارات العمو في النحة. يوليه الله بط النوع النجة. والشاهد في قوله التملاق، حيث جاء به على تمُلُق مطاوع مَلَقَ. قال ابن مالك (تَفَعْلَ بِفِغَالاً محفوظ غير كثير، ومنه قول الشاعر: ثلاثة أحباب. . . الخ).

مجالس ثملب ۲۹، اعراب ثلاثین سورة ۸۱، سرح ابن یعیش ۴۸،۵۷۱، ۱۵۷،۹، شرح الکافیة لابر: مالك ۴/۲۲۹، حاشیة یس ۱/۳۲۹.

<sup>(</sup>١) ت: والمزيد فيه.

<sup>(</sup>٢) (أيضاً) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) ش: اسم وزن.

٤٠٤ - رجز. ولا يعرف قائله، ولم يذكروا له سابقاً أو لاحقاً.

الصنج: قطعتان من النحاس تضرب أحداهما بالأخرى فيسمع لهما صوت ورنين. والمصلصل: الصلصلة، وهي صوت اللجام.

والمعنى: كأن صوت لجام هذا الفرس الصنوج يضرب بعضها على بعض.

والشاهد: استعمال المصلصل - على صيغة أسم المفعول - مصدراً بمعنى الصلصلة. قال ابن جني: (فقوله: مصلصلة، يجوز أن يكون مصدراً، أي: في صلصلته، ويجوز أن يكون موضعاً للصلصلة).

الخصائص ٢٨/١، المصنف ٣٧/٢، شرح ابن يعيش ٢٠٠٥، ٥٥، اللسان (صلل). شرح أبيات العفصل والعتوسط ص٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) من (وأما مزيده) إلى هنا ساقط من ت.

فرع:

وهو من «اقَمَلَ» المُمَتلُ عيناً يُمَالُ كإعلالِهِ كـ «اقَالُ إقالَة»، وأصلُهُ «إقوالَة» أَجِلُ فالتقى الفانِ فُحُدِفَتْ العينُ والزموهُ الياء عوضاً منها. وقد تحذفُ التاءُ إذا أضيفَ كـ ﴿وَلِهَامَ الشَّيْلَةِ﴾(١).

ومصدرُ معتلُ اللام على «تَفْجِلَةِ» كـ «تَغْزِيَة» و «تَشْلِيَةِ»، وأصلُهُ «تَغْزِيّاً» – بالتشديد – حذفوا اللام تخفيفاً، وعَوْضُوهُ تاة. وقد اسْتَغْمَلَ الأصلُ/ مَنْ قالَ:

٤٠٥ - فَهُى تُنزِي دَلْوَها تَنْزِيا

قلت: وقد جاء التَّهْبِلَةُ، في الصحيح، ومنه قوله - ﷺ -: الْفَلَا يَقْمُدُنَّ عَلَى تَكُرنَبِهِ،(٢).

(١) ﴿ وَأَوْمَيْنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِسْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَلِهَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَلِينَآهُ ٱلزَّكُوةِ ﴾ [الانبياء، الآبة: ٣٣].

40 - الرجز. قال البغدادي في شواهد الشافية: (وهذا الشعر مشهور في كتب اللغة وغيرها.
 ولم يذكر أحد تتمته ولا قائله). وبعده:

# كما تُنَزِّي شَهْلَةٌ صَبِيًا

#### ويروى:

بساتَ يُستَسرِّي دَلُوهِ تَستُسنِيسا كسما تُسَدِّي شَسهُ لَهُ صَبِيبًا التنزيه: رفع الشيء إلى فوق. يصف امرأة تستقي ماه، فشيه يديها إذا جذبت بها الدلو ليخرج من البئر بيدي امرأة كبيرة ترقص صبياً. وقال شهلة، لأنها أضعف من الشابة، فهي ترفعه بإجهاد.

والشاهد قوله: تنزيا، والقياس: تنزيه، لكنه راجع الأصل ضرورة، لأن الشاعر له مراجعة الأصول العرفوضة.

الخصائص ٢٠٢/٢، المتصف ٢/ ١٩٥، المخصص ٢/ ١٠٤، ١٨٩/١٤، المقرب ٢/ ١٨٤، شرح السيراني ٥/٢٥، التبصرة ٢/ ٧٧٠، الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٣٤، شرح ابن يعيش ٢/ ١٨٥، الرضي ١/ ١٦٥، اعراب الثلاثين سورة ١٩٥،٥٥، الصحاح (شهل)، شرح الكافية لابن مالك ٤/ ٢٢٨، أوضح المسالك ٢٤٠/٣، المساعد ٢/

(۲) هذا بعض حدیث ورد بالفاظ مختلفة في صحیح مسلم (کتاب المساجد – رقم ۱۷۳۳)
 وجامع الثرمذي (کتاب الصلاة. رقم ۲۳۵، والأدب – رقم ۲۷۷۳) وسنن أبي داود
 (کتاب الصلاة – رقم ۵۸۲ – ۸۵۶) وسنن النسائی ۲۹/۲ – ۷۷.

## فصل

|                                          | ويَعْمَلُ عملَ فعلهِ ماضياً وغيرهِ، إذْ هو بمعناهُ،                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَنَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ | يَوْرِ ذِي مَسْفَبَوْ يَنِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾(١)، ﴿لَا يَمْلِكُ لَهُمْ |
|                                          | شَيْنَا﴾ <sup>(٢)</sup> . كثر: ومُعَرَّفاً باللام، كقولهِ:              |

- ٤٠٦ . . . . . . . . . . . . . . . وَجِعْتُ مِنَ الإَصْعَاءِ لِيسَاً وأَخْدَعا وقوله (٣):
- ٤٠٧ ضَعيفُ النَّكايَةِ أَعْداءَهُ يَخالُ الفِرارَ يُراخِي الأَجَلُ (٤)
   وقوله:
- - (١) سورة البلد، الآيتان: (١٤، ١٥).
    - (٢) سورة العنكبوت، الآية: ١٧.
      - ٤٠٦ تقدم بتمامه برقم ٣٧١.
        - (٣) د: وكقوله.
  - ٤٠٧ المتقارب. وهو من شواهد سيبويه التي لم تنسب إلى قائل معين.

النكاية: مصدر نكيت العدو، ونكيت فيه، إذا أثرت، يتعدى ولا يتعدى. يراخي الأجل: يباعده ويطيله - يهجو رجلاً يقول: هو ضعيف عن أن ينكي أعداه،، وجبان فلا يثبت لقرنه، فيلجأً إلى الفرار، يظنه مؤخراً لأجله.

الشاهد: أعمال المصدر المعرف باللام، وهو النكاية، لأن اللام هنا معاقبة للتنوين، فيعمل عجر, المنون.

قال سيبويه: (وتقول: عجبت من الضرب زيداً، كما قلت: عجبت من الضارب زيداً، يكون الألف واللام بمنزلة التنوين، قال الشاعر: ضعيف النكاية . . . الخ).

سيبويه ١٩٢/، المنصف ١/ ٧١، المقرب ١/ ١٣١، إيضاح الفارسي ٢٥٠٠، شرح ابن عصفور ٢/٧/، المفصل ٢٢٤، شرح ابن يعيش ٢٥٩/، التبصرة ٢٤٠/، الشذور ٣٨٤، الحزانة ٢٨/٨، العيني ٢/ ٥٠٠، التصريح ٢/٣٧.

(٤) الشطر الثاني لم يثبت في ش.

## ٤٠٨ – طويل، تمامه:

لقد عَلِمَتُ أُولي الـ مُخيَرة أَنْسِ كَرُرُتُ فَلَمُ أَنْكُلُ عِن الظَّرْبِ مِسْمَعًا = = نسبه سيبويه للمرار الأسدي، وأقر الأعلم الشنتمري هذه النسبة. ونسبه البغدادي في الخزانة وابن يعيش إلى مالك بن زغبة الباهلي. = وقيل: لا عَمَلَ لَهُ مَعَها<sup>(۱)</sup>. قلت: ولعلَهُ<sup>(۱)</sup> يَنْصِبُ الشواهدَ بفعلٍ مقدَّرِ<sup>(۱)</sup>، والأوْلُ يُختَمِرُ التَمِيرَ<sup>(1)</sup>.

 المغيرة: الحيل تخرج للغارة، وأراد فرسانها، أي أول فرسانها. النكول: النكوص والرجوع جبناً وخوفاً، يقال: نكل عنه ينكل بتثليث العين كضرب ونصر وعلم. مسمع: هو مسمع بن شبيان أحد بني قيس بن ثملية. والمدنى: قد علم أول من لقيت من المغيرين أني قد صرفتهم عن وجوههم هازماً لهم، وكررت خلف عميدهم فلم أنكل عن ضربه بسيفي.

والشاهد: أعمال المصدر المقرون بأل وهو (الضرب) في (مسعماً).

ورواه سيبويه: (لحقت فلم أنكل) وعليه يجوز أن يكون أمسمماً)، منصوباً به لا بالمصدر، فلا يكون فيه حجة. قال الأعلم: (ويجوز أن يكون منصوباً بلحقت، وأعمال الثاني أولى، ولذلك اقتصر عليه سيبويه.

وفيه شاهد آخر ذكره ابن يعيش، وهو أن مسمعيا منسوب إلى مسمع.

وأخطأ ابن عصفور حيث فهم من البيت أن (أولى) فيه اسم موصول بمعنى الذين فأورده شاهداً لذلك. والحال أن (أولي) مؤنث أول، ولا تحتمل غير ذلك.

سيبويه ١٩٣/١، المقتضب ١٩٣/، جل الزجاجي ١٩٣٠، إيضاح الفارسي ١٩٦١ شرح ابن عصفور ١٧٨/١، شرح ابن يعيش ٩/٦، ١٦، الرضي ١٩٣/، خزانة الأدب ٨/ ١٢٥، العيني ٣/٠٤، ٥٠١، المفصل ٢٢٤، همع الهوامع ٢/٢٢، الدرر ٢/١٢٥، الأشموني ٢/١٠٠، ٨٤٤.

(١) نسب ابن الحاجب والرضي والبغدادي في الخزانة هذا للمبرد. قال ابن الحاجب:
 (والمبرد منعه. قال: لاستفحال الاسمية فيه).

والذي في المقتضب للمبرد ١/ ١٥٢، صريح في أن المصدر يعمل منكراً، ومعرفاً بالألف واللام كما يراه سيبويه وغيره.

(٢) أي: لعل المانع من أعمال المعرف بالألف واللام.

(٣) الذي في شرح الرضي أن المانع من ذلك ينصب المعمول في الشواهد المذكورة بمصدر منكر مقدر، فيقدر: ضعيف النكاية نكاية أعداء،، فيضمر المصدر، لقوة القرينة الدالة عليه. شرح الرضي ١٩٧/٢.

(٤) أي الشاهد الأول وهو:

وَجِعْتُ من الإصغاءِ ليتاً وأخْدَعا

يريد أن دليتا، وفأخدعا، فيه تحتمل أن يكون نصبهاً على التمييز . وهو الراجح. وقد اقتصر عليه شُرّاحُ ديوان الحماسة، وقد بينت ذلك في موضعه.

انظر الشاهد رقم ٣٧١.

ويعملُ مضافاً إلى الفاعل، نحو ايُعْجِبُني ضَرَّبُكَ زيداً، كقوله:

لا إلى المفعولِ إلَّا إذا تَعَيِّنَ، نحو «دَقُّ الثَوْبِ القَصَّارُ»(١).

قلتُ: ومِنْ إضافةِ المصدرِ إلى مفعولِهِ وَتَأَخُرِ الفاعلِ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ قولُ الشاعرِ: ٤١٠ - عَلَيَّ لَيْنُ وافَيْتُ لَيْلى بِخَلْوَةِ زِيسارَةُ بِسِتِ اللهِ رِجْسلاي حـافِيـا

# ٤٠٩ - بسيط، صدره:

أَفْنى تِلادي وما جَمَعْتُ مِنْ نَشَبِ وهو للأقيشر الأسدى (المغيرة بن الأسود).

القوآقيز: الكؤوس الصغيرة، مجم قاقوزة، وقد قالوا فيها: قازوزة. وروي (القوادير) التلاد: المال القديم من تراث وغيره. وهو يكنى بذلك عن ولمه بالشراب. والشاهد: أعمال المصدر (قرع) في (أفواه) مع إضافة المصدر إلى فاعله (القواقيز). وهذا على الرواية الأخرى في البيت. والرواية المشهورة في أكثر كتب النحو برفع (أفواه) على أنه فاعل، وجل القواقير. مفعولاً به، والمصدر مضافاً إليه. قال ابن هشام في الروايتين: وصبح الوجهان لأن كلا منهما قارع ومقروع. وقال المبرد: (وتنصب الأفواه إن جعلت القواقيز فاعلًا).

المقتضب / ۱۵۹/۱، جل الزجاجي ۱۳۶، المؤتلف ٥٦، الإنصاف / ۲۳۳/ المقرب ۱۲۰/۱، المقرب ۱۲۰/۱، شرح ابن عصفور ۲۲/۱، المغنى ۱۹۶، السيوطي ۳۰۱، اصلاح المنطق ۳۳۸، الشدور ۳۸۳، العيني ۳/ ۲۵، اللسان (قفز)، الأشموني ۲/ ۲۵، اللسان (قفز)، الأشموني ۲/ ۲۸.

- (١) انظر المفصل بشرح ابن يعيش ١/٥٩.
  - (٢) في الأصل: المفعول.
- ١٠ من الطويل لمجنون ليل (ديوانه ٣٠١) ولم أجده بهذه الرواية، وهي من تصحيف بعض الأعجمين كما سيأتي. والمشهور في روايته:

صليّ لـــّن ما زَرتُ لــِلى بحفَــُـيَة زيدادة بـــِـت الله رَجُــلانَ حــافــِـا ويروى: (على إذا ما جنتُ: و (إذا لاتيتُ) و(إذا وافيتُ) و(بخلوة) مكان بخفية. وعجزه في اللـــان (أن أزداز بيتَ الله). ويذكره النحويون شاهداً على تعدد الحال. أما رواية المصنف هنا: (رجلاي) حافياً، فقد قال الأزهري في التصريح: (وقد صحفه بعض الأعجمين فقراًه: فرجلاي، بالإضافة إلى المتكلم، وأعربه فاعلاً بزيارة، وقعائياً حال= أي: أنْ تَزورَ بيتَ اللهِ رجلايَ في حالِ كونِي حافياً<sup>(١)</sup>.

وشرطُ عملهِ مجيئه ظاهراً، مُوحُداً (٢)، غيرَ مَخدُودٍ (٢)، فلا يصعُ المُروري بزيدِ حَسَنٌ وهو بِغمروِ قبيعٌ، الإضمارو (٤). ولا يعملُ (٥) مع ذكرِ فِغلهِ، نحو اضربتُ ضرباً زيداً، بلِ العملُ للفعلِ (٦)، إذ أصلُ التعلقِ للأفعالِ، ولا المُجَبَني ضربُهُ زيداً، أو ضربٌ شديدُ زيداً (١)، أو جِلْسَتُكَ/ في المسجدِ (٨) – بكسر الجيم – إذ الفعلُ لا يفيدُ (١) معانتِها، قَبَعُدَ شَبُهُها بهِ (١٠٠).

- (١) من قوله: (قلت) إلى هنا لم يثبت في ش. وقد أشار ناسخ الأصل إلى أنه مصحح عن أصل ثم قال: (ملحق بالنسخة المقروءة على المؤلف). ثم أشار مرة أخرى إلى تصحيحه عن أصل.
- (٢) أي مفرداً. وذكر ابن مالك في شرح الكافية ١٠١٦/٢ شاهداً على عمله مجموعاً وهو قليل.
- (٣) في شرح الكافية لابن مالك ١٠١٥/، أن أبا على أنشد في التذكرة شاهداً على أعمال المحدود بالتاء. وانظر العيني ٣/ ٥٢٧.
  - (٤) انظر شرح ابن يعيش ٦٠/٦.
  - (٥) غير الأصل (أعماله). وهو معطوف على (ويعمل) السابقة.
  - (٦) هو هنا مفعول مطلق، والعامل في المفعول المطلق الفعل. وانظر الرضي ١٩٧/٢.
    - (٧) لأن المصدر نعت قبل تمام عمله.
    - وانظر الأشموني ٢/ ٢٩١، والرضي ٢/ ١٩٧.
      - (٨) لأنه محدود بالتاء، فلا يعمل.
         وانظر شرح الكافية ٢/ ١٠١٤.
        - (٩) ت: لا يفيدها.
        - (١٠) انظر حاشية الصبان ٢/ ٢٩١.

<sup>=</sup>من ضمير المتكلم في الرجلاي، نبه عليه الموضح في الحواشي، وهو موافق لما في شرح المفتاح للسيد الجرجاني، فإنه قال فيه: وقد صحف جماعة الرجلان، برجلاي... الذك.

المغني ٢٠١، السيوطي ٢٩٠، اللسان (رجل)، التصريح ١/ ٣٨٥، أوضح المسالك ١/ ٣٣٥، الأشموني ٢/ ١٨٤.

#### فرع:

ويُعْطَفُ على لفظِ معمولهِ المجرورِ، وَمَحَلُهُ رفعاً في الفاعليَّةِ<sup>(۱)</sup> ونصباً في المفعوليَّةِ<sup>(۲)</sup>، نحو <sup>«</sup>يُعْجِبُني ضَرَّبُ زيدِ<sup>(۲)</sup> وعمروِ<sup>»</sup> بالجرِّ مطلقاً، والرفعِ حيثُ «زيد<sup>(٤)</sup>) فاعلُ، والنصبُ حيث هو مفعولُ<sup>(٥)</sup>.

ولا يَلزَمُ ذكرُ فاعلِي، لاسْتِقلالِ<sup>(١)</sup> الجملةِ من دونِهِ<sup>(٧)</sup>. ولا يُضْمَرُ فيه، إذْ تَضَمُّنُ الضميرِ فرعُ الاشتقاقِ.

ولا يُسْبِقُهُ معمولُهُ، إذْ هو كالصلةِ، ولا يُفْصَلُ بينهُما، لِضَغَهِ. وقبلَ: يجوزُ تقديمُ (^^) الظرفِ والحرفِ (<sup>(١)</sup>، نحو «اللهمُّ ارزُقْنِي من عَدُوَكَ البَراءَة، وإليكَ الفِرارَة ( ( ) و ﴿ وَلَا تَأْمُذَكُمْ بِهِمَا رَأَنَةٌ فِي مِينِ اللّهِ﴾ (١١) و ﴿ وَلَلْمَا (١٢) بَلْغَ مَمَهُ السّعَى ﴾ (١٣). قلت: وهو قوعٌ.

وما وَجَبَ اضمارُ فعلهِ وهوَ منصوبٌ بهِ، كـ هسَقْياً زيداً؛ فالعملُ له. وقيلَ: بل للفعلِ (<sup>۱۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) في غير ن: بالفاعل.

<sup>(</sup>٢) ت: بالمفعولية.

<sup>(</sup>٣) ش: ضربك.

<sup>(</sup>٤) ت: زيداً.

<sup>(</sup>٥) انظر شرح الرضي ٢/١٩٧، وشرح الكافية لابن مالك ٢/١٠٢٢ - ١٠٢٣.

<sup>(</sup>٦) ت: لاستثقال.

<sup>(</sup>۷) شرح ابن یعیش ۱/۱۳.

<sup>(</sup>٨) د: تقدم.

 <sup>(</sup>٩) أجازه السهيلي بشرط أن يكون المصدر نكرة غير مضافة. وأجازه الرضي مطلقاً.
 انظر الروض الأنف للسهيل ١٢٦٦/١ ورأبو القاسم السهيل ومذهبه النحوي). ٣٠٣ -

٤٠٥، وشرح الرضي ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>١٠) انظر الرضي/ الموضع السابق.

<sup>(</sup>١١)سورة النور، الآية: ٢.

<sup>(</sup>١٢) في جميع النسخ (حتى إذا). (١٣) ﴿ لِمُنْنَا بَلُمْ مَمُهُ النَّـَـٰفِي كَالَ يَئِنُقُ إِنَّ أَرَىٰ فِي الْسَيَامِ أَنَّ أَذْتِكُكُ﴾، [الصانات، الآية: ١٠٢].

<sup>(</sup>١٤) القائل السيرافي. وانظر الرضي ٢/ ١٩٧.

## العامل من غير المشتق

وأمّا العاملُ من غيرِ المشتقّ الواقعُ مَوْقِعَهُ<sup>(١)</sup> فهو الظرفُ والحرفُ، حيثُ يقعانِ خبراً، أو صفةً، أو حالًا، أو صلةً، لوقوعِهِ موقعَ «اسْتَقَرّ» أو «مُسْتَقِرً» أو نحوهِما.

ومنه اشم الإشارة، نحو «هذا زيدٌ قائماً» إذ التقديرُ: «المُشارُ إليهِ قائماً زيدٌ». هكذا<sup>(۲)</sup> حُكِيَ عن الزمخشريُ<sup>(۲)</sup>، وفيهِ نظرٌ، إذْ لم يَقْصِدْ بذلكَ الإخبارَ أنَّ المُشارَ إليه هو زيدُ<sup>(٤)</sup>، بل إنه أشارَ إلى زيدِ حالً/ قيامِهِ<sup>(٥)</sup>.

وأما ما ليس بمشتقً، ولا واقع موقعَهُ<sup>(١)</sup> فهو المضافُ في نحو <sup>و</sup>غلام زِيلِ<sup>،</sup> و «ثوبِ خَزً»، فهو العاملُ في العضافُ إليه كما مرَّ.

ولا يُصحُّ سبقُ معمولِ المضافِ إليه للمضافِ إلَّا مع «غَيْرٍ» في نحو «أنتَ زيداً غيرُ ضاربٍ»، أَجْرَوْهُ مُجْرَى «أنتَ زيداً لا ضاربٌ»، لأنَّ غَيْراً<sup>(٧)</sup> قد تكونُ بمعنى «لا»، كما قد تكون «ليسّ» بمعنى «لا»<sup>(٨)</sup>، كقوله:

<sup>(</sup>١) هذا هو النوع الثاني من الأسماء العاملة.

<sup>(</sup>٢) ت: هذا.

<sup>(</sup>٣) غير الأصل: (هكذا حكى عن م). وهو رمز الزمخشري.

<sup>(</sup>٤) العبارة في ش: إذ لم يقصد الإخبار بأنه زيد.

<sup>(</sup>๑) العبارة في ش: (بل أنه حال الإشارة قائم). وفي ت وحدها: (مشار) مكان (أشار). ليس اعتراض المصنف على الزخشري هنا من جهة أعمال اسم الإشارة في الحال، فإن ذلك لم ينفرد بالقول به الزخشري، والمصنف نفسه قد أجاز ذلك في عبحث الحال ص ٧٣٥. وإنما اعتراضه على تقدير الزخشري لاسم الإشارة باسم مفعول وهو (المشار إليه قائماً)، إذ المشهور أن يقدر فعلاً، أي: أشير إلى زيد قائماً. ولم يتعرض الزخشري في المفصل للتقدير بل قال: والعامل فيها إما فعل وشبهه من الصفات أو معنى فعل كقولك: ففيها زيد مقيماً و وهذا عمرو منطلقاً، وهما شأنك قائماً و وهماك وإقفاً وفي التنزيل: ﴿وَكَذَا بَسُهِل مُسْتِعاً لللهِ وَهِنَا كُمْ عَنِ النَّرَيل: ﴿ وَكَذَا بَسُهِل مُسْتِعاً لللهِ وَهِنَا كُمْ عَنِ النَّزِيل: ﴿ وَكَذَا بَسُهِل مُسْتِعاً لللهِ وَهِنَا كُمْ عَنِ النَّزِيل: ﴿ وَكَذَا بَسُهِلَ مُسْتِعاً لللهِ وَهِنَا كُمْ عَنِ النَّذِيلِ . ﴿ وَهَا شَائِكُ وَالْعَالَ وَمِنا لِيانِ عَنِيسَ ٢٩٥٥، ٥٨.

 <sup>(</sup>٦) النوع الثالث من الأسماء العاملة.

<sup>(</sup>٧) ت: غير.

<sup>(</sup>٨) ن: الا.

٤١٢ - أيْسَنَ السَمَغَرُ والإلهُ الطَّالِبُ والأَشْسِرَمُ السَمْخُلُوبُ ليسَ الخالِبُ



٤١٢ - ررجز، نسب لنفيل بن حبيب.

الأشرم - في اللغة - المشقوق الأنف. وأراد هنا أبرهة الحبشي، والأشرم لقبه.

والشاهد: أن وليس، هنا حرف عاطف بمعنى ولا، قال ابن هشام في المغني (أثبت ذلك الكونيون أو البغذاديون، على خلاف بين التقلة. وخرج على أن الغالب اسمها، والخبر محذوف، قال ابن مالك: وهر في الأصل ضمير متصل عائد على الأشرم، أي: ليشه الغالب، كما تقول: والصديق كالة زيدًا ثم حذف لاتصاله. ومقتضى كلامه أنه لولا تقدير، متصلاً لم يجز حذف. وفيه نظر). متصلاً لم يجز حذف. وفيه نظر). سيرة ابن هشام ٢٦، المعنى ١٩٣، همم الهوامم ١٣٨/٢، الدرو ١٩٠/، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١٢٣٠، المبنى ١٩٣/٤.



### باب التابع

هو ما/أفاد تأكيد سابقِهِ، أو إيضاحَهُ، أو مُشارَكَتِهِ في الحكم. فَدَخَلَ بِالأُولِ<sup>(١)</sup> التأكيدُ والبدلُ<sup>(١)</sup>, وبالثاني الصفةُ وعطفُ البيانِ، وبالثالث النَّسَقُ<sup>(٣)</sup>.

كثر<sup>(4)</sup>: والعاملُ فيه عاملُ متبوعِهِ. وقيل: بل مُقَدَّرُ مُكَرَّرُ. قلنا: يلزَمُ استقلالُ الصفةِ. وقيل: كونُهُ تابعاً. قلنا: إذَنْ لَمْ يختلفْ إعرابُهُ. وقيل: مقدَّرُ في البّدلِ والنسقِ لا غيرُ. الإمام يَخيى<sup>(0)</sup>: في النّسَقِ لا غيرُ<sup>(۱)</sup>.

وفائدةُ الخلافِ في حُسْنِ الوَقْفِ على المتبوعِ(٧).

<sup>(</sup>١) الأصل، ت: في الأول.

<sup>(</sup>۲) (والبدل) ساقطة من ت. وقد أخرت إلى الآتي.

<sup>(</sup>٣) ت: البدل والنسق.

<sup>(</sup>٤) هنا سقط بمقدار صفحة في نسخة م. وكتبت في ورقة ١٠٠/ب.

<sup>(</sup>٥) زاد في ت: (عليه السلام). ن: (بن حمزة).

<sup>(</sup>٦) في هذاء المسألة تفصيل: أما الصفة والتأكيد وعطف البيان فالمالم فيها هو العامل في المعتبرع عند سيبويه، وعند الأخفش العامل فيها معنوي كما في المبتدأ والخبر، وهو كونها تابعة. وعند بعضهم أن عامل الثاني مقدر من جنس الأول. وأما البدل فمذهب الأخفش والرماني والفارسي وأكثر المتأخرين أن العامل فيه مقدر من جنس الأول. ومذهب سيبويه والمعبرد والسيرافي والزمخشري وابن الحاجب أن العامل فيه هو العامل في المبدل منه. وأما عطف النسق فمذهب سيبويه والجمهور أن العالم فيه عامل الأول بواسطة الحرف. ومذهب الفارسي وابن جني أن العامل في الثاني مقدر من جنس الأول. وقال بعضهم: العامل حرف العطف بالنيابة. وفي المسألة أقوال وتفصيلات أخرى كثيرة.

انظر الكتاب ٢٠١١/ ٤٢١، ٢/ ١٩٤١، الرضي ١٩٤١ - ٣٠٠، الهمع ٢/١١٥، التصريح ١٩٠٨/، الأشموني مع الصبان ٣/ ٥٥، شرح القريد ٣٦٦.

 <sup>(</sup>٧) قال الرضي ٢٠٠١/١ (وفائدة الخلاف في هذا كله جواز الوقف على المتبوع دون التابع عند من قال: العالم في الثاني غير الأول، وامتناعه عند من قال: العامل فيهما هو الأول).

ويجوزُ<sup>(۱)</sup> فصلُ متبوعِهِ مَا لَمْ تَتْشِخْ مَبايَّنَةُ الفاصِلِ<sup>(۱)</sup>، ولم يكن توكيداً لتوكيدٍ، ولا نَمْتُ مُبْهَم، نحو (جاءني مَنْ في الدارِ من الزيدينَ أَجْمَعونَ<sup>،،</sup> ويمتنغُ «جاءني الزيدونَ كَلُهُمْ إَخْرَتُكُ<sup>(۱)</sup> أجمعونَ، (۱) و «جاءني/ هذا أخوكَ الرجلُ<sup>(۵)</sup>.

كثر: ولا يَشْبِقُ معمولُ تابعٍ متبوعَهُ، نحو الجاءَنِي خَبَرَكَ<sup>(1)</sup> رجلٌ عالمُه<sup>(٧)</sup>. ك: يجوزُ<sup>(٨)</sup>.

### فصل

وأنواعه خمسة:

## التأكيد

الأولُ التأكيدُ، وهو تابعٌ يقرِّرُ أمْرَ متبوعهِ (١) في النسبَةِ أو الشُّمولِ (١٠).

(۱) د: ويصح.

- (٢) أي ما لم يكن الفاصل اجنبياً محضاً . وانظر مزيد تفصيل في شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٤٨ - ١١٤٩، وشرح الفريد ٣٦٧ - ٣٦٨.
  - (٣) ش: أخوانك.
- (٤) لأن «أجمعون» توكيد لكلهم وقد فصل بينهما بإخوتك وهو غير جائز. انظر شرح الكافية لابن مالك ١١٤٩/٢، وشرح الفريد ٣٦٨.
- (٥) لأن الرجل نعت للمبهم وهو اسم الإشارة، وفصل بينهما بأخوك، وهو غير جائز أيضاً.
   انظر التسهيل ١٦٣، الهمع ١٦٣/.
  - (٦) ت: غيرك.
  - (٧) أي: رجلٌ عالمٌ خَبَرَكَ.
- (A) أجاز الكوفيون أحو همذا طعامك رجل بالكار» أي: همذا رجل باكل طعاملك. ووافقهم الزمخشري في تقديم معمول الصفة على الموصوف، فعلق ﴿فِت الْشَيهِمُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَمَلْ لَهُمْتُ فِت الْشَيهِمُ ﴾ من قوله تعالى: ﴿ وَمَلْ لَهُمْتُ فِت الْشَيهِمُ ﴾ وقلت: بم تعلق قوله: ﴿ فِيكَ اللهِ عَلَى اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- انظر الكشاف ١/٧٠٤ ؛ ٤٠٨٨، شرح الكافية لابن مالك ٢/١١٥١ ١١٥٢، الهمع ٢/ ١١٦، التسهيل ١٦٣، شرح الفريد ٣٦٩.
  - (٩) ت: مقرر أمر المتبوع.
  - (١٠) الكافية بشرح الرضي ٢٢٨/١.

باب التابع

وينقسمُ إلى لَفْظِيُّ<sup>(١)</sup>، وهو تكريرُ لفظِ<sup>(١)</sup> الأوَّلِ<sup>(٣)</sup>، نحو <sup>ه</sup>جاء<sup>(٤)</sup> زيدٌ زيدٌ، ويَجْري في الاسم والفعل والحرفِ والجملةِ والمفردِ<sup>(٥)</sup>. قال<sup>(١)</sup>:

٤١٢ - لا لا أبوحُ بِحُبُ مَيَّةً إِنْها اللَّهَا وَحَدَثُ عَلَيٌّ مَدوالِسَقَا وَعُمهُ ووا

وقال ابنُ الرَاوَلَدِيُ: ٤١٣ - كَـمْ حاقِـلِ عاقِـلِ<sup>(٧)</sup> أَعْـيَـتْ مـذاهِـبُـهُ

م عَاقِيلِ عَاقِيلِ ؟ أُعَيِّتُ مِدَاهِبِهِ وجِاهِلِ جَاهِلِ تَسَلُقُاهُ مَسْرُزُوقِا

- (١) يسميه الزمخشري الصريح في المفصل. انظر شرح ابن يعيش ٣/٣٩، وشرح الفريد
   ٣٨٠.
  - (٢) ت: اللفظ.
- (٣) أو تعقيبه بمرادفه، نحو قمت أنتَ، وقصة السُكْت، وقاي تَقمَ، وقائجل جَيْرٍ، وهو أحسنُ
   من توكيد اللفظ بإعادته.
  - انظر شرح الكافية لابن مالك ١١٨٦/٢، وشرح الفريد ٣٨٠.
    - (٤) ش، م، ت: جاءني.
    - (٥) شرح ابن عصفور ٢٦٢٢.
       (٦) في الأصل: (فالأول قال). وفي ن: (قال ذو الرمة).
      - ر.) عي ادعمل. ردوون ١٥٥٠. وبي د. ردو ٤١٢ – الكامل، لجميل بن معمر (ديوانه ٧٩).

والرواية في سائر المصادر (بُنْتُنَّة) وهو اسم محبوبته، وتصغيره البَّنِيَّةُ وبه اشتهرت. ورواية المصنف تابع فيها الرضي حيث وقع في المطبوع من شرحه على كافية ابن الحاجب (مية) وأشير في الهامش إلى أنه (بثنة) في نسخة أخرى. مواثق: جمع موثق بمعنى الميثاق، وأصله مواثيق كمصابيح، وحذفت ياؤه ضرورة.

والشاهد: تكرير حرف الجواب (لا) توكيداً.

الرضي ١/ ٣٣٢، الخزانة ١٥٩٥، العيني ١٤٤/٤، التصريح ١٢٩/٢، الهمع ٢/ ١٢٥، الدرر ١/ ١٥٩، حاشية يس ٢٠٠/، الأشموني ٣/٤.

(۷) د: عالم عالم.

٤١٣ – البيت من البسيط. وقد ذكره شاهداً على التوكيد اللفظي حيث كرر الشاعر لفظة عاقل في صدر البيت، ولفظة جاهل في عجزه.

وليس ابن الراوندي من يحتج بشعره في النحو فقد توفي سنة ٢٩٨ هـ كما مر في ترجمته قبل قليل. ولا أدري ما الذي ألجأ المصنف إلى ذلك مع أن في الباب شواهد أصيلة غاية في الكثرة، وفيها مندوحة عن التعريج على بيت هذا الزنديق. ولم يفعل ذلك أحد ممن سبق- ومعنويٍّ، وهو: نفسُهُ، عَنْهُ، كُلُهُ، كِلاهُما، كِلتَاهُما. وأَجَمَعُ، جَمْعاهُ، أَكْتَمُ، أَبْتُعُ، أَبْضُمُ. واشتقاقُ هذو من «عامٌ كَتِيمٌ» أي: تامُ<sup>(۱)</sup>، و «قَرَسٌ أَبْتُمُ» أي: طويلُ<sup>(۱)</sup> العُنْقِ، و «بَصَعَ الجُرْحُ» إذا سال<sup>(۲)</sup>. ولم يُفْصَدُ بها في التأكيدِ هذه المعاني، بل مُجَرُّدُ المُوازنةِ كقرلِهِمُ<sup>(1)</sup>: «جائِمٌ نائِمٌ» (٥٠ُ.

ووُضِعَ التوكيدُ لتمكين سابقهِ في النفسِ<sup>(٦)</sup>. لك: اللفظيُ لِخَوْفِ النَّسْيانِ، أو عَدَم الإصغاءِ أو الاغتِناءِ<sup>(٧)</sup>.

#### هرع:

فالنفسُ، والعينُ، و (كالُ، و (كِلا، و (كِلْتا، و (أَجْمَعُ، (^^ تستقلُ بنَفْسِها. و

=المصنف أو لحقه من النحاة. أما أهل البلاغة فيذكرون هذا البيت مع بيت آخر هو أحد شواهدهم ومكانه بعد البيت الشاهد، وهو قوله:

هـذا السُدَي تـركَ الأوهـامَ حـايْرةً وصيَّرَ العالِمَ النَّحْرِيَر زِنْدِيقًا وقبلهما قوله:

مُسْبُحانًا من وضعَ الأشياءَ مُؤضِمَها وفسرُقَ السعسرُ والإذلال تَسفُسرِسفًا وقد شرح هذه الأبيات العباسيُّ في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٧/١ وما بعدها.

- (١) انظر الصحاح (كتع). وشرح الرضي ١/ ٣٣٣.
- (٢) أصله طول العنق مع شدة مَغْرَزِهِ. الصحاح (بتع). والرضي ١/٣٣٣.
- (٣) وذكر الجوهري في الصحاح (بصم) أن البصم الجمم. وقال: سمعته من بعض النحويين
   ولا أدرى ما صحته.
  - (٤) ن: كقولك.
- (٥) لم أجد هذا في كلامهم. ولم تضبط الكلمة الثانية منه في جميع النسخ، وضبطتها اجتهاداً. ومثله قولهم: وحَسَنٌ بَسَنَّ، ووشَيْطَانٌ لَيُطانٌ، وفخَيِثُ نَبيكَ».
   انظر الصحاح (حسن)، والرضى ٣٣٣/١.
  - (۱) شرح الرضى ۱/۳۲۸ ۳۲۹.
  - لم أجد هذا لابن مالك فيما تيسر لى من كتبه وشروحها على كثرتها.
    - (۸) (وكلتا وأجمع) ساقطة من ت.

«ْأَكُتُمُّ وَأَخُواهُ<sup>(١)</sup> أَتِياعٌ لـ (أَجْمَعُ فلا تَتقَدُّمُ<sup>(٢)</sup>. ن/: لا تَرْتَيَبُ<sup>(٣)</sup>. وذِكُرُها<sup>(٤)</sup> دُونَهُ ضعفُ<sup>(٥)</sup>.

والنفسُ والعينُ قد يَعِمَانِ باختلافِ الضميرِ فقط، تقول: "نفسُهُ، نفسُها(۱)، نفسُهُم، نفسُهُم، نفسُهُمُا، نفسُهُم، نفسُهُمُ، ويصحُ بمجموع الصيقَةِ والمضيرِ كـ «أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفُسُهُم، أنفسُهُم، أنفسُهُم، أنفسُهُم، فيتمُ كُلَرُ (۱۰).

وتختصُّ «كلا» و «كِلْنا» بالمُنتَى، و «كلُّ» لغيرِ<sup>(١١)</sup> العشنى باختِلافِ الضمير في «كُلُهِ» و «كُلُهِمْ» و «كُلُهِنَّ». وباختلافِ الصُّبَغِ في البّواقي، نحو<sup>(١٦)</sup> «أجمعُ، جَمْعاهُ، أجمعونَ، جُمَعُ».

<sup>(</sup>١) أبتع وأبصع.

<sup>(</sup>٢) أي لا تذكر بدون (أجمع) ولا تتقدمه.

<sup>(</sup>٣) الاطلاق غير مسلم، فإن آبن كيسان إنما أجاز ترك الترتيب بعد «أجمع». قال الزمخشري: وأكتمون، وأيتمون وأيتمون أتباعاتُ لـ «أجمعون» لا يجنن إلا على أثرو. وعن ابن كيسان تبدأ بأيتهن شئت بعدها، وسمع: أجمع أبصع، وجمع كتع، وجمع بتع، شرح ابن يعيش ٣/ ٤٦.

وقال الرضي في شرح الكافية ١/٣٣٦: (وقال ابن كيسان: تبدأ بأيّتهنّ شتت بعد دأجمع).

وقالَ ابن مالك في شرح الكافية ٢/١١٧٣: (وأجاز ابن كيسان للمؤكِّدِ بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع أن يقدم ما شاء من البواقي).

<sup>(</sup>٤) الأصل، ش: (وذكرهما). وهي ثلاثة.

 <sup>(</sup>٥) أي وذكر البواقي أو بعضها دون وأجمع ضعيف. انظر الكافية وشرح الرضي ٣٣٦/١.
 (١) (نفسها) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>۷) انظر شرح ابن عصفور ۱/۲۲۱ - ۲۲۱.

<sup>(</sup>۷) انظر سرح ابن عصفور ۱۱۵/۱ - ۱۱ (۸) ت: جرها.

 <sup>(</sup>٩) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/١١٨٢.

<sup>(</sup>١٠) المراد أنه جائز، وإلا فقد جاه أجمع بدون كل. نص عليه ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ١٠٠

<sup>(</sup>۱۱)ت: بغير.

<sup>(</sup>۱۲)ت: في نحو.

ولا يؤكَّدُ بـ (كلُّ وأجمعَ وَإِلَّد ذَو أَجزَاءٍ يصحُّ افتراقُها حِسَّا، نحو (أكرمتُ القومَ كُلُهُمْ ، أو حُكْماً، نحو (اشتريتُ<sup>(١)</sup> العبدَ كلُهُ ، بخلافِ (جاءَ زيدُ كُلُهُ<sup>(١)</sup>.

## فرع:

ولا يؤكُّدُ مضمرٌ مرفوعٌ متصلٌ بالنفسِ أو العينِ إلَّا بعدَ تأكيدهِ بمنفصلٍ، لئلًا يُجْري التأكيدُ على ما هو كالجزءِ من الفعلِ، نحو أضربتُ أنتَ نَفْسُكُ، ۚ إلَّا أن يكونُ ضميرَ موصولٍ، نحو اجاءني الذي قامَ نَفْسُهُ<sup>(۱۲)</sup>ه<sup>(1)</sup>.

وقد يؤكُّدُ الضميرُ<sup>(٥)</sup> المجرورُ والمنصوبُ بالمرفوعِ استعارةً، نحو امررتُ بِكَ أنتَ، و ارأيتُكَ أنتَ،<sup>(١)</sup>.

ولا يؤكُّدُ إِلَّا المعرفةُ، إذْ لا تقريرُ لمُنْكُونِيَ فالتواكيدُ معارِفُ إِما عَلَمِيَّةُ أَو تقديرُ/ إضافةِ كما مرِّ.

> ش. ك (٧): بل يصعُ توكيدُ النكرةِ كقولهِ (٨): ٤١٤ - قَدْ صَرَّتِ البَكْرَةُ يُوماً أَجْمَعا

<sup>(</sup>١) غير الأصل، ت: شريت.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح ابن عصفور ٢٦٦١، والكافية بشرح الرضي ١/٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) ت: بنفسه.

 <sup>(</sup>٤) انظر المقتضب ٣/ ٢١٠، شرح الكافية لابن مالك ١١٨٨١، شرح الرضي ٣٣٦/١ شرح الجمل لابن عصفور ٢٦٩/١ - ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) (الضمير) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٦) شرح الرضى ١/ ٣٣٢، وشرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٨٦.

 <sup>(</sup>٧) ووافقهم ابن مالمك وابن هشآم. انظر الإنصاف (مسألة ١٣) ٢/ ٤٥١، مجالس ثعلب
 ٩٨، أوضح المسالك ٢/ ٨٥، شرح الرضي ٣٣٥/١، شرح الكافية لابن مالك ٢/
 ١١٧٧، شرح ابن عصفور ٢٧٧/١، الهمم ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>۸) د: قال.

٤١٤ – الرجز، لم ينسبه أحد. وقال البغدادي: (وهذا البيت مجهول لا يعرف قائله، حتى قال جماعة من البصريين: أنه مصنوع). وقبله:

قائله، حتى قال جماعة من البصريين: أنه مصنوع). وقبله:

انًا إذا خَطَافُنا تَقَعْفُعا =

وقولهِ:

# ٤١٥ - تَحْمِلُني الذَّلْفاءُ حَوْلًا أَكْتَعا(١)

ولا يُعْطَفُ بعضُ المؤكِّداتِ على بعض، لعدم تغايُرِها، بخلافِ النُّعوتِ.

= صُرِّتُ: صَوِّتُتْ. البكرة: ما يستقي عليه الماه من البئر. والبكرة أيضاً: الفتية من الإبل. الخطاف: الحديدة المعوجة تكون في جانب البكرة. تقمقع: تحرك وسمع له صوت. والشاهد: توكيد النكرة المحدودة، وهو (يوماً) بأجمع. وجواز ذلك مذهب الأخفش والكوفيين والبصريون على المنع.

واختلفوا في الجواب عن البيت، فقال ابن جني: أنه مصنوع. وقال ابن عصفور: هو ضرورة. وزعم العيني أن (يوماً) ليس بتكرة، وادعى أنه غير منون، وأن الألف منقلة عن ياء المتكلم، وأصل الكلام: قد صرت البكرة يومي أجما، فقلب كسرة الميم فتحة، فانقلت ياء المتكلم ألفاً.

شرح مشكلات الحماسة لابن جني ٢٨٠، المفصل ١١٣، شرح ابن يعيش ٣/٥٤، الإنصاف ٢/ ٤٥٤، ٥٥٥، المقرب ١/٠٤٠، شرح الكافية لابن مالك ٣/١١٧٧، شرح ابن عصفور ١/١٢٨، الرضي ١/٣٥٠، الخزانة ١/١٨١، م/١٦٩، العيني ١/٩٥٠

الرجز، لا يعرف قاتله، ومعه أبيات منقوله عن الأصمعي، ومناسبتها أن أعرابياً نظر إلى
 جارية حسناه تحمل صبياً، فإذا بكى قبلته فسكت، فأعجب بها فقال:

يا ليتنبي كنتُ صبياً مُرْضَعاً تحملني اللَّلفاء حولاً أكتما إذا بَكَيْتُ قَبِّ أَلَّنَا فِي أَرْضِعاً لِلْأَنْ ظُلْكُ الدَّهَرُ حولاً أَبكي أَجْمَعا اللَّلفاء: وصف مؤنث من اللَّف، وهو صغر الأنف واستواء الأرنية. ويحتمل أن يكون اسم امرأة متقولاً من هذا، موضعاً من هذا، مرضعاً: اسم مفعول من أرضعته إرضاعاً. والشاهد: توكيد (حولاً) وهو نكوة بأجع. وهو ضرورة عند البصريين.

وفيه شاهد آخر، وهو استعمال (أكتع) غَير تابع لأجمع. وشاهد ثالث، وهو تأكيد (الدهر) – وهو غير صىبوق بكل – بأجمع، والفصل بينهما

وشاهد نالت، وهو نافيد (الدهر) – وهو غير مسبوق بحل – باجمع، والفصل بيهه بأيكي، ذكر ذلك ابن عصفور. با منال مسلم بدك القد دار ۱۷۵۸ ما با معتقد (۲۱۸ بالأخد – ۸ ۸۵ ۸۸

العقد الغريد ٣/ ٤٦٠، العقرب ٢٤٠/١، شرح ابن عصفور ٢٧٦٨، الأوضع ٢/ ٨٥٠ المساعد ٢/ ٣٩٩، ٣٩١، شرح الكافية لابن مالك ٢١٧٨/١، الهمع ٢/ ١٢٣، ١٢٤، المدر ٢/ ١٥٦، ١٥٠، اللسان (كتم)، الأشعوني ٣/ ٢٧، ٧٨، ابن عقيل ٢٧/٢.

 (١) الأصل، ش: (اجمعا). ووقع مثلة في شرح الرضي وشرح ابن عصفور، وهو مخالف لما في سائر مصادر البيت. ويؤكَّدُ المؤنَّثُ وما لا يَعْقِلُ به جَمْعاءً، و اجُمَعًا ونحوهِمِا(١).

ولا يتّجدُ توكيدُ معطوفِ ومعطوفِ عليه إلّا حيثُ اتّحدُ عابِلُهُما<sup>(٢)</sup> لفظاً ومعنى، نحو <sup>وقا</sup>م زيدٌ وعمروّ كِلاهُما». أو معنى فقط، نحو وقعد زيدٌ وجلسَ عمروٌ كِلاهُماه. وإلّا فَلا كـ <sup>وقام</sup> زيدٌ وضَجِكَ عمروٌ كِلاهُماه.<sup>(٢)</sup>.

ويصحُ اتباعُ كلُّ (أجمعُ)، وكُلُها (جَمْعاءً)، وكُلُهِمْ (أَجْمعينَ)، وكُلُهِنْ (جُمَعَ) واخواتِها<sup>(9)</sup>.

كثر: وتتنابُمُهما يفيدُ تقريرَ الأولِ كالصفات. د. جا: بل لكارٌ فائدةً، فـ «كلُّ، في قوله – تعالى –: ﴿فَسَجَدَ الْلَكَتِكَةُ كُلُّهُمْ﴾ (<sup>(6)</sup> للإحاطة، و «أجمعونَ» لاتُحادِ وَقُبِ السُّجودِ<sup>(1)</sup>.

لك: ويمتنعُ اقوموا كُلْناه، ويجوزُ اقوموا بَنا جَميعُنا<sup>(٧)</sup> كُلْناه بالرفع. وَوَجَهُ الفرقِ منعُ تأكيدِ المخاطَبِ بالمتكلَّم، وجوازُ تأكيدِ المتكلَّم بِمثْلُو<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>٢) ش: عاملها.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في شرح الكافية ٢/ ١١٧٩ : (وقال الأخفش: ليس بكلام قولك: مات زيد وعاش عمرو كلاهما، لأنهما لم يشتركا في أمر واحد. فلو قلت: انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما، جاز لأنهما قد اجتمعا في أمر واحد، لأن معنى ذهب وانطلق واحد. إلا أن ارتفاع وكليهما، بأحد العاملين، لأنه لا يعمل شيئان في شيء).

<sup>(</sup>٤) (وأخواتها) ساقطة من ش.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجر، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) قال ابن عصفور في شرح الجمل ٢٠٧١: (والصحيح أنه لا فرق بينهما، بدليل قوله تعالى: ﴿ لِأَتَذَلِنَّ جَيَّدَتَ مِنَ اللَّمِنَةِ وَالنَّابِلِ أَجْيَونَكُ ومعلومً أنهم ليسوا مجتمعين في جهنم، بل منهم من هو في الدرك الأسفل منها، ومنهم من هو بخلاف ذلك، فدل ذلك على فساد مذهبا. وإنظر الرضي ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٧) ت: جميعاً.

 <sup>(</sup>A) في شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٨٢ : (والحاصل أنك تقول: •قوموا أنتم أنفسكم، ولا تقول: •قوموا أنفسكم، وتقول: •قوموا كلكم، مستغنياً عن •أنتم، ولو قلت: •قوموا أنتم كلكم، لكان حسناً جميلاً).

فإنْ قلتَ: «سِرْنَ جُمَعَ» أو «مَضَتْ لَيْلَتِي جَمْعاءً» فلُهما النصبُ بالحاليَّةِ<sup>(١)</sup> سَماعًاً<sup>(١)</sup>.

لك: والسهلُ والجبّلُ، والظهرُ والبطنُ، واليدُ والرجلُ يصحُّ وَضَعُها<sup>(٣)</sup>/ موضَع «كلِّ» في التأكيد، نحو «مُطِرْنا السهلُ والجبلُ» و "ضربتهُ الظهرَ والبطنَ واليدَ والرجلَ» أي: كُلُهُ<sup>(٤)</sup>.

بص: ولفظُ «كِلا» و «كِلتا» مفردٌ، لِرُجوع الضميرِ إليه مفرداً في ﴿كِلَتا اَلْمُنْتَكِنُ مَانَتْ أَكُلُمَا﴾ (°). ش: لو كان مثنى لَمْ يُضَفْ إلى مضموهِ، إذْ تكونُ إضافة الشيء إلى نفسِه<sup>(٧)</sup>. وأغربَ بالحرفِ، لما مرَّ من شَيَهِ المشى، أو «لدى» بِلْزُومٍ<sup>(٧)</sup> الإضافةِ، فَقُلِيْتُ الْفُهُما<sup>(٨)</sup> ياء نصباً وجراً كالفِ «لدى» <sup>(٧)</sup>.

#### النعت

الثاني النعتُ، وهو تابعٌ يُفيدُ مزيَّةً مطلقةً لسابقِهِ، فخرجَ الخبرُ والحالُ(١٠).

<sup>(</sup>١) د: فالحالية.

<sup>(</sup>٢) (سماعا) ساقطة من ش، م، ن.

<sup>(</sup>٣) ت: وضعهما.

 <sup>(</sup>٤) التسهيل لابن مالك ١٦٥. وما ذكره بدل عند سيبويه لا تأكيد، وأجاز الرضي أن يكون توكيداً.

انظر الكتاب ١٠٨/١ – ١٥٩، وشرح الرضي ٣٣٣/١، وفيه مزيد تفصيل. (٥) سورة الكهف، الآية: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) مذهب البصريين أن «كلا» و«كلتا» مفردان لفظاً مثنيان معنى، والألف فيهما كالف عصاً ورحاً. ومذهب الكوفيين أنهما مثنيان لفظاً ومعنى، وأصل «كلا» «كل» فخففت اللام، وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء في «كلتا» للتأنيث، والألف فيها كالألف في «الزيدان» و«العمران» ولزم حذف نون الثنية منهما، للزومهما الإضافة. انظر الإنصاف (مسألة ٢٦) ٢٩ ٪ ٣٩، شرح الرضى ١/٣٠، شرح ابن يعيش ١/٥٠.

<sup>(</sup>٧) ش: يلزم. ت: بلزومها.

<sup>(</sup>٨) الأصل: ألفها.

<sup>(</sup>٩) انظر شرح ابن يعيش ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر الكافية وشرح الرضي ١/١.٣٠.

وفائدتُه توضيحُ كوصفِ المعارفِ، أو تخصيصٌ (١) كوصفِ النَّكراتِ(٢).

وقد يَجي، لمجرَّدِ الثناءِ أو الذَّمِّ أو التوكيدِ كَ ﴿فَنَمَةٌ وَلِيدَهُۗ (٣)، ﴿ إِلَّهُ يَنِ آتَيْنِ ﴾ (٤)، وذلك حيثُ المَرْيَّةُ معلومةً للمخاطَب قبلَ اللفظِ (٥).

وشرطُهُ<sup>(۱)</sup> كونُه مشتقاً أو في تأويلِه، ليُفيدَ المزَّيةَ. ح: أو جامِداً يُفيدُها، إمّا عُمُوماً مثل تَميميِّ وذي مالٍ، أو في حالٍ مثل «مررتُ برجلٍ أيِّ رجلٍ، وبهذا الرجل، ويزيدِ هذاه<sup>(۱)</sup>. قلت: والخلافُ لفظئُ<sup>(۱)</sup>.

ويصحُّ وصفُ النكرةِ بالجُمَلِ، وبحالِها وحالِ مُتَمَلِّقِها، نحو (هذا رجلٌ زيدٌ يحبُّهُ، أو أحبُّهُ زيدٌ، أو عندَكَ، أو في الدارِ، أو أن تُعطِهِ يَشْكُرُكَ (أو أَبُوهُ كَرِيمُ(٩)؛. وهذه قياسيَّة، وما عداها من/ الإنشائيةِ سَماعِيُّ كقوله:

<sup>(</sup>١) ت: تختص.

 <sup>(</sup>۲) معنى التخصيص تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، ومعنى التوضيح تقليل الاشتراك الحاصل في المعارف. انظر الرضي ٢٠٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَإِنَا نُفِخَ فِي ٱلشُّورِ نَفَخَةٌ وَبِدَةً ﴾ [الحاقة، الآية: ١٣].

 <sup>(</sup>٤) ﴿ وَقَالَ أَلِنَهُ لَا نَنَّخِذُوا إِلْنَهَ بِن النَّذِيِّ ﴾ [النحل: ٥١].

<sup>(</sup>٥) انظر شرح ابن عصفور ١٩٥/.

<sup>(</sup>٦) ش: وشروطه.

<sup>(</sup>٧) في الكافية: (ولا فرق بين أن يكون مشتقاً وغيره إذا كان وضعه لغرض المعنى عموماً مثل دسيمي، ودذي ماله، أو خصوصاً مثل دمررت برجل أي رجل، ودمررت بهذا الرجل، ودبريد هذا». قال الرضي في شرح الكافية ٢٣٠٣/١ : وقال في الشرح: يعني أن معنى التحت أن يكون تابعاً يدل على معنى في متبوعه، فإذا كانت دلالته كذلك صح وقوعه نمتاً، ولا فرق بين أن يكون مشتقاً أو غيره. لكن لما كان الأكثر في الدلالة على المعنى في المعتوع هو المشتق توهم كثير من النحويين إن الاشتقاق شرط حتى تأولوا غير المشتق بالمشتق).

 <sup>(</sup>A) أي راجع إلى تأول غير المشتق بالمشتق أو لا حاجة إلى ذلك، وإلا فما أجازه ابن الحاجب أجازه غيره.

<sup>(</sup>٩) الزيادة من ت، م، ن، د.

# ٤١٦ - جاؤوا بمذقي هَلْ رأيتَ الذُّنبَ قَطْ؟

والوصفُ بالمفردِ للمعرفةِ والنكرةِ نوعانِ: سَماعيٌّ، وهو إمَّا شائعٌ كالوصفِ بالمصدرِ من<sup>(۱)</sup> الثلاثيُّ، نحو "رجلُ صومٌ، عَذَلٌ، رضِيَّ<sup>(۱)</sup>، رَمْيٌ سَغْرُ، طُغْنٌ نُتُرْ<sup>(۱)</sup>»، والعدَدِ كـ "رجالِ عَشَرةٍ». وغيرُ شائع كالمقاديرِ. قال:

٤١٦ - رجز، نسب إلى العجاج، وهو في ملحقات ديوانه ص٨١ ضمن أبيات، وقبله: حتَّى إذًا جنَّ الظلامُ واختلط

المذق: اللبن المعزوج بالماء، ويكون لونه أغير كلون الذئب. والتقدير: جاؤوا بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب. وكان قد نزل بقوم وانتظر طويلاً عساهم أن يجيئوه بقراه، ثم جاؤوه بلبن مشوب بكتير من الماه، فقال الأبيات.

والرواية في اللسان والإنصاف: جاؤوا بضيح – بفتح الضاد وسكون الياء، وهو اللبن الرقيق الذي خلط بكثير من الماء.

والشاهد: عجيء الجملة الطلبية نعتًا. وهو شاذ، وتأويله أن جملة الاستفهام معمولة لعامل مقدر يقع نعتًا للنكرة وهو (مذق) وأصل الكلام: جاؤوا بمذق مقول عند رؤيته: هل رأيت الذئب قط؟

أمالي الزجاجي ٣٨٧، أسرار البلاغة ٣٨١، الإنصاف /١١٥/، المقرب ٢٢٠/١ أوضح المسالك ٨/٣، الكامل ٣/ ١٤٩، المحتسب ٢/١٦٥، ابن الشجري ٢/١٤٩، شرح الكافية لابن مالك ٣/ ١١٥٩، المغني ٣٢٥، ٧٦١، السيوطي ٢١٤، شرح ابن عصفور ١/١٩٣، الحزانة ٢/١٠٩، العيني ٤/١٢.

- (١) (من) ساقطة من ش.
- (۲) انظر الكتاب ۱۲۰/۲ والمصدر فيه بمعنى المفعول، أي مرضي، بخلاف صوم وعدل فإنهما بمعنى فاعل. انظر الرضى ۱۲۰/۳.
- (٣) في الصحاح (سعر) : (ويقال: ضَربٌ مَبْرٌ، وطعنٌ نترٌ ورميٌ سَفرً). ومعنى: رمى سعر: ممض محرق من قولهم: سعرت النار والحرب، أي ألهبتها وهيجتها وطعن نتر: هو كالخلي، يقال: طعنه فأنتره، أي قتله سريعاً. وانظر شرح ابن يعيش ٣/٥٠. وهذه المصادر المنعوت بها تلزم الافراد والتذكير، فلا تؤنث ولا تثني ولا تجمع، فيقال مثلاً:

رجل رضي، وامرأة رضي، ورجلان رضي، ورجال رضي، كأنهم قصدواً بذلك التنبيه على أن أصله دفو رضى؛ ودفات رضى؛ ودفوا رضى، ودفوو رضى؛ فلما حذف المضاف ترك المضاف إليه على حاله . كذا في شرح الكافية لابن مالك ١٦٠/٣. وقال الرضي ١/ ٣٠٦: (والأولى أن يقال: أطلق اسم الحدث على الفاعل والمفعول مبالغة، كأنهما من كثرة الفعل تجمعا منه). وانظر شرح ابن عصفور ١/٩٥/ – ١٩٩٨. ٤١٧ – ولو كنتَ في جُبِّ ثمانينَ قامةً . .

وكمصدرِ غيرِ الثلاثيُ مثلُ الرجل دَحْرَجَةًا وكجنسِ المصنوعِ منه، نحو اخاتَهُ حديدًا.

وقِيَاسِيِّ كالمشتقُ. ومن غيرِو<sup>(1)</sup> اسمُ الإشارَةِ، و دَّذُوا الطائيَّةُ، وأخَواتُها العبدوءة بهمزةِ الوصلِ كـ «الذي» وأخَواتِهِ. والمنسوبُ<sup>(۲)</sup>. و دما شئتَ من كَذَا» نحو درجلٌ ما شئتَ من رجلٍ<sup>(7)</sup>. و دائيًّ مضافةً إلى نكرةٍ تُماثِلُ المنعوت لفظاً ومعنى نحو درجلٌ أيُّ رجلٍ<sup>)،</sup> أو معنى فحسبُ، نحو دائيٌ شخصٍ<sup>(1)</sup>. و دَوْه

٤١٧ - طويل، عجزه:

# وُرقَيْتَ أَسْبابَ السَّماءِ بِسُلْمِ

للاعشى (ديوانه ٩٤) قال ليزيد بن مسهر الشيباني متوحلاً بالهجاء، والمعنى لا ينجيك مني البعد سواه كنت تحت الأرض أو رقيت أسباب السعاه. والواو فيه بمعنى أو. وبعده: لَيْسَتَقْدِيَحَدُنْكُ القولُ حتَّى تَهْوِرُهُ وتعلم أنبي عندك لستُ بُصلُومِ لَيْسَتَقَدِيَحُدُنْكُ القولُ حتَّى تَهْوِرُهُ وتعلم أنبي عندك لستُ بُصلُومٍ

والشاهد: وصف (جب) بشمانين، لأنها نائبة مناب طويل وعميق. قال ابن يعيش: كروساغ ذلك لأن المقادير إذا انفردت كانت نعتاً لما قبلها، لما تضمن لفظها من الطول والقصر والقلة والكثرة).

سيبويه ٢٨/٢، الأصول ٢٦/٢، التبصرة ١/١٧٧، المساعد ٢١٢/٢، شرح ابن يعيش ٢/٧٤، اللسان (رقى، سبب).

- (١) أي ومن غير المشتق.
- (٢) شرح الكافية لابن مالك ٣/ ١١٥٨ ١١٥٩.
- (٣) قال آلرضي ١/ ٣٠٥ (ومنه تولك: اها شنت من كذاه مقصوراً على نكرة نحو قولك: دجاهني رجل ما شنت من رجل و وهاه إما نكرة موصونة بالجملة بعدها، أو موصولة وهي خبر مبتدأ محذوف على الحالين، والجملة صفة للنكرة، أي: هو الذي شته، أو شيء شته. ويجوز أن تكون موصوفة بالجملة بعدها، وهي صفة للنكرة قبلها).
- (٤) قال الرضي ١/ ٣٠٤: (والذي يقرى عندي أن «أي رجّل» لا يدل بالوضع على معنى في متوى في متوى في متوى في متوى في متوى في الله والله على الاستفهامية ، وذلك أن الاستفهامية موضوعة للسؤال عن التميين، وذلك لا يكون إلا عند جهالة المسؤول عنه، فاستعيرت لوصف الشيء بالكمال في معنى من المعاني والتعجب في حاله ، والجامع بينهما أن الكامل البالغ غاية الكمال بعيث يتحجب منه يكون مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه).

بمعنى صاحب كذي مالي<sup>(۱)</sup>. و «كلُّ و «جِدُّ و «حَقُّ مضافة إلى اسم جنسٍ، تنبيهاً على كمالِ معناهُ، منعوتاً بها مثلُ ما أضيفَتْ إليهِ حُسْناً لا وُجوباً<sup>(۱۲)</sup>، نحو «مررثُ بالرجل كلُّ، أو جدٌ، أو حَقُ الرجلِ اي: الكامل<sup>(۱۲)</sup>.

ومثل الرجلٌ أسَدًا<sup>(غ)</sup> أو الرجلُ صدق، أو سوءًا<sup>(6)</sup>. ومنه الرجلُ رجلُ ا الرجلُ حَسْبُ، ومِثْلُ، وأبو عَشَرةٍ، ونحُو ذلك مما يفيدُ معنى في مَثْبوعِهِ.

#### فرع:

921

ولا يرفعُ الظاهرَ/ من النعتِ إلا المشتقُّ غيرَ ﴿أَفْعَلَ ﴾، لما مرُّ (٦)، بل يصيرُ

- (۱) انظر شرح الكافية لابن مالك ٢/١١٥٨.
- (٢) أي الأحسن أن يتعت بها مثل ما أضيفت إليه، ولا يجب ذلك، فيجوز أن يقال: أنت المرء
   كل الرجل، وجد الرجل، وحق الرجل. وهو ضعيف كما في شرح الرضي ٣٠٤/١،
   ولم يذكره ابن مالك في شرح الكافية ٣/١١٥٨.
- (٣) انظر المفصل وشرحه لابن يعيش ٨/٤، شرح الكافية لابن مالك ٨/١٥٥، وقال الرضي ٨/ ٣٠٥: (ومعنى ٤كل الرجل؛ أنه اجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق في جميع الرجال، ومعنى قجد الرجل؛ أي كان ما سواك هزل، و قحق الرجل؛ أي من سواك باطل، وهما من باب قجرد قطيفة).
- (٤) ذكر الزمخشري والرضي وغيرهما أن سيبويه استضعف أن يكون •أسده في مثله نعتاً لرجل بمعنى جريه أو شجاع، وهو عنده بدل، وأجاز أن يكون حالاً.
  - انظر المفصل وشرحه لابن يعيش ٤٨/٣ ٤٩، وشرح الرضي ٢٠٦/١.
- (٥) قال الرضي ٢٠٥١: ومن المقيس أيضاً أن تكرر الموصوف وتضيفه إلى نحو وصدق، ووسوه، نحو وعندي رجل رجل رجل صدق، وحمار حمار سوء، والمراد بالصدق في هذا المقام مطلق الجودة لا الصدق في الحديث مستحسن جيد عندهم حتى صاروا يستعملونه في مطلق الجودة فيقال: ثوب صدق، وخل صادق الحموضة، كما أن الكذب مستهجن عندهم بحيث إذا قصدوا الإغراء بشيء قالوا: كذب عليك.
  - وانظر المفصل وشرح ابن يعيش ٣/ ٤٨.
  - (٦) في مبحث التفضيل والمراد أن اسم التفضيل مستثنى مما يرفع الظاهر من المشتقات.

مبتدأ وخبراً<sup>(۱)</sup>، نحو امررتُ برجلِ خيرِ منكَ أبوهُا<sup>(۲)</sup>.

وقد يرفغهُ الجامدُ سَماعاً في سبعةٍ فقط، وهي: اخسَبُ، و (رجلٌ سوءٍ، و درجلٌ<sup>(٣)</sup> و «كلُّ الرجلِ، و «مثلُ الرجلِ، <sup>(1)</sup> و «أَبُو عَشْرَةٍ، وعِشْرونَ،. تقول: «مررت برجلِ حَسْبُ أبوهُ، وكذا سائِرُها.

#### فرع،

ومن وُصِفَ بحالِ نفسهِ وَجَبَثُ<sup>(ه)</sup> مُطابَقَتُهُ لمنعوتهِ إعراباً، وتعريفاً وتنكيراً، وفي التذكيرِ وفَزعِهِ، والإفراد وفَرْعَيْهِ، كعالمٍ، عالَمةٍ، عالَمَيْنِ، عالِمَتَيْنِ، عالِمينَ، عالِماتِ<sup>(۱)</sup>.

وإن وُصِفَ بحال المُتَمَلِّقِ حُكِمَ له بِحُكم (\*) المسندِ إليه، ويَتَبْعُهُ في الثلاثة الأُوّلِ، وفي الباقي كالفعل<sup>(^)</sup>، نحو <sup>و</sup>كريمٌ أبوهُ، كريمةً أهُهُ في الحقيقيُ، وفي غيرِه (عامرٌ دارُهُ، أو عامِرةً). «كريمٌ أخَواهُ، وإخْوَتُهُ<sup>(؟)</sup>، إجراءً له مَجْرى مُشْبِهِ الفعلِ مع الفاعلِ متصلًا (<sup>(١٠)</sup> به، نحو ويَعْلَمانِه و «يَعْلَمُونَه»، ومنفصلًا بارزاً <sup>(١٠)</sup> ك

<sup>(</sup>١) أي يصير الظاهر المرفوع مبتدأ، واسم التفضيل خبره.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الرضى ٢/ ٢٢٠، اللباب ٤٨٦، شرح الكافية لابن مالك ٢/ ١١٣٩.

<sup>(</sup>٣) ت: ورجل صدق.

<sup>(</sup>٤) د: ومثلك.(٥) الأصل، ت: وجب.

رًا (٦) شرح ابن عصفور ١/١٩٦. وشرح الرضي ١٩٠١.

<sup>(</sup>٧) ت: حكم.

<sup>(</sup>٨) أي ينظر إلى فاعله، فإن كان الفاعل مفرداً أو مثنى أو مجموعاً أفرد السببي كما يغرد الفعل، وإن كان الفاعل مذكراً أو مؤنناً طابقه السببي كما يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث، أو يذكر إذا كان الفاعل غير حقيقي التأنيث، أو حقيقياً مفصولاً كالفعل. انظر الرضى ١٩٠١/.

<sup>(</sup>۹) انظر شرح ابن عصفور ۱۹۲/۱ – ۱۹۷.

<sup>(</sup>١٠) الأصل، ت: متصل.

<sup>(</sup>١١)ش: نادراً. ت: ومنفصل بارز.

ا يعلمُ آباؤُهُ، أو أبُواهُ (١). ومن ثَمَّ (٢) حَسُنَ اقامَ رجلٌ قاعدٌ غِلمانُهُ، وضَعُفَ «قاعدُ غِلمانُهُ، وضَعُفَ «قاعدونُ» وقعودُ» لِقَفْدِ الشَّبَهِ مع التكسير (٣).

### فرع:

والمضمرُ<sup>(1)</sup> لا يوصَفُ، لكمالِ تَعَرُّفِو، ولا يوصفُ بِهِ، لئلا يكونَ الوصفُ بِهِ، لئلا يكونَ الوصفُ<sup>(٥)</sup> أعرَفَ<sup>(٦)</sup> ومن ثَمَّ لم يوصفُ ذو/اللام إلا بمثلهِ أو بالمضافِ إلى مثلهِ<sup>(٧)</sup>. والتُزِمَّ وصفُ الاشارةِ بذي اللام للإنهام، فَوُصِفَ بما يُبَيُنُ جِنْسَهُ، ومن تَمَّ مُعَفَ «مررثُ بهذا الانبَيْضِ»، إذْ لم يُبَيِّنْ جِنْسُهُ، وحَسُنَ «بهذا العالمِ»، لبيان جنسه<sup>(٨)</sup>.

ويمتنعُ حذفُ الموصوفِ إلّا حيثُ أغنى وضوحُهُ عن ذِكرِهِ، كقوله – تعالى – : ﴿وَعِندُمُ قَصِرُتُ الطَّرْفِ﴾ (١٠). وقولِ الشاعر (١١):

<sup>(</sup>١) د: أو أبوه.

<sup>(</sup>٢) أي من جهة أن السببي في هذه الخمسة كالفعل.

<sup>(</sup>٤) ت: والضمير.

<sup>(</sup>٥) ت: الموصوف.

<sup>(</sup>٦) انظر شرح ابن يعيش ٣/ ٥٦، والرضي ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>A) أي: ومن جهة أن المراد من وصف المبهم تبيين حقيقة الذات المشار إليها.

 <sup>(</sup>٩) لأن العالم مختص بنوع من الحيوان، فكأنه قال: بهذا الرجل العالم. وانظر الرضي ١/
 ٣١٤.

<sup>(</sup>١٠)سورة الصافات، الآية: ٤٨، والمراد: حور قاصرات الطرف. وانظر شرح ابن يعيش ٣/ ١٠.

<sup>(</sup>۱۱)ن: وقول آخر.

924

 ٤١٨ - وعلَيْهِما مَسْرودَتانِ قَضَاهما داودُ أوْصَـنَـعُ الـسُـوابِـع تُـبُـعُ وقوله<sup>(۱)</sup>:

٤١٩ - جَادَتْ بِكَفَىْ (٢) كانَ مِنْ أَرمَى البَشَرْ

و قوله:

٤١٨ - كامل. لأبي ذؤيب الهذلي.

الدرع المسرودة: المنسوجة بحيث يدخل بعض الحلق في بعض. قضاهما: صنعهما الصنع -بفتحتين – الذي يحسن العمل بيديه، السوابغ: جمع سابغة، وهي الدروع الواسعة الوافية، تبع: لقب لكل من ملك اليمن.

والشاهد: قوله «مسرودتان»، والمراد: درعان مسرودتان، فحذف الموصوف. وكذا في قوله: السوابغ، أراد الدروع السوابغ.

ديوانه الهذليين ١/١٩، المفضليات ٤٢٨، المفصل شرح ابن يعيش ٣/٥٨، ٥٩. (١) ن: وقول آخر.

٤١٩ - رجز: لا يعرف قائله، وقبله:

ما لَكَ عندي غيرُ سهم وحَجَر وغيرُ كَبْدا، شَدِيدَةُ الوَتَرْ جادت: حسنت، والضمير فيه يعود إلى القوس، ويروى: ترمى بكفي. الكبداء: القوس إذا كانت واسعة المقبض. الوتر: مجرى السهم من القوس. ارمى البشر: أشدهم رمياً، وأكثرهم إصابة الهدف.

والشاهد: حذف الموصوف، والتقدير: جادت بكفي رجل كان من أرمى البشر فحذف (رجل) وأقام الجملة مقامه.

والبيت ضرورة، لأن النعت لا يصلح فهي موضع المنعوت. ولم يشر المصنف إلى ذلك. وذكر ابن جني في البيت رواية ثانية بفتح ميم (من) أي: بكفى من هو أرمى البشر. فكان على هذا زائدة.

المقتضب ٢/٧٧، بجالس تعلب ٤٤٥، الخصائص ٢/٣٦٧، المحتسب ٢/٢٢٧، الإنصاف ١١٥/١، المفصل ١٢٠، شرح ابن يعيش ٣/ ٦٢،٥٩، المقرب ١/٢٢٧، ابن الشجري ١٤٩/٢، شرح ابن عصفور ١/ ٢٢٠، الخزانة ٥/ ٦٥، المغنى ٢١٢، السيوطى ١٥٧، العيني ١٦٢٤، التصريح ٢/١١٩، الهمع ٢/١٢٠.

(٢) ت: بكف.

وقولِ بعضِ العربِ: قما مِنْهُما ماتَ حتَّى رَأَيْتُهُا<sup>(١)</sup>.

وقد يجعل نسيا، نحو «الأَبْطَحِ»<sup>(٢)</sup> و «الأَجْرَعِ»<sup>(۴)</sup> و «الأَطْلَسِ، <sup>(1)</sup>.

# ۲۲۰ – وافر، عجزه:

# يُقَعْقَع خلفَ رجليْهِ بشَنَّ

وهو للنابغة الذبياني (ديرانه ۱۹۸۸) وينو أقيش: حي من اليمن. قال الأصمعي: وجال بني اقيش وحشية لا المسلب. اقيش وحشية لا يتنفع بها، فيضر بنفارها المثل. القعقمة: تحريك الشيء اليابس الصلب. الشن: القرية البالية تقمقم حين توضع فيها الحصى وتحرك، وهو مما يزيد في نفور الجمال، ومنه قولهم في المثل: (لا يقعقم لي بالشنان) يضرب للرجل الشرس الصعب المراس الذي لا يهد.

والشاعر يهجو عيينة بن حصن الفزاري ويصفه بالجبن مع سرعة الغضب وشدة النفور . والشاهد: حذف الموصوف، والتقدير : كأنك جمل من جمال بني أقيش.

سيبويه ٢/ ٣٤٥، المقتضب ٢/ ١٣٦، مجاز القرآن ٢/ ٤٧، ٢/ ٢٢٦، الكامل ٢٨٦/٨، الكامل ٢٨٦/١، الكامل ٢٨١/١، المحمد ابن المفصل ٢١١٨، شرح ابن يعيش ٢/ ٦١، ٣/ ٥٩، ٦٠، خزانة الأدب ٢٠/٥، شرح ابن عصفور ٢/ ٢٠٧، ٤٧٩، العيني ٤/٢، الأشموني ٣/ ٧١، شرح الرضي ٢/٧١٣.

- (٢) الإبطح: مسيل واسع فيه دقاق الحصى، والجمع الأباطح والبطاح أيضاً على غير قياس.
   الصحاح (بطح).
- (٣) في مادة (جرع) من اللسان: (والجَرْعَةُ والجَرْعَةُ والجَرْعُ والأَجْرَعُ والجَرْعَاء: الأرض
   ذات الحزونة تشاكل الرمل. وقيل: وهي الرملة السهلة المستوية. وقيل: هي اللهِ عُصُ لا
   تنستُ شيئاً).
- (٤) الأطلس: الخلق، يقال: رجل أطلس الثّوب، والجمع اطلاس. وذئب اطلس، وهو الذي في لونه غبرة إلى السواد، وكل ما كان على لونه فهو أطلس. الصحاح (طلس). قال ابن عصفور في شرح الجمل ٢/ ٢٢١ : (أو تكون الصفة قد استعملتها العرب استعمال الأسماء، وحفظ ذلك عنها، نحو الأبطح، والأبرق في صفة المكان، والأدهم يعنون التّبد، والأخيل يعنون الطائر).

ولا يَشْيِقُ<sup>(١)</sup> منعوتَهُ، إذْ هُوَ تابعٌ، فإنْ سُمِعَ قُدُرَ النعتُ كالاسمِ المبهمِ أُجْرِيَ عليه منعوتُهُ بَياناً أو بَدَلًا، كقوله:

٤٢١ - والمؤمنِ العائداتِ الطَّيرَ تَشَحُها رُكبانَ مكَّةَ بينَ الغَيْلِ والسَّنَدِ
 فانُ تَعَدُّرُ ( ) فَضرورة .

وإذا تعدَّدُ الوصفُ بالجُمَلِ فُصِلَتْ بالواوِ حتماً، نحو (رجزٌ أبوهُ عالمٌ وأخوه كريمٌ، ولا يتحتَّم في العفردِ، بل يصحُّ الوَجُهانِ.

ويجوزُ القطعُ حيثُ أريدَ المدحُ أو الذمُّ، ومنهُ قولُ الخِرنْق:

٤٢٢ - لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي الذينَ هُمُ سَسمُ السعساةِ وآفَسةُ السجسزدِ/
 السناذلسيسنَ بسكلُ مُسعَسَرَكٍ والسطيسيسونَ مسعاقِدَ الأوْدِ

قد تقدم هذا الشاهد برقم (٣٣٢) وذكرت هناك ما قيل في وجوه أعرابه.

٤٢١ – قد تقدم هذا الشاهد برقم (٣٣٢) وذكرت هناك ما قيل في وجوه إعرابه.

(٢) أي اجراؤه بياناً أو بدلاً.

 البيتان من الكامل، قالتهما الحرنق في رثاء زوجها بشر بن عمرو بن مرثد سيد بني أسد (ديوانها ص١٣).

لا يبعدن - بفتح العين والدال - لا يملكن. سم العداة: أي هم كالسم لأعدائهم والعداة جمع عاد كفاض وقضاة. الآلة: العلة والمرض. الجزر: جمع جزور، وهي الناقة تنحر، جعلت قومها آفة للإبل لكثرة ما ينحرون منها.

المعترك: ازدحام القوم في الحرب، الأزر: جمع ازار، وهو ما يستر النصف الأسفل من البدن. المعاقد: جمع معقد، حيث يعقد الإزار ويثنى. وطيب المعاقد كناية عن العفة، وإنها لا تحرر لفاحشة.

والشاهد: نصب (النازلين) يتقدير امدح أو أعني. وفيه وجوه كثيرة، فقد رواه سيبويه بنصب النازلين وبرفعه. ورواه ابن الشجري بنصب النازلين والطبيين معاً على المدح، وقال ابن هشام: (ويجوز رفع النازلين والطبيين على الاتباع لقرمي أو على القطع بإضمار «هم»، ونصبها بإضمار «أمدح» أو «أذكر» ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا، وعكمه على القطع فيهما).

وفيه شاهد آخر عند سيبويه، وهو نصب «معاقد» بالطيبون، لأن المثنى والمجموع من الصفة المقرونة بآل يجب نصب ما بعده ما ثبتت فيهما النون. =

<sup>(</sup>١) النعت.

فَنُصَبَتِ<sup>(١)</sup> النازلين بتقدير (أمدَّخ)، ورفعتِ الطبيين<sup>(٢)</sup> بتقدير (هُمْمَ<sup>(٣)</sup>. ومنه قوله – تعالى –: ﴿وَلَكَيِّبِينَ الصَّكَوَةُ وَالْمُؤْرِّكِ الرَّكُوةَ ﴾ <sup>(٤)</sup>.

ويجوزُ في (مثلِ)<sup>(6)</sup> الآيةِ والبيتِ رفعُ الوصفينِ اتباعاً، ونصبُهُما قَطْعاً، لتكرُّرِ الوصفِ، فَخَسُرُ تطْوِيلُ الجملةِ، ليُطولُ<sup>(7)</sup> المدحُ أو الذمُّ. ورفعُ الأولِ اتباعاً، ونصبُ الثاني قَطْعاً، والمَكْسُ قطعاً أيضاً<sup>(٧)</sup>.

كثر: ولا يُشْتَرَطُ في جَوازِ القَطْع تَكَرُّرُ الوصفِ. وقيل: يُشْتَرَطُ<sup>(٨)</sup>.

= سيبويه ٢٠٢/١، ٢/٧٥ - ٥٨، ٦٤، ١٥٠، جل الزجاجي ٨٢، المحتسب ٢/ ١٩٥، أمالي القالي ٢/٥٨، شرح المجل، المالي القالي ٢/٥٨٦، شرح الكافية لابن مالك ٢/٣١٦، أوضح المسالك ٣١٤/ ١٩١٦، المساعد ٢/٤١٦ – ٤١١، خزاة الأدب ٥/٤١، العبنى ٢/٣١٦، التصريح ٢/١١١.

- (١) أي الخرنق.
- (٢) ن: الطيبون.
- (٣) (بتقديرهم) ساقطة من ت.
- (٤) ﴿ لَكِينَ الْزَيهُ وَنَ اللَّهِ يَنْهُمْ الْمُلْعَمْنَ اللَّهِ عَلَى إِنَّا إِلَيْكَ وَمَا أَوْلَ اللَّهُ وَمَا أَوْلَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ
  - (٥) (مثل): زيادة من ت، ن، د.
    - (٦) الأصل: لتطويل.
- (٧) في الكتاب ٢/ ٦٣: (وسممنا بعض العرب يقول: •الحمدُ لله ربّ العالمين، فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ﴿ لَذِينَ الرّسِتُونَ فِي اللّهِلِ يَتُهُمُّ وَالْمُتَوْمُتُونَ بِيُوْمُونَ يَا أَنْوِلَ إِلِيّكَ وَمَا أَنِولَ بِن تَبِيْقٌ وَالْكَبِينَ الشّكَوَةُ وَالْمُتُونَكَ الرّسَكِورَ ﴾ فلو كان رفعاً كان جيداً. فأما الموتون فمحمولُ على الابتداء). وانظر أوضح المسالك ٣١٦/٣.
- (A) نسب الرضي في شرح الكافية ١٩٦٦ اشتراط التكرر إلى الزجاجي، وقال: (والآية رد عليه) يعني قوله تعالى: ﴿إِلَّ اللَّهِ مَرْضِكُمْ وَهُوْ ظُلْ كُلُ شَوْرٍ قَيْلُـ﴾.

ولم يشترط الزجاجي ذلك في الجمل، ولم ينسب إليه ذلك ابن عصفور في شرحه، بل نسبه إلى بعضهم. قال: فومن الناس من لم يجز القطع إلا بشرط تكرار الصفة. وذلك فاسد، لأنه قد حكى من كلامهم: «الحمدُ لله أهلَ الحمدِ» و«الحمدُ لله الحمدِ، بنصب الحمدِ وأهل الحمد، وحكى ذلك سيويه). شرح ابن عصفور ٢٠٧/١. وانظر ما ذكره عن سيويه في الكتاب ٢٢/٢ - ٦٣. وما لمْ يَتَضَمَّنْ مَذْحاً ولا ذَمّاً فالقطعُ أَضْعَفُ (١١). ولا يصحُّ اتباعُ ما أتى بعدَ القَطْع لأنه فاصِلٌ(٢).

وإذا اختَلَفَ المَوْصوفانِ إعراباً والوصفُ واحدٌ وجَبَ القطعُ، نحو «اضربْ زيداً وهذا عمروٌ الجاهِلَيْنِ»، لِتَعَذُّرِ الاتباع مَعَ الاخْتِلافِ<sup>(٣)</sup>.

ولا يقطع ما جاء للتأكيدِ، مثل ﴿نَفَخَةٌ وَجِدَةٌ﴾ (٤)، و دامس الدابرُ، (٥)، لمنافاة الغرض به<sup>(١)</sup>.

وإذا وَلِيَ النعتُ اللهُ أو اإمّا، وجب تكريرُهُما، نحو ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ﴾ (<sup>٧)</sup>، ﴿لَا مَقْطُرِعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ﴾ <sup>(٨)</sup>، و ازيدُ (رجلٌ) إمّا جاهلٌ وإما عاقِلٌ».

وإذا تعدَّدَ المنعوتُ واختَلَفَتْ نعوتُهُ وجبَتِ (١٠٠ الواوُ، نحو اجاء زيدٌ وعمروٌ العاقلُ والجاهلُ<sup>1(١١)</sup>.

- (١) منع ابن عصفور القطع ما لم تكن صفة مدح أو ذم. شرح الجمل ٢٠٧/١ وذكر الرضي في شرح الكافية ٢١٧/١ أن الأكثر في كل نعت مقطوع أن يكونٌ مدحاً أو ذماً أو تُرحَّماً. ّ
  - (٢) شرح ابن عصفور ٢٠٨/١.
- (٣) فصلَّ الكوفيون المختلف الإعراب لمتفق في المعنى ومختلف. فما اختلف فالقطع ليس إلا، نحو فضرب زيد عمراً العاقلان، وما أنفق أجازوا فيه الاتباع بالنظر إلى المعنى، والقطع في أماكن القطع، وذلك نحو: ضارَبَ زيدٌ عمراً، فإن كُلُّ واحد من الاسمين ضاربٌ ومضروب في المعني.
  - انظر مجالس ثعلب ٤١٧، شرح ابن عصفور ٢٠٩/١ ٢١٠، همع الهوامع ٢/٩١٠.
    - (٤) سورة الحاقة، الآية: ١٣.
  - (٥) الدابر: الماضي، ومعلوم أن اأمس؛ ماض، لكنه جاء على طريق التأكيد، ومنه قوله: خَبَلَتْ غَزَالَةُ قَلْبَهُ بِفُوارِس تركَتْ مَنازَلَهُ كَأْمِس الدابِر انظر شرح ابن عصفور ١/ ١٩٥، الرَّسَى ٣١٦/١، شرح ابن يعيش ٣/٤٨.
    - (٦) (به) ساقطة من ت.
      - (٧) سورة القرة، الآبة: ٦٨.
      - (A) سورة الواقعة، الآية: ٣٣.
- (رجل) زيادة من ن، د. وهو الصواب، حتى يمكن أن يكون (جاهل) نعت له، لأن (زيد) معرفة .
  - (۱۰)ت: وجب.
  - (١١) انظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢٠٩/١.

فإن اتَّفَقَ الوصفُ جازَ الجَمْعُ، فتقول<sup>(١)</sup>: «العاقِلانِ» أو «الجاهِلانِ».

ويُغَلَّبُ<sup>(٣)</sup>/ التذكيرُ والعقلُ، نحو/ «بزيدِ<sup>(٣)</sup> وهندِ العاقِلَيْنِ»، أو «زيدِ وفرسِهِ الحَمَنَيْنِ)<sup>(٤)</sup>.

فإن اختَلَفَ المنعوتانِ تعريفاً وتنكيراً تَعَيَّنَ القطعُ بتقديرِ «أَغنِي» أو «هُما»، نحو «هذا زيدُ ورجلٌ العاقِلَينِ<sup>»(ه)</sup>. ويجوزُ أن تُفرَدَ لكلٌ صِفَتُهُ<sup>(١)</sup>، نحو «هذا زيدٌ العاقلُ ورجلٌ جاهِلٌ».

وفي النُعوبِ المَعْطوفةِ (٢) ما يصحُّ تقديرُ مَقْطوعِهِ (٨) مبتداً وخبراً مع تعدُّدٍ المنعوب، نحو «مردث برجالِ شاعرٌ وكاتبٌ وعالمٌ» فالرفعُ على تقدير: بعضُهُم (٩)، أو (١٠) مِنْهِمْ (١١) شاعرٌ. وقد يُنْبُعُ على المَحَلُ الأقربِ والأَبْعدِ كما مرً.

وتابعُ غيرِ المنصرفِ في الجرُّ<sup>(١٢)</sup> على المَحَلِّ، ما لمْ يكنْ ذا عِلْتَيْنِ<sup>(١٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ت: فيجوز.

<sup>(</sup>٢) الأصل: وتغليب.

<sup>(</sup>٣) أي مررت بزيد.

<sup>(</sup>٤) ن: وأفراسه الجيدون.

<sup>(</sup>٥) ويجوز «العاقلان» على القطع أيضاً، على أنه خبر لمبتدأ مضمر شرح ابن عصفور ١/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) من (نحو هذا زيد) إلى هنا ساقط من ت.

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع النسخ. ولعل صوابها: المقطوعة.

<sup>(</sup>٨) الأصل، ت: معطوفة.

<sup>(</sup>٩) فيكون النعت خبراً. ويصح تقديره: هم شاعر وكاتب وعالم. وانظر الرضي ٣١٦/١.

<sup>(</sup>۱۰)(أو) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>١١)فيكون النعت مبتدأ.

<sup>(</sup>١٢)سقط من ش (في الجر).

<sup>(</sup>١٣) لا فائدة في هذا الاحتراز، لأنه إن كان ذا علتين فهو غير منصرف أيضاً.

#### عطف البيان

الثالثُ عطفُ البيانِ<sup>(١)</sup>، وهو تابعٌ يوضَّحُ متبوعَهُ بغير الوصفيَّةِ<sup>(٣)</sup>.

ويجبُ مطابقتُهُ متبوعَهُ<sup>(٣)</sup> في الإفراد والتذكيرِ وفروعِهما. وكونُهُ جامداً، نحو «مررتُ بأبي القاسم زيدِه، أو العكسِ. أو في حُكِمْ الجامِدِ، نحو «بغلام زيدِ صديقِكَ» إذ لو جُمِلَ وصفاً كانت أخصَّ بالإضافة إلى المُصَمَّرِ<sup>(4)</sup>.

ولا يُشْتَرَطُ كونُه أوضحَ، إذ قد تُمَيَّزُ الكُنى المتفقةُ<sup>(6)</sup> بالعَلَمِ وهو أضعفُ وضوحاً<sup>(7)</sup>.

ويصحُّ جعلُهُ بدلًا<sup>(٧)</sup>، وتكريرُ العاملِ معه إلا لمانِع.

ويَفْصِلُهُ من البدلِ كونُ متبوعِه المقصودَ دونَهُ، وصحَّةُ مجيبُه بياناً لما/ أُضيفَ إليه اسمُ الفاعلِ، وإن لم تصحَّ إضافتُهُ إليه بخلاف البدلِ.

- (١) قال الرضي ٢٣٣٧/١: (أقول: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل كما هو ظاهر كلام سيبويه، فإنه لم يذكر عطف البيان، بل قال: أما بدل المعرفة من النكرة فنحو قمررت برجل عبد الله كأنه قيل: بمن مررت؟ أو ظن أنه يقال له ذلك، فأبدل مكانه ما هو أعرف منه). وقد بين ابن عصفور في شرح الجمل ٢٩٥/١ - ٢٩٦ الفرق بينهما أحسن تبين.
  - (٢) الكافية بشرح الرضي ٣٤٣/١.
  - (٣) من (بغير) إلى هنا ساقط من ت.
- (٤) أي: لا يقال إن هذا صفة لا عطف بيان، لأن الصفة لا تكون أخص من الموصوف، بل تكون مساوية للموصوف في التعريف أو أقل منه تعريفاً. وانظر شرح ابن عصفور ١/ ٢٩٤.
  - (٥) أي التي يقع فيها الاشتراك.
- (٦) أي والدام أضعف وضوحاً من الكنية، وإن كان أشهر من حق المخبر عنه. قال ابن عصفور في شرح الجمل ٢٩٥/١: (فإذا قلت: قام أبو حفص عمر فكأنه لما وقع الاشتراك في أبي حفص أزلته عنه بعطف عمر الذي هو أشهر منه في حق المخبر عنه، إلا أنه لم يكن بينك وبين المخاطب عهد في أنه يسمى عمر، بل أخترت لشهرة عمر أن تعلم منه من تعني بأبي حفص).
  - (٧) انظر ما نقلته عن الرضى قبل قليل.

مثاله قوله:

٤٢٣ - أنا ابن التَّادِكِ البكريُّ بِشْرٍ عليهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وقوعا

مع امتناعِ «التاركِ بِشْرِ»، فامتنعَ تقديرُهُ بدلًا، لوجوبِ تقديرِ تكريرِ العاملِ معه.

ومثلُه «يا أخانا الحارِثُ<sup>١)</sup>.

### البدل

الرابعُ البدلُ، وهو التابعُ المقصودُ بما يُنْسَبُ إلى المتبوعِ دونَه<sup>(٢)</sup>. فخرجَ سائِرُ التوابع.

وهو إمّا أن يتضمَّنَ معنى المتبوع، أو بعضَه، أو معنَّى فيه، أو غيرها. الأوْلُ بدلُ الكلّ، والثاني بدلُ البعض، والثالثُ الاشتمالُ<sup>(٣)</sup>، والرابع بدلُ الغَلَطِ.

٤٢٣ - وافر. وهو للمرار بن سعيد الأسدي. يفخر بمقتل بشر بن عمرو بن مرثد.

ترقبه: تنتظر موته لتنقض عليه، لأنها لا تقع على القتيل وبه رمتى. وقوع: جمع واقع، ضد الطائر، ونصب على الحال من الطير. وقيل: مصدر مفعول لأجله، أي للوقوع عليه. والشاهد: أن قوله: فبشر، وعظف بيان من البكري، ولا يجوز كونه بدلاً، لأن البدل في حم تكرير العامل، فيكون التارك في القلير واخلاً على يشر، وهو غير جائز، لأن اسم الفاعل المعترن بالألف واللام. وقد أنكر المبرد رواية الجر، ولم يجوز في بشر إلا النصب بناء على أنه بدل، والبدل يجوز قيامه مقام المعتربي و لا يجوز (الضارب المعتربي . ولا يجوز (الضارب زيد.

سيبويه ١٩٨/١، الأصول ١٦٠/١، العقرب (٢٤٨/١، التبصرة ١٨٤/١، شرح ابن يعيش ٣/ ٢٧، ٢٧ الخزانة ٤/ ٢٨٤، الشذور ٤٣٦، المساعد ٢/ ٤٢٥، العيني ١٢١/٤، شرح الفريد ٨٣٦، همع الهوامع ٢/ ٢٢٢، الدرر ٢/ ١٥٣.

 (١) لا يجوز إعراب الحارث بدلاً في مثله، لأنه في نية تقدير حرف النداء انظر التسهيل ١٧١، الهمم ٢١ / ٢١، حاشية الصبان ٣/ ٨٧.

(٢) انظر الكافية بشرح الرضى ١/٣٣٧.

(٣) ت: بدل الاشتمال.

ويَصِخَانِ<sup>(۱)</sup> في كل<sup>(۱)</sup> من هذه<sup>(۲)</sup> مَغْوِقَتِينِ وَنِكِرَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ<sup>(۱)</sup> مثالُها – في بدل الكلّ –: ﴿ آهدِينَا ٱلصِّرَطُ صِرَطَالَسَسَقِيمِ ٱلَّذِينَ ﴾ <sup>(۵)</sup>، ﴿ أَنْ لِشَتَّيْنِ مَكَازًا حَمَّاتِينَ وَأَشَنِهُ﴾ (۱). والمعوفة من النَّكِرَةِ ﴿ وَإِلَّكَ لَهَبْدِى ۚ إِلَى مِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (۱) والعكشُ مثل ﴿ لَشَنْمًا نَاسِيَوْ اِلنَّامِيةِ كَذِيبَهِ﴾ (۱).

وفي بدل البعض: «أَعجَبَنِي زِيدٌ وجُهُهُ، رجلٌ وَجُهٌ لَهُ، زِيدٌ وجهٌ لهُ، رجلٌ وَجُهُهُهُ\*! ().

وفي الاشتمال: وزيدٌ علمُهُ، رجلٌ علمٌ لهُ، زيدٌ علمٌ لهُ، رَجُلٌ علمُهُهُ (١٠٠). وفي الغَلَطِ: وزيدٌ حمارُه، رجلٌ حمارٌ له، زيدٌ حمارٌ له/، رجلٌ حمارُه، ويصحّان في كلُّ منها(١١) ظاهِرَينِ ومُضْمَرَينِ (١٦) ومختلفين. مثالُها – في الأول(٢١) –: «ضربتُ زيداً أخاكُ، زيدٌ ضربتُهُ إياهُ(١٠١)، ضربتُ زيداً إيَّاهُ(١٠)،

<sup>(</sup>١) أي البدل والمبدل منه.

<sup>(</sup>٢) ت: في كل واحد.

<sup>(</sup>٣) أي: الأبدال الأربعة.

<sup>(</sup>٤) الأصل، ش: ومختلفتين.

 <sup>(</sup>٥) سورة الفاتحة، الآبة: ٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النبأ، الآيتان: ٣١ – ٣٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى، الآيتان: ٥٢ - ٥٣.

 <sup>(</sup>٨) سورة العلق، الآيتان: ١٥ – ١٦.

<sup>(</sup>٩) الأول معرفة من معرفة، والثاني نكرة من نكرة، والثالث نكرة من معرفة والرابع العكس.

<sup>(</sup>١٠) من (رجل علم له) إلى هنا سأقط من ت.

<sup>(</sup>۱۱)ت: كل واحد منهما.

<sup>(</sup>۱۲) في البدل من المضمر خلاف بين النحويين. انظر التفصيل في شرح ابن عصفور ٢٨٩/١.

<sup>(</sup>۱۳)أى بدل الكلّ.

<sup>(</sup>١٤) بإبدال الضمير إياه من الهاء في ضربته.

<sup>(</sup>١٥) يرى ابن مالك أن نحو ورأيت ّريداً إياه لم يستعمل في كلام العرب نثره ونظمه. قال: ولو استعمل لكان توكداً لا بدلاً.

انظر شرح التسهيل ق١٩٢/أ، وأوضع المسالك ١٠٩/٢.

ضربته زيداً الأ(١).

وفي الثاني<sup>(٢)</sup>: «زيداً يَدَهُ<sup>(٣)</sup>، يدُ زيدِ قطعتُه إيّاها<sup>(٤)</sup>، يدُ زيدِ قطعتُ زيداً إيَّاها(٥)، زيدٌ قطَّعتُه يَدَهُ ١٠٠٠. وقِس الآخَرَيْن (٧) على ذلكَ.

نعم(^)، وعَدَّ النُّحاةُ بدَلَ الغَلَطِ، لعِلْمِهم إجْراءَ العَرَبِ فيه حُكُمَ الأوَّلِ على الثاني، حيث سَبَقَ اللسانُ إليه، ولا يَحْسُنُ تَعَمُّدُهُ(٩).

وحكمُ البدلِ حكمُ سابقِه في الإعراب. ولا يتقدَّمُهُ بحالٍ، لِثَلَّا تَبْطُلَ التبعيَّةُ. يە: ولا يُنْوى بالسابقِ الطَّرْحُ<sup>(١٠)</sup>. . . . . . . .

- (١) بإبدال الظاهر من الهاء في ضربته. (٢) بدل البعض.

  - (٣) أي: ضربت زيداً يده.
- (٤) بإبدال (إياها) من الهاء في قطعته.
- هذه الصورة وغيرها مما يتكرر فيه الظاهر ظاهرة التكلف، وفيها خلاف بين النحاة، فمنهم من منع ومنهم من أجاز.
  - انظر التفصيل من شرح الجمل ٢٨٨/١ ٢٨٩.
    - (٦) بإبدال الظاهر (يده) من الضمير في قطعته.
  - (٧) ش: (الآخران). وهما بدل الاشتمال وبدل الغلط.
    - (A) كذا في جميع النسخ، ولا معنى لها هنا.
- (٩) بل يحسن، إذا جاءً للمبالغة والتفنن في الفصاحة، وهو أن يذكر المتكلم المبدل منه عن قَصَد وتعمد، ثم يوهم أنه غالط لكون الثاني أجنبياً. قال الرضي: (وهذا يتعمده الشعراء كثيراً للمبالغة والتفنن في الفصاحة، وشرطه أن يرتقي من الأدني إلى الأعلى كقولك: هندُّ نجمٌ بدرٌ شمسٌ ، كأنك وإن كنت معتمد الذكر تغلُّطُ نفسك وترى أنك لم تقصد في الأول (لا تشبهها بالبدر).
- (١٠)لم يصرح بذلك سيبويه، ولكنه أشار إليه بقوله في الكتاب ٢/ ٣٣٦: (فإن قلت: قما آتاني أُحْدَ إِلاَّ أَبُوكَ خَيْرٌ مِن زيدٍ، وما مررتُ بأحدٍ إِلاَّ عمروٌ خيرٍ من زيدٍ، وما مررت بأحد إلا عمرو خير من زيد؛ كان الرفع والجر جائزين، وحسن الَّبدل، لأنك قد شغلت الرافع والجار ثم أبدلته من المرفوع والمجرور، ثم وصفت بعد ذلك). فقد استحسن البدل هنا مع أنه لا يجوز إسقاط الأول. ومنه فهم المبرد مذهب سيبويه في المسألة فيما سأنقله عنه في الحاشية الآتية.

د: بل يُنُوى<sup>(١)</sup>. قلنا: يَتَعَذَّر في<sup>(٢)</sup> ازيدٌ ضربتُه أخاكَ، إذْ لا رابطَ حينئذِ<sup>٣)</sup>.

ويصحُ بدلُ الفعلِ من الفعلِ إذا اتَّحدَ المعنى، نحو ﴿وَمَن يَهْمَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَصَامًا﴾ (٤)، والجملةِ من المفردِ كقوله:

٤٢٤ – وما كانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكُ واحِدٍ

(١) نسب هذا إلى العبرد الرضي في شرح الكافية ١/ ٣٤٢ وقلده المصنف هنا دون تمحيص. ومذهب العبرد في موافقة سيبويه صريح ظاهر، فقد قال في المقتضب ٣٤٩/٤ (ولو كان البدل منه لم يجز أن تقول: زيد مررت به أبي عبد الله، الأنك لو لم تمتد بالهاء فقلت: زيد مررت بأبي عبد الله، الأنك لو لم تمتد شيئاً ، فقلت: زيد مررت بأبي عبد الله، كان خُلفا، إلانك جملت زيداً ابتداء، ولم تُودُ إليه شيئاً ، فالعبدل منه مثبت في الكلام. وإنما سمي البدل بدلاً، لدخوله لما عمل فيه ما قبله على غير جهة الشركة. وكان سيبويه يختار: ما مررت بأحد إلا زيد خير منك، لأن البدل إنما هو من الاسم لا من نعته، والنعت فضلة يجزز حذفها. وكان الماذي يختار النصب ويقل: إذا أبدلت من الشيء فقد أطرحته من لفظي وإن كان في المعنى موجوداً، فكيف أنت ما قد سقطاً والقياس عندي قول سيبويه، لأن الكلام إنما يراد لمعناه. والمعنى الصحيح أن البدل والمبدل منه موجودان معاً، لم يوضعا على أن يسقط أحدهما إلا في بدل الغلط، فإن العبدل منه موجوداً ما س في الكلام).

وقد نص ابن يعيش في شرح المفصل ٩٢/٢ عَلى أن مذَّهب سيبويه هو اختيار أبي العباس. المبرد.

- (٢) د: في مثل.
- (٣) انظر شرح ابن عصفور ١/ ٢٨٠.
- (٤) سورة الفَرقان، الآيتان: ٦٨ ٦٩.

# ٤٢٤ - طويل، عجزه: ولـكـنَّــهُ بُــنــيُـــانُ قـــوم تَـــهـــدَّمـــا

وهو لعبدة بن الطبيب – واسمه يزيد بن عمرو التُشيعي – شاعر مخضوم أدرك الإسلام فأسلم – من أبيات رواها له أبر تمام في الحماسة، وأبو الفرج الأصفهاني في الأغاني، يرثى بها قيس بن عاصم المنقرى.

ومعنى البيت ظاهر. والرواية في سائر المصادر: فما كان.

والشاهد: رفع (هلكه) بدلًا من قيس، وعليه يكون (هلك واحد) منصوباً خبراً لكان. وروي برفع (هلك واحد) على أنه خبر، وهلكه مبتدأ، والجملة خبر كان.

وروي برع رمنك راحه على ١٠ عبر، وسع بهما، رادبهما عبر عال. المعجاز والإيجاز=

إِذْ لَوْلَا البَدَلِيَّةُ لَنُصِبَ خبراً لـ «كَانَ».

ويجبُ وصفُ النُّكِرةِ المُبْلَلَةِ من المعرفةِ، لِتَقارُبِها<sup>(١)</sup>، مثل ﴿تَاسِيَةِ كَذِيهَ﴾(١).

ولا يُبْدَلُ ظاهرٌ من مضمرٍ بدلَ الكلِّ إلا من الغائبِ، لثلَّا يكونَ غيرُ المقصودِ أُوضَحَ، والغائِبُ مُنهُمَّر. ومنه قولُهُ:

٤٢٥ - على حالَةٍ لَوْ أَنَّ في القَوْمِ حاتِماً عملى جُــودِهِ ما جــادَ بــالــمــاءِ حــاتِــمُ / وصحَّ في بدل البعضِ والاشتمالِ<sup>(٣)</sup>، إذ الثاني غيرُ الأزّلِ فأفادَ. ومنه

<sup>=</sup>للثعالبي ١٤٧، زهر الأداب ١٠٤/٤، المقتصد ٣٥٩/١، شرح الحماسة للمرزوقي ٧٩٢، الأغاني ٩٣/٩، ١٤٨/١٢، شرح ابن يعيش ٢٥/١، ٨٥٥.

<sup>(</sup>١) د: (لتقاربهما). والمراد: لتقارب النكرة المعرفة بالوصف.

 <sup>(</sup>٢) ﴿ كُلُّو لَهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا مِنْ إِنَّ أَمِيرَ كُلِّهِ خَالِمُتُو ﴾ [العلق، الآينان: ١٥ – ١٦].

خويل، للفرزدق (ديوانه ٨٤٢) من قصيدة له في هجاء رجل من بلعتبر كان دليلاً لهم
 فضل جم. ورواية الديوان:

على ساعة لوكانًا في القوم حاتم على جوده ضنَّت به نفسُ حاتِم ولا شاهد فيها على ما ذكره المصنف. وفي سائر كتب النحو:

على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتِماً على جـووهٍ لَفَــنَّ بـالــمـاءِ حـاتِــمُ والشاهد: جر (حاتم) بدلاً من الهاء في (جوده). وكان يمكن رفعه فاعلًا لجاد – على رواية المصنف – أو لضن ؛ على رواية النحاة – لكن لما كانت القرافي مجرورة وأمكن البدل عدل إليه فراراً من الأقواء.

الكامل ٢/٣٣/، العمدة لابن رشيق ٢/١٧٤، شرح مشكلات الحماسة ٥٠٤، المستقمي ٢/٥٤، شرح ابن عصفور ٢/٩٠٠، ٢/٣٩٠، الميني ١٨٦/٤، شرح ابن يعيش ٢/٣٦، المساعد ٢٣٣/١، الشذور ٤٤٥، ٤٤٤،

<sup>(</sup>٣) ت: وبدل الاشتمال.

# ٢٦٦ - . . . . . . . . . وما أَلْفَيْتَنِي حِلْمي مُضاعَا وقوله:

# 87٧ - أوعَدني بالسَّجنِ والأداهِمِ رِجْلِي فَرِجْلي شَئْنَةُ المَناسِم

٤٢٦ - وافر، صدره:

## ذريني إنَّ أمَركِ لَنْ يُطاعا

لِمُديّ بن زيد العبادي (ديوانه ٣٥). ونسبه سيبويه لرجل من بجيلة أو ختمم. يقول لمن تعذله في إتلاف ماله: ذريني فلن أطيع أمرك، فإن عقلي يأمرني باتلاف المال في اكتساب الحمد، وما عهدتيني مضيَّعُ الحلم.

والشاهد: ابدال (حلمي) من ياه المتكلم في (ألفيتني) بدل اشتمال. وساغ ذلك لأن فيه إيضاحاً، إذ الثاني ممنا يشتمل عليه الأول.

سيبويه ١٥٦/١، معاني القراء ٧٣/٧، الحماسة البصرية ١٥٠/١، شرح مشكلات الحماسة ٢٨٦، اشدة (١٥٠٣، شرح ابن يعيش ٢٨٥، ٥٠٠، خزانة الأدب ٥٩١/١، البيني ١٩٢٤، المساعد ٢/ ٤٣٥، همع الهوامع ١٩٢/١، الدر ١٦٥/٢، الرضى ١٩٢/١، الدر ١٣٥/١، الرضى ١٩٢/٢،

٤٢٧ – رجز، للمُدَيَّلِ بن الفرخ العجلي، ويلقب بالعَبَّاب، وهو من رهط أبي النجم العجلي. الضمير في (أوعدني) للحجاج بن يوسف، وكان قد توعده. الشئة: الغليظة الحشنة. المناسم: جمع منسم، وهو طرف خف البعير، وأراد به طرف رجله وأسفلها.

وكان قد هجا الحجاج وهرب منه إلى قيصر ملك الروم، فطلبه الحجاج من قيصر، فأرسل به إليه، فلما مثل بين يديه استعطفه فأطلقه.

والشاهد: إبدال (رجلي) بدل بعض من الياء في (أوعدني). وساغ ذلك لأن فيه إغضاحاً، إذ الثاني بعض الأول. واستشكلت البدلية فيه بأن البدل على نية تكرار العامل، والرجل لا توعد بالسجن، وأجيب عنه بأنها لما كانت سبباً للدخول ناسب إيعادها بذلك.

إصلاح المنطق ٢٥٣، ٣٦٣، إعراب القرآن (٢٠٧/، شرح ابن يعيش ٣٠/٢، خزانة الأدب ١٨٨/، شرح الكافية لاين مالك ٣/ ١٢٨٧، الشذور ٤٤٢، العيني ١٩٠/٤، التصريح ٢/ ١٦٠، همع الهوامع ٢/ ١٢٧، الدرر ٢/ ١٦٤، الأشموني ٣/ ١٢٩، الرضي ١/ ٣٤١. ش (١) يجوزُ بدلُ الكلِّ من المخاطَبِ(٢) ، إلا أن يكونُ(٢) مرفوعاً بأمرِ المخاطَبِ أو المضارع المنسوبِ إليه (٤) . فمَنَعَ «اضربُ زيدً» و «تَضرِبُ زيدً» بئيَّة إيدًا و المضميرِ ، وجَوْزُه فيما عداه، وجَعَلَ «الذينَ» في قوله – تعالى –: ﴿ لِيَجَمَعُكُمُ إِلَى يَقِرِ الْفِينَكَةِ لَا رَبَّ فِيهُ الَّذِينَ خَيِرُوا أَنْشَهُمْ ﴾ (٥) بدلًا من ضميرِ الخطاب.

وفي الأسماءِ ما يصحُّ بدلاً وتأكيداً، نحو «السهلُ والجبلُ<sup>(١)</sup> كما مرَّ. وإذا قُصَّلَتُ الفاظُ الأعدادِ بعدُ<sup>(٧)</sup> إجمالِها جازَّ في التفصيل الإبدالُ، فلَزِمَ<sup>(٨)</sup> استِنعابُها، والقطمُ<sup>(٩)</sup>. فلا يجبُ نحو «رأيتُ خمسَةً زيداً وعمراً وخالداً وبكراً

(٤) لم أجد من ذكر استثناء ذلك معا أجازه الأخفش. لكن الرضي نسبه في شرح الكافية ١/ ٢٤٢ إلى ابن مالك دون أن يذكر أن ابن مالك يجيز إبدال الظاهر من ضعير الحاضر. قال: (قال ابن مالك: لا يبدل من الضمير اللازم الاستتار وهو «أفعل»، أمراً، و«تفعل، في الخطاب، وإذا وقع ما يوهم ذلك فهناك فعل مقدر من جنس الأول نحو وتُعجِبئي جمالك، أي: تُعجِبئي يُعجِبئي جمالك. ولعل ذلك استقباحاً لإبدال الظاهر معا لا يقع ظاهراً ولا ضميراً بارزاً).

والذي في كتب ابن مالك المنع من إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل، فهو لم يجزه أصلاً حتى يستثنى منه ما ذكره عنه الرضي.

انظر شرح الكافية لابن مالك ٣/ ١٢٨٤، وشرح التصريح ٢/ ١٦٠ – ١٦١.

- (٥) سورة الأنعام، الآية: ١٢.
- (٦) في قولهم: (مطرنا السهل والجبل). انظر الكتاب ١٥٨/١ ١٥٩، والرضي ١/٣٣٣.
  - (٧) ن: بين.
  - (A) غير الأصل، ت: فيلزم.
     (P) أي: يلزم كونها وافية بما في المذكور من الأعداد.

بي يوا و 4 و 4 و 4 و 4 كما في شرح الرضي ٣٤٢/١ أن الذي يفصل به عدد مذكور، إن كان وافياً بما في المذكور من الأعداد جاز فيه الاتباع على البدل، والقطع رفعاً.

<sup>(</sup>١) في ت: مر.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن عصفور ۲۹٬۹۱۱، الرضمي ۲۱٬۱۵۱. وهو أيضاً قول الكوفيين. انظر شرح الكافية لابن مالك ۲/۱۲۸۲، الهمم ۲/۲۷۱، التصريح ۲۱٬۱۲۱

<sup>(</sup>٣) أي الضمير.

وجعفراً» أو (زيدٌ وعمروٌ) على تقدير (مِنْهُمْ) أو بَعْضُهُمْ) (١).

وقد يُعادُ مع البدلِ عاملُ مَتْبوعِهِ، كقوله - تعالى -: ﴿لَجَمَلُنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحَيْنِ لِبُنُونِهِمْ﴾ (٢). ويجبُ حيثُ العاملُ حرفُ جرُ والمعمولُ ضميرٌ، نحو همرتُ بزيدِ بِهِ (٣).

### عطف النسق

والخامسُ عطفُ النّسَقِ، وهو<sup>(غ)</sup> التابعُ المقصودُ بالنسبةِ مع متبوعِه، يَتَوَسَّطُ بينه وبين متبوعهِ أحدُ (الحروف)<sup>(6)</sup> العَشْرَةِ – وقد مرّثُ<sup>(٢)</sup> – مثل: قامَ زيدٌ وعمروا<sup>(٧)</sup>.

بص: وإذا عُطِفَ/(على)<sup>(٨)</sup> المضمرِ المُرفَوعِ المتصلِ أُكَّدَ بمنفصل، لئلًا يُعطَفَ على ما هو<sup>(٩)</sup> كالجزءِ من الفعلِ<sup>(١٠)</sup>، مثل: <sup>و</sup>خرجتُ أنا وزيدٌ، إلاّ أن يقعَ

- أي لا يجب هذا ولا ذلك، لأن كلاً منهما جائز. وهو تكرار منه، لأنه ذكر قبله جواز الإبدال والقطع، وقد فهم منه أنه لا يجب واحد منهما بعينه، فلو اكتفى بالتعثيل لكان أخصر.
  - (٢) سورة الزخرف، الآية: ٣٣.
- ذولبيوتهم، بدل اشتمال من المن يكفر، والعامل اللام. وانظر شرح الكافية لابن مالك ٣/
   ١٢٨٦.
- (٣) على إبدال الضمير وهو الهاء في (به) من (زيد). وهو ضمير متصل لا يستقل بنفسه،
   فكيف يتصور ذكره بدون إعادة العامل؟ فلا حاجة إلى التنبيه على مثله.
  - (٤) العبارة في ش: (وأما عطف النسق فهو).
    - (٥) (الحروف) ساقطة من الأصل، ت. د.
      - (٦) في باب الحرف.
      - (٧) الكافية بشرح الرضي ٣١٨/١.
        - (٨) (على) ساقطة من الأصل.
          - (٩) (هو) ساقطة من ت.
- (١٠)وجه كون المتصل المرفوع كالجزء من الفعل أنه فاعل، والفاعل كالجزء من الفعل، فلو عطف عليه بلا تأكيد كان كما لو عطف علي بعض حروف كلمة.
  - انظر الرضي ١/٣١٩.

فصلُ فيجوزُ تَرَكُهُ<sup>(۱)</sup>، نحو «خرجتُ اليوم وزيدٌ». ومنه قِراءَهُ يعقوبَ: ﴿فَأَجَمِثُوا أَتَرَثُمُ رَثُمُرُكَاءَكُمُ<sup>(۱)</sup> بالرفع. أو يطول<sup>(۱)</sup> الكلام، نحو: ﴿مَا ۚ أَشْرَكَنَا وَلَاّ مَايَاتُوكَا﴾. وشد ما احتج به (ك(<sup>0)</sup> من قوله:

٤٢٨ - قلتُ إذْ أَقْبَلَتْ وزُهْرٌ تَهادى كَنِعاج الـمَـلا تَعَسَّفْنَ رَمُـلا
 بص: وإذا عُطِفَ على المضمر المجرور أُعيدَ الخافضُ، لِشَدْةِ اتَّصالِهِ، نحو

في البحر المحيط ١٧٩/٥: (قرأ أبو عبد الرحمن، والحسن، وابن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، ويعقوب فيما روي عنه: •وشركاؤكم؟ بالرفع. ووجه بأنه عطف على الضمير في وفاجمعوا،. وقد وقع الفصل بالفعول فحسن، وعلى أنه مبتدأ محذوف الحبر لدلالة ما قبله عليه، أي: وشركاؤكم فلمجمعوا أمرهم).

وقراءة الجمهور: ﴿وشركاءكمِ بالنصب، عطفاً على ﴿أمركمِ﴾.

وانظر تفسير الطبري ٩١/٩٤، النشر ٣/١١٠، الاتحاف ٢٥٣، إرشاد المبتدي ٣٦٥.

(٣) عطف على «أن يقع فصل».

(٤) سورة الأنعام، الآية: ١٤٨. وانظر شرح المقدمة المحسبة ١/٢٢٤.

(٥) أجاز الكوفيون العطف على المضمر العرقوع المتصل من غير تأكيد و لا نصل و لا طول في الاختيار. انظر تفصيل الخلاف وأدلة الفريقين في الإنصاف (مسألة ٢٦) ٢٤٢/، وما بعدها، شرح الرضي ٢٤١/، شرح ابن عصفور ٢٤١/ ح ٢٤٢ مجالس ثعلب ١٧٤.

٤٢٨ – خفيف، لعمر بنَّ أبي ربيعة المخزُّومي (ديوانه ٤٩٢).

زهر: جمع زهراء، أي: بيضاء مشرقة. تهادى: أصله تنهادى، أي تمشي الرويد الساكن. النعاج: بقر الوحش، شبه النساء بها في سعة عيونها وسكون مشيها. الملا: الفلاة الواسعة. تعسفن: سرن بغير هداية ولا توخي صواب. والمشي في الرمل أسكن لمشيها، لصعوبة ذلك.

والشاهد: عطف (زهر) على الضمير المستتر ضرورة. والوجه أن يقول: أقبلت هي وزهر، بتأكيد الضمير المستتر، ليقوى ثم يعطف عليه.

سبيوبه ٢/ ٣٧٩، الخصائص ٢/ ٣٨٦، الأنصاف ٢/ ٤٧٥، ٧٧٥، الكامل ١٨٢، ٥٤٥، ٥٤٥. العفصل ١٢٤، شرح ابن يعيش ٣/ ٤٧، ٧١، شرح مشكلات الحماسة ٢٢٠، شرح ابن عصفور ٢/ ٢٤٢، شرح الكافية لابن مالك ٣/ ١٢٤٥، العيني ٤/ ١٦١، المقتصد ٢/ ٩٥٩، شروح سقط الزند (الخوارزمي) ٢/ ٩٠٩.

<sup>(</sup>۱) (فیجوز ترکه) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس، الآية: ٧١.

همررتُ بِكَ وَبِزَيدِه، قال – تعالى –: ﴿يَسَلَدِ مِنَّا وَرَكَتِ عَلَيْكَ رَعَلَىٰ أَمْرِ ﴾ (١٠. ك: لا يجبُ (١٠)، لقوله – تعالى –: ﴿قَنَاتُونَ بِهِ. وَالأَرْسَامُ ﴾ (١٠)، وقوله: ٤٢٩ – . . . . . . . . . . فاذَهُ بُ قَما بِكَ والاَيّامِ مِنْ عَجَبِ قلال: قليلٌ جداً، ومُختَمَلٌ للقَسَم. وإنها يُعطَفُ ظاهرٌ على ظاهرٍ، أو قلنا: قليلٌ جداً، ومُختَمَلٌ للقَسَم. وإنها يُعطَفُ ظاهرٌ على ظاهرٍ، أو

(٢) وهو أيضاً مذهب يونس والأخفش وقطرب والشلوبين، واختاره ابن مالك وأبو حيان وابن
 هشام. وأنكره من الكوفيين الفراه، وعده من ضرورات الشعر.

الإنصاف (مسألة 10) ٢٦٣/ وما بعدها، مجالس ثملب ٣٢٤، شرح ابن عصفور ١/ ٢٤٣، شرح الرضي ٢٣١١، شواهد التوضيح لابن مالك ٥٥، أوضح المسالك لابن هشام ٢/١٠٤، معاني الفراه //١٥٢.

(٣) سورة النساء، الآية: ١.

قرأ حمزة من السبعة (والأرحام) بالجر عطفاً على الضمير المجرور في ابه، على مذهب الكوفيين، أو على إعادة الجار وحذفه للعلم به، وجر القسم تعظيماً للأرحام حناً على صاداً

وقراءة حمزة هذه هي قراءة ابن عباس – رضي الله عنه – والحسن البصري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ويجيى بن وثاب، وطلحة بن مصرف، والأعمش.

وقرأ الباقون: (والأرحام، بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة. وهو من عطف الخاص على العام، إذ المعنى: اتقوا غالفته، وقطع الأرحام مندرج فيها، فنبه سبحانه وتعالى بذلك، وبقرنها باسمه تعالى على أن صلتها بمكان منه.

الاقتاع ۲۷/۲۲، معاني الفراء ۲۵۲/۱ النشر ۲۴/۲۶، الاتحاف ۱۸۰ – ۱۸۰، ارشاد المبتدي ۲۷۷، الإنصاف ۲۳۲/۶، شرح ابن يعيش ۷۸/۳.

٤٢٩ – بسيط، وهو من شواهد سيبويه غير المنسوبة، ولم يعزه أخد بعده لقائل معين. وصدره:

### فاليَوْمَ قَرِّيْتَ تهَجُونا وتَشْتِمَنا

والشاهد: عطف (الأيام) على الضمير في (بك) من دون إعادة الخافض. وهو ضرورة عند البصريين.

سيبريه ٢/٣٨٣، الكامل ٤٥١، الإنصاف ٢/٤٦٤، شرح مشكلات الحماسة ٤٣٩، المقتصد ٢/ ٩٦٠، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ٩٤، شرح المرزوقي ١/ ٢٥٣، المقرب ٢/ ٣٣٤، شرح ابن عصفور ٢/٤٤٤، ٥٨٦، الرضي ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية: ٤٨.

منفصلٌ على ظاهرٍ، أو العكس، أو منفصلٌ على منفصلٍ، أو على متُصلٍ بشرطٍ التأكيد، لا ما عدا ذلك.

وتجبُ مشاركَةُ المعطوفِ لسابقهِ في الإعراب، والإسناد، وعَوْدِ الضميرِ منهُ، فأمّا قولُهُمْ: «الذي يَطِيْرُ فَيَغْضَبُ زِيدٌ الذَّبابُ» فالفاءُ سببيَّةٌ لا عاطفةً، ومن ثَمَّ لمْ يَجُزْ في «ما زِيدٌ بقائم، أو قائماً<sup>(١)</sup> ولا ذاهبٌ/ عمروٌ» إلا الرفع، لتعذُّرِ العطفِ، لِفَقدِ الضميرِ في «ذاهب» العائدِ إلى ما عادَ إليه ضميرُ «قائم»<sup>(۱)</sup>.

وأن يشارِكهُ فيماً يجوزُ منُ<sup>(۱۲)</sup> تقديم معمولِ، نحو «بزيدِ مرد<sup>نُ (٤)</sup> وبعمودِ جاوَزْتُ»، وفي الحذف «مردتُ وأَهَنْتُ». ويَصِحُانِ<sup>(۵)</sup> مفردَيْنِ كزيدِ وعمودٍ، وجملتين يغليتَيْنِ، أو اسمِيتَيْنِ، أو مُختَلِفَتَيْنِ<sup>(۲)</sup>، أو شَرْطِيتَيْنِ، أو ظَرْفِيتَيْن، والأمثلةُ واضحةً، ومفردٌ على جملةِ اسميةِ نحو «زيدُ أبوهُ كريمٌ وعالمُ أخوهُ ا<sup>(۱۷)</sup>، وفعلية كقوله:

# ٤٣٠ - باتَ يُعَشِّبِها بِعَضْبِ باتِرِ يَــقْـصِــدُ فــي أَشــوُقِــهـا وجــاثِرِ

- (١) (أو قائماً) ساقطة من ت.
- (٢) انظر الكافية وشرح الرضى ١/ ٣٢١.
  - (٣) (من) ساقطة من ت.
  - (٤) د: مررت بزید.
  - (٥) أي المعطوف والمعطوف عليه.
    - (٦) أخرت بعد (ظرفيتين) في ت.
- (٧) قال الرضي ٣٨٨/١ (وكذا يجوز عطف المفرد على الجملة وبالعكس إذا تجانسا بالتأويل نحو فزيد أبوه كريم وعالم إخوته لكن عطف الجملة على المفرد أولى من العكس لكونها فرعاً عليه في كونها ذات محل من الإعراب، فالأولى كونها تابعة له في الإعراب). ٤٣٤ - رجز. ولا يعرف قائله:
- ر رود و يحرف المقدان العشاء، وهو طعام العشي، وغشيها بالغين، والضعير للمرأة يصف رجلاً يعاقب امرأته بالعضب الباتر، وهو السيف القاطع. يقصد: من القصد ضد الجور. وأسوق: جمع ساق.

والشاهد: عطف (جائز) وهو مفرد على جملة (يقصد)، والمسهل لهذا كون جائر بمعنى يجور. أمالي ابن الشجري ٢/١٦٧، الرضمي ٣٣٨/١، خزانة الأدب ٥/ ١٤٠، شرح الكافية لابن مالك ٣/ ٢٧٧، العينى ٤/ ١٧٤، الأشمون وحاشية الصبان ٣/ ١٢٠. وجملة اسمية على مفرد، نحو «برجل ظريف وأبوه كريم»، أو نعليّة كقوله – تعالى –: ﴿قَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَمَلَ الْيَلَ سَكَنّا﴾ <sup>(١)</sup> في قراءةٍ<sup>(١)</sup>.

وفي هذين القِسْمَيْنِ يصحُّ تأويلُ الاسمِ بالفعلِ والعكسُ<sup>(٣)</sup>.

كثر: ويمتنئم العطفُ على عاملينِ مختلِفَيْنِ في<sup>(٤)</sup> نحو <sup>(ه</sup>صُرِبَ زيدٌ في الدارِ وعمروٌ الحُجْرَةِ<sup>(٥)</sup>، إذ لا يَقُوى العاطفُ للنيابةِ عنهما<sup>(١)</sup> إلا في نحو <sup>(ه</sup>ي الدارِ زيدٌ والحُجْرَةِ عمرو،، إذ هُما هنا كالواحدِ<sup>(٧)</sup>، ومنه:

٤٣١ - أكُلُّ امرِى تَحْسَبِينَ امْرَءاً ونادٍ تَوقَّدُ بالسليلِ نارا
 وقولهم: قما كلُّ بيضاء شخمة ولا سَوْداء تعرة (٨)، وقوله - تعالى -/:

قرأ عاصم وحمزة والكسائي: (وجعل) بفتح العين واللام من غير ألف، ونصب الليل. وقرأ الباقون (وجاعل) بالألف وكسر العين ورفع اللام. و(الليل) بالحفض. النشر ٢/ ٢٦٠، الاقناع ٢١٤، البحر المحيط ١٨٦/٤، البيان ٣٣٢/١، تفسير الطبري ١١/ ٥٧، الاتحاف ٢١٤، ارشاد المبتدى ٣٥٠.

- (٢) ت: في بعض القراءات.
- (٣) انظر شرح ابن عصفور ٢٤٨/١ ٢٤٩، شرح الرضي ٣٢٨/١.
  - (٤) (ني) ساقطة من د.
- (a) ش: (ضرب في الدار زيد والحجرة عمرو). والعاملان في المثال الذي ذكره (ضرب)
   و(في).
  - (٦) أي عن العاملين وهما هنا الفعل وحرف الجر.
  - (٧) أي العاملان في مثله كالعامل الواحد. وانظر شرح الرضي ١/٣٢٥.
    - ٤٣١ تقدم برقم (٣٣٩).

(A) هذا مثل من أمثال العرب يضرب في موضع التهمة وفي اختلاف أخلاق الناس وطباعهم، وذكره العيداني بإثبات (كل) قبل سوداء أيضاً. وسيبويه برفع (شحمة) وذكر فيه جواز النصب. وقد كثر التقلب في هذا المثل، وأجازوا فيه وجوهاً من الإعراب.

انظر مجمع الأمثال ٢٨١/٢، الكتاب ٣٣/١، الأصول ٧/٧١، البصرة ١٩٩/١، الإيضاح لابن الحاجب (٤٢٨/، فرائد اللآل ٢/٣٤٤، الفاخرة ١٩٥، شرح ابن يعيش ٣/٢٠، ٧٧، ١٤٣/٥.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية: ٩٦.

﴿وَاتَخِيْتُونَ النَّبِلِ وَالنَّهَارِ﴾ إلى قوله : ﴿مَايَنتِ﴾ بالنصب، عطفاً على ﴿إِنَّ فِي النَّمَوْتِ وَالذَّرْسُ﴾(١).

فر: يجوزُ مطلقاً لِذلكَ <sup>(٣)</sup>. يه: لا<sup>(٣)</sup>، مطلقاً، لما مرَّ، وحَمَلَ الشواهِدَ على حَذْفِ مضافِ وبَقاءِ المُضافِ إليه على إعرابهِ<sup>(٤)</sup>. قلنا: الأصلُ عدمُ الحذفِ .



 <sup>(</sup>١) ﴿إِنَّ فِي السَّمَوْتِ وَالأَرْضِ المَّقْمِينَ فَي عَلِيمُ رَمَا بَيْثُ مِن كَانِّةِ مَنْكَ لِقَرْرٍ مُهِدَّى وَالْحَدِيقِ اللَّهِي وَلَمْ اللَّهِ مَنْهَا مَنْهَا مِنْهُ مَنْهَا وَلَمْ مِنْهِ الرَّبْعِ مَائِكٌ فَيْقَرِرٍ مِيقَالِونَ ﴾ [الجانية، والأنفر بقد منتجا وتشريف الرَّبْع عائدٌ فَيْقَرِرٍ بَيْقِلُونَ ﴾ [الجانية، الأنفر بقد منتجا وتشريف الرَّبْع عائدٌ فَيْقَرِرٍ بَيْقِلُونَ ﴾ [الجانية، الأنفر بقد منتجا والمنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق الله المنافق المنا

و(آيات)التي ذكره المصنف بالنصب هي الأخيرة منها. وقد قرأ بكسر التاء فيها وفي (آيات) التي قبلها حمزة والكسائي ويعقوب، فيكون منصوباً لعطفه على اسم اإن» في قوله: ﴿إِنَّ فِي اَشَّوُنَتِ الْآلِيْنِي﴾. وقرأ الباقون برفعها على الابتداء. النشر ٣٠٠، الاتحاف ٢٠٩٠، ورشاد المبتدي ٥٥٣، الاقناع ٢/٤٢، التيسير ١٩٨، التقريب ١٧٣، شرح ابن عصفور ١/ ٢٥٦، غيث النفع ٣٣٦، شرح الشافية ٧٤٩، المقتضب ١٩٥/،

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للفراء ٣/ ٤٥، شرح الرضي ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) أي لا يجوز.

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ١/ ٦٥ – ٦٦، شرح ابن يعيش ٣/ ٢٧ – ٢٨، شرح الرضي ١/ ٣٢٥.



# باب الخَطُ

هُو رقم<sup>(۱)</sup> اصطُّلحَ عليُهِ<sup>(۲)</sup>، دِلالةً على حُروفِ الكلام<sup>(۳)</sup>.

وهو نوعانِ: مُتَّبَعُ، كما رَسَمَهُ السَّلَفُ في المصاحِفِ من كَتْبِ الصَّلوةِ والزَّكوةِ بالواو. ومخترَعٌ، كما اصطلَحَ عليه الكتَّابُ من بعد.

وأسماءُ حروفِ التَّهَجِّي يُعَبِّرُ بها(٤) عنها خَطًّا لا نُطْقاً. ومن ثُمَّ لمّا قال (ل)(٥) كيفَ تَنْظِقُونَ بالجِيْم من «جَعْفَر»، قالوا(١): «جِيم»، قال: إنما نَطَقْتُم بالاسم لا المَسْؤُولِ عنهُ، فَهُو ﴿جِهَا( ۖ ) ۚ إِذْ هُو المُسَمِّى ( ۗ ^ ) ٰ

فإنْ شُمَّىَ بها غيرُها كُتِبَتْ كاملةً كغيرها، نحو (ياسينَ) و (حامِيمَ)، وفي المصحّفِ على أصْلها ايس<sup>(٩)</sup>، حما<sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) الرقم: الكتابة والختم. انظر الصحاح (رقم).

<sup>(</sup>٢) اعترض عليه في حاشية الأصل بأن الخط الهام من الله - تعالى - فهو توقيف لا اصطلاح ولهذا ورد أن إدريس أول من خط بالقلم.

<sup>(</sup>٣) عرفه ابن الحاجب بقوله: (الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه، إلا أسماء الحروف إذا قصد بها المسمى). الشافية بشرح الرضي ٣/٣١٢، وانظر الهمم ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) (بها) ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٥) د: الخليل.

<sup>(</sup>٦) ت: فقال.

<sup>(</sup>٧) في غير د: (ج) بدون هاء السكت. وما أثبته موافق لما في شافية ابن الحاجب وشرحها للرضى كما سيأتي، وجاء في حاشية الأصل: الأولى جه بهاء السكت.

<sup>(</sup>٨) وفي الشافية بشرح الرضي ٣/ ٣١٣: (ولذلك قال الخليل لما سألهم كيف تنطقون بالجيم من جعفر فقالوا: جيم، قال: إنما نطقتم بالاسم، ولم تنطقوا بالمسؤول عنه، والجواب جه، لأنه المسمى).

<sup>(</sup>٩) سورة يس، الآية: ١.

<sup>(</sup>١٠)سورة السجدة، الآية: ١.

وإنَّما تُكْتَبُ اللفظةُ على صورةِ الوقفِ<sup>(١)</sup> عليها والابتداءِ<sup>(١)</sup> بها<sup>(٣)</sup>، ومن ثَمَّ كُتِبَ وأنا<sup>(٤)</sup> زيدًه بالألفِ، ومنه ولكنَّا<sup>(٥)</sup> مُوَ اللهَّهُ<sup>(١)</sup>.

وأصل (لكنا): لكن أنا، فنقلت حركة همزة (أنا) إلى الساكن قبلها، وحذفت الهمزة، وأدخم أحد المثلين في الآخر، وإنما كتبت الألف فيها مراعاة للوقف عليها، إذ يوقف عليها بالألف اجماعاً، أما الوصل فالجمهور يقرؤون بلا ألف فيه خلافاً لابن عامر ورويس، فإنهم قرؤوا: (لكنا) بألف في الوصل أيضاً.

الاقناع ٢/ ٦٨٩، ارشأد المبتدي ٤١٧، النشر ٣/ ١٦٢، الاتحاف ٢٩٠، الشافية وشرحها للرضر ٣١٦/٣ - ٣١٦.

(٧) عند من لم يقف بالتاء، وعند من يقف بالتاء تكتب تاء. الشافية وشرحها ٣١٦/٣.

(A) أي: فلا يوقف عليهن بالهاء، لأن التاء فيهن بدل من لام الكلمة، وليست بتاء تأنيث.
 المصدر السابق.

(٩) غير الأصل، د: بالألف.

(١٠)أي المنون غير المنصوب، كجاءني زيد، ومردت بزيد، وغير المنون سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، كجاءني الرجل، ورأيت الرجل، ومردت بالرجل.

(۱۱)ت، ن: إذا.

(١٢) ذهب فريق من الأئمة إلى أنها تكتب بالألف، لأنهم وجدوا أن الأكثر في الوقف عليها بالألف وهو قول السازني. وذهب المبرد والأكثرون إلى أنها تكتب بالنون. وفصل الفراء فقال: إن ألنيت كتبت بالألف لضعفها، وإن أعملت كتبت بالنون لقوتها. والصحيح كتبها بالنون فرقاً بينها وبين فإذاه الظرفية، لئلا يقم الإلباس.

انظر شرح الشافية ٣/٨١٨، والهمع ٢/ ٢٣٢، والمساعد ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>١) ن: اللفظ.

<sup>(</sup>٢) ش: أو الابتداء.

 <sup>(</sup>٣) في الشافية بشرح الرضي ٣/ ٣١٥: (والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها).

<sup>(</sup>٤) شكلت (أبا) في ش.

<sup>(</sup>٥) ت: لكن.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف، الآية: ٣٨.

وكذا «أَضْرَبَنْ»<sup>(١)</sup>.

ومن ثَمَّ أيضاً كَتَبوا باب «قاضٍ» بغيرِ ياءٍ<sup>(١)</sup>، و «القاضي» ونحوه بالياءِ على الأصحُ فيهما<sup>(١)</sup>.

وكُتِبَ الزَيدِ، و اكَزيدِ، متصلًا، إذْ لا يُوقَفُ عليهِ (١).

وكُتِبَ نحو امنكَ» و امنكُمْ» و اضَرَبَكَ» متصلًا، إذ لا يُبتَدأُ بالكافِ<sup>(ه)</sup>، وكُتِبَ اوأتُوا» و افَأتُوا» بغير ياءٍ، و اثنَم التوا بياءٍ<sup>،(۱)</sup>.

وخُولِفَ القياسُ في «اضرِبُنَّ يا رِجالُ» وأخواتِه، لعُسْرِ تَبَيُّيُو<sup>(٧)</sup> وكُتِبَ<sup>(٨)</sup> لفظو<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) ت: اضربا. قال الرضي في شرح الشافية ٣١٨/٣: (وأما اضربان افلا كلام أن الوقف عليه بالألف، فالأكثر يكتبونه بالألف، ومن كتبه بالنون فلحمله على أخويه «اضربان) و«اضربون»). قلت ليس هذا التعليل بسديد بل، لئلا يلتبس به «اضربا» للاثنين خطأ. وانظر الهمع ٢/٣٢٧، المساعد ٤/٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) ت: الياء.

<sup>(</sup>٣) انظر الهمع ٢/ ٢٣٢، والشافية بشرح الرضي ٣/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) الشافية بشرح الرضي ٣/ ٣١٩.

 <sup>(</sup>٥) الموضوع السابق من الشافية.

<sup>(</sup>٦) انظر المساعد ٣٥٩/٣.

 <sup>(</sup>٧) ش: تثنيته. والعبارة نص من شافية ابن حاجب كما سيجيء.
 (٨) غير الأصل، ت: فكتب.

<sup>(</sup>٩) قال ابن الحاجب في الشافية ٣/ ٣١٧، (وكان قياس واضربن، بواو وألف، وواضربن، بياء، ودهل تضربن، بواو ونون، ودهل تضربن، بياء ونون، ولكنهم كتبوه على لفظه، لعسر تبينه، أو لعدم تبين قصدها. وقد يجرى واضربن، مجراه).

قال الرضي في شرحه ٢/ ٣٦٨: (وإنما كان قياس «اضرين» بالواو والألف، لما تقدم في شرح الكسور هو رددت ما شرح الكافية ألف إلى القدت ما النون الحقيقة المضموم ما قبلها أو المكسور هو رددت ما حدف لأجل النون من الواو والنوا في نحو «اضربوا» و«اضري» ومن الواو والنوا في «هل تضريبن؟» فكان الحق أن يكتب كذلك بناء للكتابة على الموقف، لكن بالم للكتابة على الوقف، لكن بالم يكتب في الحالين إلا بالنون، لعسر تبيته، أي: لأنه يعسر معرفة أنت

ومنَ ثَمَّ كَتْبُوا نَحْوَ (رَهْ زَيْداً» و (قِهْ عَمْراً» بالهاءِ مع حذفِ الهاءِ في النُطْقِ، وكذا نحو الهاء في النُطْقِ، وكذا نحو النَّمَ أَنْتُ، و «مَجِيءَ مَهْ جِنْتَ» (١٠) بالهاء، والنطقُ بحذفِها إلاَّ مع حرفِ الجرِّ كـ الإلام، (٢٠) و احتَّام، و عَلَامُ، الميدَّةِ اتصالِها، وكذلك (٢٠) كتبوا معها «إلى، و احتَى، و اعلى، بالألفِ دون الياءِ. وكتَبوا امِمْ، و اعَمَ، بغيرِ نونِ، فإن ألحَقْتُها هاء السكتِ رَجَعْتُ ٤٠) الياء إن شنتَ (٥٠).

## قواعد الخط

وتنحصرُ قواعدُهُ في ثمانيةٍ، وهي قولُنا:

مدُّ وقصرٌ وهَمْزٌ وصْلُهُمْ قَطَعوا زادوا وحدفٌ وإبدالٌ إذا كَستَبُوا

## الممدود

=المرقوف عليه من «اضربن» و«اضربن» وهمل تضربن» «همل تضربن» كذلك أي: ترجع في الوقف الحروف المحذوفة، فإنه لا يعرف ذلك إلا حاذق بعلم الإعراب، فلما تعسر معرفة ذلك على الكتاب كتبوه على الظاهر، وأما معرفة أن الوقف على «اضربن» - بفتح الباء - بالألف فليست بمتعسرة، إذ هو في اللفظ كـ «زيداً» و«رجلاً»).

(١) بإثبات هاء السكت خطأً، وهي ساقطة وصلاً، نظراً إلى حال الوقف.

انظر التسهيل لابن مالك٣٣٤، وشافية ابن الحاجب وشرحها للرضي ٣/ ٣١٥، والمساعد ٤/ ٣٤٩.

- (٢) ت: كاللام.
- (٣) غير الأصل: ولذلك.
   (٤) أي: رددت. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَانَ زَجْمَكَ اللهُ إِنَ طَآلِهَ فِي يَنْهُم ﴾.
  - (٥) المصدر السابق.
- (٦) إحداهما الألف التي قبل الهمزة، والثانية بدل من التنوين نحو «شربت ماءً» هذا عند المدين.
  - البصريين. أما الكوفيون فيكتبونه بألف واحدة نحو «شربت ماء».
    - انظر المساعد ٤/ ٣٥٨، الهمم ٢/ ٢٣٤.

وكذا لو ثُن*َى* كُلُهُ<sup>(١)</sup>.

فإنِ اتْصلَ بهِ ضميرُ مخاطبِ أو غائبِ كتبتْ همزتُه من جنسِ حَرَكَتِها واواً أو أَلِفاً أو ياءً، مثل «كِساؤُكَ»(٢).

## المقصور

وأمّا المقصورُ: فالرابعةُ فصاعِداً بالياءِ كـ «حُبْلي» و «مُنتّمي» و «مُستَدْعيّ» إلا ما قبلَ آخرهِ ياءٌ كـ «الدُّنيا» فبألفِ<sup>(٣)</sup>، كراهةَ اجتماع ياءينِ «رَبِّي» و «يَحْمَى، عَلَمَيْن<sup>(1)</sup>.

- (١) أي يكتب بألفين أيضاً نحو «غطاءان» و«رداءان» و«كساءان» ومعلوم أن الثانية تصير ياء في النصب والجر نحو «غطاءين».
  - انظر الكتاب لابن درستويه ٣٨.
- (٢) في الرفع و«كسائك» في الجر و«كساأك» في النصب. وذهب ابن درستويه في كتاب الكتاب ص ٣٨، إلى أن الألف لا تثبت في حال النصب كراهية اجتماع الالفين، وذلك مثل: أخذت عَطاءَكَ، وعلمتُ رجَاءَكَ. وعليه ابن مالك حيث ذهب إلى انها تعطي حكم المتوسطة، نحو (كساؤك) في الرفع (وكسائك) في الجر، و(كساءك) في النصب. وهو الصحيح الذي استقرت عليه قواعد الخط في هذا الزمان.
  - انظر المساعد ٤/٣٥٨، والهمع ٢/ ٢٣٥.
  - (٣) ش: فالألف. ن، م: فبالألف.
- (٤) إنما كتبوا (يحيى) بالياء، لئلا يلتبس بيحيا فعلاً. ولا يقاس عليه غيره، أما (ريا) فقد جعلها ابن الحاجب كيحيي. الشافية ٣/ ٣٣٢، والصحيح كتابته بالألف. قال ابن درستويه في كتاب الكتاب ٤٥: (فإن كان ما قبل هذه الألفات ياء كتبت على اللفظ ألفاً لئلا يجتمع الياءان، وذلك نحو الدنيا، وريا، والثريا، ويحيى، ويعيا، فأما يحيى – اسم رجل بعينه – فإنه يكتب وحده بالياء مخالفاً لنظائره لأنه علم مشهور يكثر استعماله ويعرف فلا يلبس، فيجري على اللفظ دون المعنى تخفيفاً وفرقاً بينه وبين الفعل، ولا يقاس عليه لأنه شاذ عن القياس).
- وقال ابن مالك في التسهيل: (ولا يقاس عليه علم مثله، خلافاً للمبرد). انظر المساعد ٤/

وأمَّا الثالثةُ: فالتي تُمالُ أو أصلُها ياءٌ فبالياءِ كـ ابَلَى، و هَمَتى، و هَتَى، (١٠) وإلا فبالألفِ كـ «عصاً». وبعضُهم يستلزمُ الألفُ فيها<sup>(١٧)</sup> جميعاً<sup>(١٧)</sup>.

وقياسُ (د)<sup>(4)</sup> في اليائيُّ<sup>(0)</sup> ما ذكرنا<sup>(٦)</sup>. و (ني) بالفِ. و (يه) بالف في النصب، وإلا فبالياءِ<sup>(٧)</sup>.

## فرع:

ويُعرَفُ الأصلِ إما بالتثنيرَ 2 اعَصُوانِ» و افْتَيَانِ»، أو الجمع كافْتَيَاتِ» و افْتُواتِ» (^^) أو المُرَّةِ (<sup>()</sup> كالرَّمْيَةِ والغُزْوَةِ، أو ردُّ الفعلِ إلى النفس كَ اغزوتُ» و «رميتُ»، إلا بابَ افْعِلتُ» - بكسر المين - كـ «رَضِيتُ» و اشْقِيتُ»، إذْ تُرَدُّ فيه الواؤ إلى الياءٍ، أو بالمضارع كـ ايْمُزْو، و ايْرُمي، أو بكونِ الفاءِ واواً كـ «وعَى» و «وَقَى»، أو العين كـ اشّوى (\* () إلا ما شَذْ كالقُوي (\* ).

- (١) مثل لما يمال ببلي ومتى، ولما أصله ياء بفتى. وانظر كتاب الكتاب ٤٣.
- (٢) أصل، ش، م: فيهما. والعراد جميع باب المقصورة ثالثة كانت أو رابعة أو فوقها، سواء
   كانت عن الياء أو عن غيرها.
  - (٣) نقل هذا عن أبي علي الفارسي. انظر المساعد ٣٥٣/٤، والشافية ٣/ ٣٣٢.
    - (٤) ت: المبرد.
    - (٥) ش: الياء. والمراد ما أصله الياء.
- (٦) أي قياس المبرد أنه يكتب ما أصله الياء بالياء. وذلك إذا كان منوناً. قال ابن الحاجب في الشافية ٣/ ٣٣٣: (ومنهم من يكتب الباب كله بالألف، وعلى كتبه بالياء فإن كان منوناً فالمختار أنه كذلك، وهو قياس المبرد).
  - (٧) المصدر السابق.
    - (٨) ت: بنوات.
    - (٩) ش: بالمرة.
- (١٠)أي ويعرف انقلاب الألف عن الياء بكون الوسط أو الأول معتلاً بالواو. وانظر المساعد ٣٠٠/٤.
- (١١) أي فأصل الألف فيه واواً. وفي اللسان مادة (قوا): (قواه الليث: القوة من تأليف قوى، ولكنها حملت على فُعلةٍ فأدغمتُ الياءُ في الواو كراهية تغير الضمة). وانظر الشافية ٣/ ٣٣٣.

وأمّا الَّذَى؛ فبالياءِ<sup>(؛)</sup>، لقولِهِم: الْذَيْكَ؛، و اكِلى؛ بالوْجَهيْنِ/، لاحتِمالِهِ<sup>(٥)</sup>.

وأما الحروفُ فلم يُكْتَبُ بالياءِ منها إلا «إلى» و «عَلَى» و «حَتَى»<sup>(٦)</sup>.

### المهموز

وأما المهموزُ: فالهمزةُ إما أولى فبألفٍ مطلقاً كـ «أَحَدِ» و «أُحُدٍ» و «إيلٍ، (٧).

- (١) أي مما لا يجمع ولا يثنى ولا يُصَرِّفُ له فعل ولم تنقلب ألفه من واو ولا ياء.
- (٣) نحو ومتى، ومبلى، وحقهما الألف، لأن منى مبني ويلى حرف. وانظر المساعد ٤/ ٣٥٤،
   وكتاب الكتاب ٤٤، والشافية ٣/ ٣٣٢.
  - (٣) المصدر السابق ٤٢.
    - (٤) ش: فالياء.
- (٥) قال ابن درستويه ص٤٦: (فأما كلا الرجلين وكلنا المراتين فتحملان مع الأسماء الظاهرة في الخط على لفظهما مع المضمرة، وإن كانتا ممالتين فتكتبان في حال الرفع بالألف، وفي حال النصب والجر بالياء، لأنهما تصيران في اللفظ مع المضمر كذلك. وإنما كان ذلك لأنه خص بهما التنية وشبه آخرهما بأخرها لما أضيفنا إلى الثينة وتضمتنا معناها، وذلك: جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين بالألف ورأيت كلي الرجلين وكلتي المرأتين، ومردت بهما كذلك بالياء. أجربت كلتا على كلا في الخط لاشتراكهما في النغير وغيره مع المظهر والمضمر، ولولا ذلك لكان القياس إثبات كلتي بالياء على كل حال).
- وفي المساعد ٤/ ٣٥٥٪ (وأما «كلا» فالصحيح أن ألفه عن واو، فيكتب بالألف. وقال العبدي: هي عن ياه، فتكبت ياه. وأجازه الكوفيين كتبها بالياء خطأ على مذهبهم، لأن الألف عندهم علامة تثنية، والمثنى في الرفع لا يكتب بالياء دفعاً للبس). وانظر الشافية ٣/ ٣٣٧.
  - (٦) و(بلي) أيضاً، وقد ذكرها قبل قليل. وانظر الشافية ٣/ ٣٣٢.
    - (٧) كتاب الكتاب ص٢٥

فإن<sup>(١)</sup> وَلِيَتْ القطعيَّةُ الفَ استِفْهامِ فالِفانِ<sup>(٢)</sup>، نحو ﴿اأَخُوكُ<sup>(٣)</sup> قائمٌ،؟ وإلَّا<sup>(1)</sup> فأَلِفُ واحدةً، نحو ﴿الرجلِّ، أو ابْنُكَ قَائمٌ؟، (<sup>(٥)</sup>.

وإما وُسْطَى، فإن سُكُنَتْ صُوْرَتْ من جِنْسِ حَرَكةِ سَابِقِهَا كَـ ارْأْسِ، و البِئر، و اسْوَرِ، (٦) وإنْ تحركتْ وسُكُنَّ سَابِقُهَا فلا صورةَ لها في الأصحُ كـ الْزُوْسِ، (٣) والسَّنَائِيْمْ (٨) يا رجارً، و السَّنَاز، (٩).

وفي ذلك قول ذي الرمة:

استحدث الركب عن أشياعهم خبراً أم عاود القلب من إطرابه طرب وانظ المساعد ٣٦٠/٤.

- (٦) الشافية بشرح الرضى ٣/ ٣١٩، وكتاب الكتاب ٣١.
- (٧) الأصل: أرؤس. ش: أراس. وهو جمع راس في القلة، وفي الكثرة رؤوس.
- (٨) الأصل، ت: أستلتم. وهو من استلام الرجل، إذا لبس اللامة، وهي الدرع، أو السلاح والعدة. الصحاح واللسان (لأم).
  - (٩) ن: وأسأل.

وما ذكره المصنف هنا من حلف صورة الهمزة اختاره ابن درستويه في كتاب الكتاب ص ٢٩ – ٣٠. والأصح ما ذكره ابن الحاجب من أنها تكتب بحرف حركتها مثل ويسأل، وويلؤم، وويسشم،. وفيها أقوال وتفصيلات أخرى. انظر الشافية وشرحها ٣١٩/٣ – ٣٢٣.

<sup>(</sup>١) ت: وإن.

<sup>(</sup>٢) (فألفان) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٣) الأصل، ش: أأخواك.

<sup>(</sup>٤) أى وإن لم تكن قطعية بل وصلية.

وإن تحرَّكَتْ وسابِقُها فإما مفتوحةٌ صُوَّرَتْ من جنسِ حركةِ سابِقها كـ احْجَوْنِها (١) و اليئرِية (٢) و اسَأَلَهٔ (٣) إذ الفتحُ أخو السكونِ في الخِفْقِ<sup>(1)</sup>. وغيرُها تُصَوَّرُ من جنس حركةِ نفسِها، نحو المُؤمَّه و اشئيلَه<sup>(0)</sup>.

وأمّا المُتَطَرَّقَةُ فَتُقْلَبُ كحركةِ سابِقها كـ اقَرَأَ يَقْرَأُ، وهو يُقرِيءُا (١٦) و اقد دَفُوءَ، يَلْفُوءًا (٧).

فإنْ سُكُنَ سابِقُها فلا صورةَ لها كـ «خَبْءٍ اللهِ اللهِ

فإن اتَّصَلَ بها ضميرٌ فكالمتوسَّعَلَةِ فيما ذُكِرَ، نحو اليَّقُرُوُهُ (١٠) و الَّنَ يَقْرَأُهُ (١٠) و الم يَقْرَأُهُ و اهو يَكَلَوُهُ، ويُقْرِئُهُ (١١)، إلا في نحوِ امَقُروءَةِ، فلا صورةَ لها(١٢).

## فرع:

ولا تُغَيِّرُ الأولى إذا اتَّصلَ بها غيرُها، إلَّا في الثلاء كَراهةَ صورَتِها(١٣).

- (١) جمع جُوْنة، وهي سَلَّةُ مستديرةً مُغَشَّاةً أَدَّما، يجعل فيها الطيب والثياب. اللسان (جان).
  - (٢) جمع مِثْرَةٍ، وهو الذُّحْلُ والعَداوَةُ. انظر الصحاح (مار).
    - (٣) ش: واسأل.
    - (٤) كتاب الكتاب ص٢٨.
    - (٥) (نحو لؤم وسئل) ساقط من ت.
      - (٦) ت: يقرأ.
         (٧) كتاب الكتاب ٣١.
    - (A) الشافية بشرح الرضى ٣/ ٣٢٠، والمساعد ٤/٧٥٧.
      - (٩) الأصل، ش: يقرأوه.
        - (۱۰)ن: يقرأه.
  - (١١) فياسها كما ذكره في المتوسطة أن تكتب من جنس حركة نفسها.
    - (١٢) كتاب الكتاب ٣٢، والشافية بشرح الرضى ٣/ ٣٢٠.
- (١٣) في الشافية بشرح الرضي ٣/ ٣٢٠: (بخلاف فلتلاء لكثرته، أو لكراهة صورته، وبخلاف قلن؛ لكثرته).

وكلُ همزة بعدَها حرف مدُّ كصُورتها فإنها تُخذَفُ<sup>(1)</sup>، نحو <sup>وخ</sup>طِياتِناء<sup>(۱)</sup> و ومُسْتَهْزِونَهُ<sup>(۱)</sup>، وقد تُكْتَبُ الياءُ<sup>(۵)</sup>، بخلافِ <sup>و</sup>قَرَأًا، يَقْرَأَانِهُ لِلْسُرِهُ، وبخلافِ <sup>(6)</sup> مثنتَه ِزِينَ<sup>(1)</sup> مثنى – لعدم المدُّ، وبخلافِ<sup>(۲)</sup> ورِدائيَّه ونحوهِ – في الأكثرِ – لمغايرةِ الصورةِ، أو للفتحِ الأصليُّ، وبخلافِ نحو <sup>و</sup>جِنائيَّهُ<sup>(۷)</sup> – في الأكثرِ – للمغايرةِ والتشديدِ، وبخلافِ ولم تَقْرَئِيهُ<sup>(8)</sup> للمغايرةِ واللَّسِيْ<sup>(8)</sup>.

# الوصل والقطع

وأمًا الوصلُ والقطعُ: فتُقطَعُ هما؛ الاسْمِيَّةُ غيرُ الاستفهاميةِ عن سابِقها مطلقاً، وتوصَلُ الحرفيَّةُ بـ «إنَّ واخَواتِها، نحو<sup>(١١)</sup> ﴿إِلَّكُمَّ اللَّهُكُمُّ اللَّهَ ٱلَذِى لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَبِيعَ كُلَّمَ تَعَيْمٍ عِلَىكًا﴾(١١) و اليَما(١٢) تَكُنَّ، وكُلما جِنْتَ، أَكُومَتُكَ،(١٣)،

<sup>(</sup>١) المراد حذف صورتها فقط، لئلا يجتمع مثلان، واوان أو ياءان. وعبارته بنصها في شافية ابن الحاجب وشرحها الرضي بمثل ما ذكرته، وكذا يفهم من كلام ابن درستويه. ونص عليه ابن عقيل. لكن النساخ هنا لم يفهموا كلامه فتلاعبوا بها في الخط بحسب ما فهم كل منهم.

انظر الشافية وشرحها ٣/ ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٤، وكتاب الكتاب ٣٢، والمساعد ٣٦٦.

<sup>(</sup>۲) ن: خطیئاتنا.(۳) ن: مستهزیون.

<sup>(</sup>٤) الأصل: مستهزيين. ن: مستهزءين.

<sup>(</sup>٥) ن: ياء. وسقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) (وبخلاف) ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٧) ش: حناى.

<sup>(</sup>۸) ش، ت: تقري.

<sup>(</sup>٩) الشافية بشرح الرضي ٣/ ٣٢٠، والمساعد ٤/ ٣٦٥ - ٣٦٦.

<sup>(</sup>۱۰)(نحو) ساقطة ن ش.

<sup>(</sup>١١) ﴿ إِنْكُنَّا إِلَنْهُكُمْ اللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [له: ٩٨].

<sup>(</sup>١٢) الأصل: أين ما.

<sup>(</sup>١٣)غير الأصل، ت: أكرمك.

بخلافِ ﴿إِنَّ مَا (١) عِندي حَسَنٌ ۗ و ﴿ أَينَ مَا وَعَدَتَنِي ۗ وَ ﴿ كُلُّ مَا (٢) عَندي حَسَنٌ ۗ (٣).

وتَفْصَلُ الاسميَّةُ والحرفيَّةُ عَنْ اعَنَ (أُ). وقد تُؤصَلانِ، لوُجوبِ الإذغام (6).

ولم تُؤصَل «متى»، لما يَلْزَمُ من<sup>(٦)</sup> تَغْييرِ الياءِ<sup>(٧)</sup>.

ورصَلوا «أنِ» المصدريَّة بـ«لا»، نحو<sup>(٨)</sup> ديُعجِبُنِي أَلَا يقومَ»، لا المُخَفَّفَةُ نحو «علمتُ أن لا<sup>(٩)</sup> يُقومَ»(١٠).

ووصلوا «إنِ» الشرطية بـ «لا» و «ما»، نحو ﴿إِلَّا تَغَمَّلُونُ﴾(١١)،(١١)، ﴿وَإِمَّا تُخَافَتَ﴾<sup>(١٣)</sup>. وحذفت النونُ في الوصل، لتأكيد الاتصالِ<sup>(١٤)</sup>.

ووصلوا نحو (يومَثِذِ) و (حينَثِذِ) مع البناءِ فقط<sup>(١٥)</sup>، ومن ثَمَّ كُتِبَتْ

<sup>(</sup>١) الأصل، ش: إنما.

<sup>(</sup>٢) الأصل، ت: كلما.

<sup>(</sup>٣) الكلام بنصه في الشافية بشرح الرضي ٣/ ٣٢٥، وانظر المساعد ٣٤٣/٤ وابن درستويه ٥١ - ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ودمن؛ أيضاً كما في الشافية ٣/ ٣٢٥ نحو دعن ما؛ ودمن ما؛.

<sup>(</sup>o) انظر كتاب الكتاب ٥٢.

<sup>(</sup>٦) (من) ساقطة من ن.

<sup>(</sup>٧) الموضع السابق من الشافية.

<sup>(</sup>٨) (نحو) ساقطة من ت.

 <sup>(</sup>٩) الأصل: إلا.
 (١٠) الشافة ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>١١) في الجميع: (تفعلوا).

<sup>(</sup>١٢) ﴿ إِلَّا نَنْمَلُوهُ تَكُن نِتَنَةً فِي ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴾ [الاننال: ٣٣].

<sup>(</sup>١٣) ﴿ وَإِنَّا خَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَالُهُ قَالُهُ الْبَهِمْ عَلَى سَوَّاتُ ﴾ [الانفال: ٥٥]. (١٣) ﴿ وَإِنَّا خَافَكَ مِن قَوْمٍ خِيَالُهُ قَالُهُ الْبَهِمْ عَلَى سَوَّاتُ ﴾ [الانفال: ٥٥].

<sup>(</sup>١٤) في الشافية ٣/ ٣٢٥: وحذفت النون في الجميع لتأكيد الاتصال.

<sup>(</sup>١٥) أي إذا بني الظرف المتقدم على وإذا لأن البناء دليل شدة اتصال الظرف بـ وإذا. قال الرضي في شرح الشافية ٣٢٦/٣ – ٣٣٧ ( والأكثر كتابتهما متصلين على مذهب الإعراب أيضاً، حملاً على البناء، لأنه أكثر من الإعراب) وانظر المساعد ٤/ ٣٦٥.

الهمزةُ ياءُ<sup>(١)</sup>.

وكَتَبُوا لامَ التَّمْرِيفِ متَّصلًا، نحو «الرجل» - على المَذْميَيْنِ<sup>(٢)</sup> - إذِ الهمزة كالعدم.

## الزيادة

وأما الزيادةُ: فبعدَ واوِ الجمعِ المُتطَرَّقَةِ في الفعلِ اَلفَا<sup>(٣)</sup>، نحو وأَكَلُواه<sup>(1)</sup> قَصْلًا بينها وبين واو العطف/، بخلاف نحو ويَدْعوه<sup>(٥)</sup>، ومن ثَمَّ كَتُبُوا نحو فَصَرَبوا<sup>(٢)</sup> هُمْءً - في التأكيد<sup>(٧)</sup> - بألفٍ، لا في المفعولِ<sup>(٨)</sup>.

. وبعضُهُم يكتبُها في نحو <sup>و</sup>شارِيُوا<sup>(٩)</sup> الباءِه، وبعضُهم يحذَفُها في الجميع<sup>(١٠)</sup>.

- أي: من جهة اتصال الظرف بر اإذا وكون الهجزة متوسطة كتبت ياء كما في وسنم، ونحو،
   وإلا فالهجزة في الأول، فكان حقّها أن تكتب ألفاً كما في وإِنّجزٍ، والإبِرْلِ، شرح الشافية
   ٣٧٧/٣
- (٢) أي مذهب الخليل وسيبويه، لأن مذهب سيبويه أن حرف التعريف اللام وحدها، ومذهب الخليل أنه الهمزة واللام. وتكتب متصلة على المذهبين: أما على مذهب سيبويه فهي حرف واحد، ولا تستقل حتى تكتب منفصلة، وأما على مذهب الخليل فلأن الهمزة وإن لم تكن للوصل عنده فإنها تحذف في الدرج فصارت كالعدم، كما سيذكره المصنف. أو يقال: الألف واللام كثيرة الاستعمال فخففت خطأ، بخلاف «هل» و«بل» كذا في شرح الشافية للرضي ٣/ ٣٧٧.
  - (٣) أي: زادوا ألفاً.
    - (٤) ش: كلوا.
    - (٥) ش: يدعوا.
  - (٦) الأصل: ضربو.
  - (V) أي: إذا كان اهم، توكيداً للضمير في اضربوا،.
- (٨) لأن الواو متطوفة في الأول بخلاف الثاني نحو «ضربوهم». شرح الشافية ٣/ ٣٢٨.
   (٩) في غيرت: (سألوا العاء). وعبارة المصنف من أولها في الشافية لابن الحاجب ٣/ ٣٢٧
  - . وهي فيها كما أثبته عن نسخة ت. (١٠)الأصل: (الجمع). والمراد الاسم والفعل.

وزادوا أَلْفَا في المَائَةِ"، فَزَقاً بينهُ وبينَ السِّلُهُ". والْحَقوا المُثَنَّى بِهِ، بخلافِ م.

ُ وزادوا في عمرو واواً، فرقاً بينه وبينَ اعْمَرَا مع الكثرةِ. ومنْ ثُمَّ لم يَزيدوهُ<sup>(۱)</sup> في النصب<sup>(۲)</sup>.

وزادوا واوأ<sup>(٣)</sup> في «أولئك»، لِرَنْع اللَّبِس. (إَلَيْكَ)<sup>(4)</sup>، واَلْحقُوا بهِ «أولا»<sup>(٥)</sup> (وفي «أولي»، لِلنِّس بـ «إلى»، وأَلحقُوا بهِ «أُولو»)<sup>(٦)</sup>.

#### الحذف

وأما الحذف: قَمِنْ كالِّ مُشَلَّدٍ من كلمةٍ واحدةٍ أَخَدَ حَرْقَيْهِ كَ فَشَدًّا و «اذْكَرَه" وأَلْجِقْ<sup>(٨)</sup> به «فَتَتَّنَّ<sup>(٩)</sup> بِحَلاف «وَعَدْتُ» و «الجَبَهُهُ" (١٠٠، وبخلافِ لامِ التعريفِ مطلقاً (١٠)، نحو «اللّحم» و «الرجل»، إذ هما كلِمتانِ، وللسِ<sup>(١٢)</sup>،

- (١) ش: (يزيده). ت: (يزد).
  - (٢) الشافية ٣/٣٢٧.

- (٣) (واوأ) ساقطة من ن.
- (٤) عبارة ابن الحاجب: وزادوا في «أولئك» واواً، فرقاً بينه وبين اإليك».
  - (٥) في الشافية: أولاء.
  - (٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل. وانظر الشافية ٣/ ٣٢٧.
    - (٧) ت، ن: شدوا وادكروا.
      - (٨) ش: وألحقوا.
- (٩) من ألقت، وهو تئم الحديث. يقال: فلان يَقتُ الأحاديث. أي يَيْمُها. وفي الحديث: (لا يدخلُ الجنة قَتَاتُ). وكذا في صحاح الجوهري (قَتَتَ).
- (١٠) ألحق اقتت، وهو كلمتان بالمشدد من كلمة واحدة لأن الناء كجزء الفعل في كونه فاعلاً، وضميراً متصلاً، فجعلا في الخط حرفاً، لوجوب الإدغام بسبب تماثلهما. أما في اوعدت، فلم يكتبا حرفاً واحداً لعدم لزوم الإدغام وعدم تماثلهما في الخط. وفي (أجبهه) الثاني ليس كجزء الفعل، لكونه فضله، إذ هو مفعول.
  شرح الشافية ٣٩/٣٣.
  - (١١)أي سواء كان بعدها لام أيضاً أو غير لام كما سيمثل.
- (١٢) أي لو كتب مُكنا «الحمّ» والرجلّ» لألتبس بالمجّرد عن اللام إذا دخل عليه همزة الاستفهام أو حرف النداء. المصدر السابق ٣٠٠/٣.

وبخلاف «الذي» و «التي» و «الذينَ»، إذ لا تَنْفَصِلُ<sup>(١)</sup>.

والمثنّى بلامَيْنِ، للفرقِ<sup>(۲)</sup>، وأُلجِقَ بهِ اللائينَ، و اللاؤونَ،، وأَخواتُهُ<sup>(۲)</sup>. ونحو «مِمَّ» و «عَمَّ» و «إمّا» و «إلّا» ليسَ بقياس<sup>(4)</sup>.

وحذفوا الألف في السِم الله الرّخْمَنِ الرُّحِيمِ<sup>(٥)</sup>، لكَثْرَتِهِ، بخلافِ الباسمِ اللهِ، و الباسم ربّك، <sup>(٢)</sup>. وكذلك من الجَلالةِ والرحمن مطلقاً، للكثرةِ<sup>(٧)</sup>.

وحذَفُوهُ من نحو اللِرُجُلِّ و اللِدارِ» جرَآ<sup>(۸)</sup> وابتداء<sup>(۹)</sup>، للَّبسِ بالنَّهٰيِ (۱۰) بخلافِ البالرُجُلِّ، ونحوِه(۱۱)

 <sup>(</sup>١) أي: لأن اللام لازمة، فلا تلتبس بالمجرد الذي تدخله همزة الاستفهام. شرح الشافية ٣/
 ٣٣٠.

 <sup>(</sup>٢) أي: بين المثنى والمجموع. وإنما يلتبس المثنى بالجمع إذا كان منصوباً أو مجروراً،
 وحمل «اللذان» رفعاً عليه، وكذا اللتان واللتين.

 <sup>(</sup>٣) وهي اللاثي واللاتي واللواء وكلها موت في الموصول. وأجريت مجرى اللاه
 الذي لو كتب بلام واحدة التبس بـ «الا».

<sup>(</sup>٤) أي لأنهما كلمتان فكان حق المشدد أن يكتب حرفين. قال الرضمي في شرح الشافية ٣/ ٣٣ (وهذا وإن كان على خلاف القياس إلا أن وجه كتابتهما حرفاً واحداً ما تقدم في ذكر الوصل من شدة الاتصال، وكثرة الاستعمال) وانظر المساعد ٤/ ٣٤٢.

 <sup>(</sup>a) المراد ألف (اسم) من (بسم الله).

<sup>(</sup>٦) أجاز الفراء حذفها في غير (بسم الله الرحمن الرحيم). فقال في قوله تعالى: ﴿ يُسِيم التَّهِ يَجْرِبُكُوا وَسُرَمَكُما ﴾: إن ششت أثبت، وإن شئت حذفت. فالإثبات بناء على أنها غير مبتدا بها وليس معها (الرحمن الرحيم) فحذف للاستعمال. وأبس المعها (الرحمن الرحيم) فحذف للاستعمال. وأجاز الكسائي حذفها في (بسم الرحمن) و(بسم القاهر). انظر المساعد ٢٦١/٣ والم يجز ابن درستويه الحذف في غير ما أثبته المصنف هنا لأنه شاذ خارج عن القياس. كتاب الكتاب ٧٧.

<sup>(</sup>٧) الشافية وشرح الرضي ٣/ ٣٢٨، ٣٣٠، والمساعد ٤/ ٣٦٧ وابن درستويه ٧٢ – ٧٣.

<sup>(</sup>٨) الأصل. ت: جزاء.

<sup>(</sup>٩) أي سواء كانت اللام للجر أو لام الابتداء.

<sup>(</sup>١٠)أي لو كتب هكذا: (لا لرجل) التبس بـ (لا لرجل) حيث تكون (لا) نافية.

<sup>(</sup>١١)أي فلا يلتبس بشيء.

/ وحذفوا مع الألِف اللامَ مِمَا أُولُهُ لامٌ مع لامٍ الحِرُّ أَو الابتداءِ، نحو «لِلْحُم» كراهة اجتماع ثلاثِ لاماتِ<sup>(١)</sup>.

وحذفوا ألف وضل اابن، صفة بينَ عَلَميْنِ، لا خَبَراً، نحو ازيدٌ ابنُ عَمْروا (٢)، وجملة تامّةُ(٢)، بخلافِ المثنّى (٤) و ازيدُ ابنُ<sup>(٥)</sup> اخينا، ونحوه (١.).

وحذفُوا همزةَ الوصل مع ألفِ الاستفهام، إلّا المفتوحةَ فجاءَ الوجهانِ، نحو «أَبْنَكَ قائِمٌ؟» ﴿ أَشَلَانِهُ (٧)، «الرَّجُلُ (٨) قائِمُ؟١٠ . ﴿ وَأَنْكُ عَائِمٌ؟١٠ .

وحذفوا ألفَ «ها» مع الإشارةِ إلى المذكّرِ<sup>(١٠)</sup>، بخلافِ «هاتا» و «هاتِي»،

اعترض الرضي على ابن الحاجب في هذا فقال في شرح الشافية ٣٣ (٣٣: (وفيما قال نظر، لأن الأحوط في مثله أن يكتب بثلاث لامات، لئلا يلتيس المعرف بالمنكر.

 <sup>(</sup>۲) زيد مبتدأ و(ابن عمرو) خبره، فلا تحذف ألف ابن فيه لأنها ليست صفة. وانظر شرح الشافة ۳/ ۳۳۱.

<sup>(</sup>٣) أي وكذا إذا وقع ابن أول جملة تامة، لا صفة بين علمين.

<sup>(</sup>٤) الأصل، ش: المبنى.

<sup>(</sup>ە) ت: ين.

 <sup>(</sup>٦) وتحدف بين الكنيتين أيضاً نحو (أبو عبد الله بن أبي محمد) واللقبين نحو (ببة بن بطة)
 ونحو (فلان بن فلان) والمختلفين نحو (زيد بن أبي عبد الله).

وكذا تحذف ألف ابنة نحو (هند بنة عمر) و(فلانة بنة ُفلانة) ومنمه ابن عصفور وغيره. ولا فرق عند الجمهور أيضاً بين اسم الأب واسم الأم. واشترط الكسائي اسم الأب. ومنع بعضهم حذف الألف من الكتبة تقدمت أو تأخرت. ورده ابن جني وغيره. انظر المساعد ٢٩٠٠٤ - ٣٦١ كتاب الكتاب ٧٦ - ٧١، شرح الشافية ٣٢ ٣١٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات، الآية: ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) ش: أالرجل. بناء على الوجه الثاني، والأولى أن تكتب على هذا (الرجل).

<sup>(</sup>٩) انظر المساعد ٤/ ٣٦٠، وشرح الشافية ٣/ ٣٢٩، ٣٣١.

<sup>(</sup>١٠) هذا وهم، فإنها تحلف من جميع فروع (هذا) نحو (هذه) و(هذي)، و(هذان) و(هؤلاء) و(هكذا) أنضاً.

كتاب الكتاب ٧٨ المساعد، ٤/ ٣٧٠.

لقَلَتِه، وتُرَدُّ في نحو «هاذاكُ<sup>(۱)</sup>، و «هاتاكَ<sup>(۲)</sup> و «هاذيكَ<sup>(۲)</sup>، لاتُصالِ الكافِ<sup>(1)</sup>. وحَذَفُوا أَلْفَ «أُولِئَكَ» و «الثلثِ» و «والثلثِينَ» و «لكنٌّ » مشددةً ومخففةُ<sup>(٥)</sup>. وحذفوا – كثراً – واواً من «داودَ<sup>۱)</sup>، وأَلْفَ «إبراهيمَ» (<sup>(٧)</sup> و«إسبِعيلَ» و «إسْحَقَ».

وبعضُهم ألفَ اعْتُمَنَ (٨) و السُلَيْمنَ (٩) و المُعَويَةَ (١٠).

### الإبدال

وأما البدلُ فابْدَلُوا من التنوينِ ألفاً في النصبِ، لتَمَيُّزُو<sup>(١١)</sup> عن الأصليَّةِ<sup>(١٢)</sup>.

- (٢) لا داعي لهذا، لأنه ذكر آنفاً أنها لا تحذف من (هاتا) و(هاتي)، فترك الحذف مع اتصال
   الكاف أولى.
  - (٣) ت: ماذانك.
- (٤) علله ابن درستویه بأن الكاف إنما تجيء للإشارة إلى غائب، والغائب بعید عن التنبیه.
   وعلله الرضى بقلة استعمالها متصلة بالكاف.
- ومنع ابن ورُستويه حذفها أيضاً في مثل (ها هو ذا) و(ها هِيْ ذِنْ) و(ها هما ذانِ) و(ها هم أولاً؛ و(ها هنُّ أولاً؛) و(ها مُنا) لئلا تتصل الهاءان. وفي (ها نحن) لقلة الاستعمال. كتاب الكتاب ۷۸، شرح الشافية للرضي ۳/ ۳۲۱، المساعد ۳۲۰/۳۳ – ۳۷۱.
  - (٥) المساعد ٤/٣٦٩، وشرح الشافية ٣/ ٣٣٢.
  - (٦) وبعضهم يكتبها. ذكره الرضي في شرح الشافية ٣/ ٣٣٢. وانظر المساعد ٤/ ٣٧١.
     (٧) الأصل، ن: إبراهيم.
    - (٨) الأصل، ن: عثمان.
      - (۹) ت: (وسليمان).
- (١٠) وأيضاً من كل علم كثر استعماله وهو زائد على ثلاثة أحرف كمالك وخالد وهارون.
   العساعد ٤/ ٣٧١.
  - (١١)ن: لتمييزه.
- (١٢) أي لتميز التنوين عن النون الأصلية. وقال ابن درستريه في كتاب الكتاب ص٨: (من ذلك الألف التي تبدل من الننوين في حال النصب، وإنما يفعل ذلك في اللفظ عند الوقف خاصة، فكتبت الألف في الوصل والوقف، وذلك <sup>و</sup>رأيت زيداً العامل؛ والقيت قاضياً عادلاً؛.

وانظر المساعد ٤/٣٤٧ – ٣٤٨.

<sup>(</sup>۱) د: ذاك.

ومن تاءِ التأنيثِ في المُغرَبِ هاءً، بخلافِ تاءِ الأفعالِ و ﴿رُبُتُۥ و ﴿لاَتَۥ و ْتُشَتُّ، لشَّبْهِها بالفعل(<sup>()</sup>.

ومن الإيدال الشاذَّ واؤ «الصَّلاةِ» و «الزَّكاةِ» و «الحَياةِ»<sup>(٢)</sup> مفرداً، لا مثن*ى* أو مُضافاً فعالالف<sup>(٣)</sup>.

ومنهُ إبدالُ همَزةِ ﴿إِذْ يَاءُ فِي ﴿حِيْنَيْذِ ﴾ و (يَوْمِيذِ ) ، لِمَا مَرٍّ .

تم الكتاب بمناهج الوهاب الغفور التوب والصلاة على محمد وآله الطاهرين الاطياب



<sup>(</sup>۱) ابن درستویه ۸۸.

<sup>(</sup>٢) الأصل،م، ن: والحيوة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن درستويه ص٩٠ (وأما الواو فابدلت في الصلاة، والزكاة، والحياة غلطاً في الخطء واستعمل حتى اعتبد، وإنما هذه الكلمات بمنزلة الفلاة، والفهاة، واللهاة، والسراة. وزعم الخليل بن أحمد في كتاب العين أنهم كتبرا «الحيوة» بواو على لغة من يفخم الألفات التي أصلها الواه، وسيبويه يقول: إن الألف التي في الحياة أصلها الياه، وكذلك قولهم: رجاه بن حيوة، إنما الواو بدل من ياه).

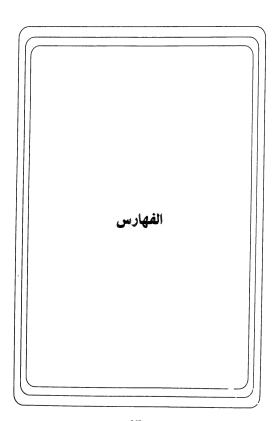



# فهرس شواهد القرآن الكريم

| کی <b>ن</b>                                                | رقم الآية    | رقم الصفحة  |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| سورة الفاتحة                                               |              |             |
| إَمْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ﴾                                  | ٤            | <b>٧</b> ٩٨ |
| إِيَّاكَ نَعْبُدُ                                          | ٥            | 747 - TAV   |
| أَهْدِنَا ٱلْصِّرَاطُ ٱلْمُسْتَقِيدَ﴾                      | <i>1</i> . V | ٩٣٢         |
| زِغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾                          | ٧            | ۸۰۰         |
| سورة البقرة                                                |              |             |
| ِذَالِكَ ٱلْكِنَابُ﴾                                       | ۲            | ٣٠٣         |
| إَسَوَاهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ | ٦            | ٠٧٠ - ٠٨٢   |
| إِنْ ءَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوَعِيِّ﴾                        | 19           | 898         |
| مِنْتُلَا مُنَا﴾                                           | *1           | 710         |
| (بهَنذَا مَشَلاً﴾                                          | 41           | ۷٦٥         |
| وَتَكُذُبُوا الْحَقَّ﴾                                     | 24           | 143         |
| وْزَادْخُلُوا ٱلبَّابَ سُجَّكَدًا وَقُولُواْ حِظَةٌ ﴾      | ٥٨           | 00Y         |
| ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾      | ٦٧           | Alt         |
| لَا فَارِشٌ وَلَا بِحُرُۗ﴾                                 | ٨٢           | 474         |
| وَمَا كَادُوا يَغْمَلُونَ ﴾                                | ٧١           | ۸۳۹         |
| وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا﴾                              | ۸۳           | ۸۹۳         |

| ﴿ أَرَكُلُما ﴾                                                          | ١            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ﴿ وَمَا لُتَقِمُوا لِلنَّشِيرُ ﴾ ١١٠                                    | 1 370        |
| ﴿كُن نَيْتُكُونُ﴾ ١١٧                                                   | T1T 1        |
| ﴿بَلْ مِلَةَ إِنْهِصَرَ حَنِيغَأَ﴾ ١٣٥                                  | AYE 11       |
| ﴿ سِنْهَةَ اللَّهِ ﴾                                                    | ۲۱ ۲۱۷ – ۲۵۷ |
| ﴿وَأَن نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْمُ ﴾ ١٨٤                                  | ٧٠٩ ١/       |
| ﴿وَلَا تُلْقُوا بِآلِيمِكُ﴾ ١٩٥                                         | ٧٨٠ ١٩       |
| ﴿ وَأَيْتُوا الْمَتَّجَ وَالْمُرَّرَةِ ﴾ ١٩٦                            | ۱۵۸ - ۱۵۸    |
| ﴿يَأْتِينَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلُو تِنَ الفَصَادِ﴾ ٢١٠                  | 17 183       |
| ﴿ رَبُسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾                                    | T1A Y1       |
| ﴿قُلِ ٱلْمَغُوَّ ﴾ ٢١٩                                                  | ۲۲۰ ۲۱       |
| ﴿ وَلَمَنِدُ مُؤْمِنُ ﴾ ٢٢١                                             | 777 77.5     |
| ﴿ ثَلَقَةً مُرْوَعً ﴾                                                   | 708 77       |
| ﴿ فَنِيمًا مِنَّ ﴾                                                      | T18 YV       |
| ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِالَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ سِنزًا       |              |
| وَعَلَانِيكَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾                                      | 791 195      |
| ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ۚ ٱنشُبِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ     |              |
| بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَكَأَةً﴾ ٢٨٤ | AY           |
| سورة آل عمران                                                           |              |
| ﴿رَبُّنَا ۚ إِنَّكَ جَسَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبَّ فِيبُو﴾ ٩     | 0.0          |
| ﴿أَنَّهُ لَكِ مَنْأً﴾                                                   | 77 377       |
| ﴿ وَٱسْجُدِى وَٱدَّكِينِ﴾                                               | ٥٥٧ ٤        |
| ﴿بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ﴾                                       | 771 A        |

| ا | شواهد القرآن الك | فهرس |
|---|------------------|------|
|---|------------------|------|

| ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ ﴾                          | 109 | 317       |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| سورة النساء                                                |     |           |
| ﴿ نَسَاءَ لُونَ بِهِ. وَٱلأَرْحَامُ ﴾                      | ١   | 98.       |
| ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاكُمُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْمُ ﴾   | ۲   | 980       |
| ﴿ وَكُفِّنَ مِا لِلَّهِ حَرِيبًا ﴾                         | ٦   | 1.0 - 12  |
| ﴿وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّي وَحِيهِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾       | 11  | 799       |
| ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ﴾                        | ١٦  | ٣٩٨       |
| ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِينَ ٱلْمَنَتَ مِنكُمْمُ                 | 40  | 4.5       |
| ﴿مَّا نَمَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمٍّ﴾                  | 77  | ٧٨١       |
| ﴿ يَلَيْنَتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ ﴾                           | ۱۷۳ | ٤٠٨       |
| ﴿أَزْ جَاءُوكُمْ حَسِرَتْ صُدُورُهُمْ﴾                     | ٩٠  | V E V     |
| ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾                      | 99  | ۸۳٦       |
| ﴿ وَلَتَأْتِ ﴾                                             | 1.4 | ٥٣٣       |
| ﴿فَيْمَا نَقْضِهِم قِيئَنْقَهُمْ﴾                          | 100 | ۸۳۶       |
| ﴿عِلْمِ إِلَّا ٱلْهَاعَ﴾                                   | 104 | VV9       |
| ﴿فَيُظَلِّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ مَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ﴾ | 17. | ٥٠٠       |
| ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةُ وِٱلنَّوْوُنَ الرَّكَوْةَ ﴾  | 177 | 977       |
| ﴿انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ                                   | 171 | ٧١٢       |
| سورة المائدة                                               |     |           |
| ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُهُ وسِكُمْ ﴾                             | ٦   | 1.0 - 0.1 |
| ﴿ أَعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ ۚ لِلنَّقْوَئَ ﴾                | ٨   | 779       |
| ﴿وَقَد ذَخَلُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِيِّيهِ﴾  | 17  | 899       |
|                                                            |     |           |

| 1 -0 - 10 6                                                                           |     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّدِيُّونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ |     |                             |
| ءَامَنَ بِاللَّهِ ﴾                                                                   | 79  | ٤٥٠                         |
| ﴿ رَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ نِتَنَةً ﴾                                                | ٧١  | 173                         |
| ﴿عَمُوا وَمَسَنُّوا كَيْثِيرٌ يَتَهُمُ                                                | ٧١  | AFF                         |
| ﴿كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ﴾                                                             | 117 | <b>7 .</b> - <b>7 . . .</b> |
| ﴿يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّلِيقِينَ صِدَّقُهُمُّ﴾                                          | 119 | VF7 - 737                   |
| سورة الأنعام                                                                          |     |                             |
| ﴿ وَجَمَلَ الظُّلْمَاتِ وَالنُّورُّ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَيِّهِمْ              |     |                             |
| يَعْدِلُونَ﴾                                                                          | 1   | ۳۲٥                         |
| ﴿وَمُو اللَّهُ فِي اَلسَّمَنُوَتِ وَفِي ٱلأَرْضِيُّ﴾                                  | ٣   | ۷٥٦                         |
| ﴿الَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنفُسَهُمْ﴾                                                     | 17  | ٩٣٧                         |
| ﴿ إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي﴾                                                  | ٧٩  | ٥٠٤                         |
| ﴿ ثُمَّةً ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ ﴾                                                   | 41  | 089                         |
| ﴿وَجَعَلَ ٱلَّذِلَ سَكُنَّا﴾                                                          | 97  | ۷۲۸                         |
| ﴿فَالِقُ ٱلْإِسْبَاجِ وَجَمَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا﴾                                     | 97  | 739                         |
| ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنْهَـاَ إِذَا جَلَةَتْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾                         | ١٠٩ | 773                         |
| ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَنَكُمْ﴾                                      | 178 | 781                         |
| ﴿فَضَلَ أَوْلَكِهِمْ شُرُكَاتُهُمْ﴾                                                   | ۱۳۷ | ۸۰۷                         |
| ﴿مَا ۚ أَفْرَكُمَا وَلَا ءَاجَاؤُكَا﴾                                                 | 184 | 989                         |
| ﴿ وَتَعْيَانَ ﴾                                                                       | 771 | 3773                        |
| سورة الأعراف                                                                          |     |                             |
| ﴿ لَنَا عَبُرُ يَنَكُ ﴾                                                               | 17  | 771                         |
| ﴿وَطَيْفَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا﴾                                                   | **  | ٨٤٠                         |
| •                                                                                     |     |                             |

| 97 فهرس شواهد القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَنَصَحَتُ لَكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلْتِمَنَّا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بَشَدَ إِذْ نَجَنَنَا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (أَثْنَقَ عَشْرَةً أَسْبَاطًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ ۗ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ سَلَةَ مَثَكُ ٱلْفَوْمُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ فَدِ أَقَنَرَبَ أَجَلُهُمُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ آَيَانَ مُرْسَدُمْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّالِيلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل |
| ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَـادُ أَشَالُكُمْ ۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| سورة الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ذَالِكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ مُوهِنَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿وَلَوْ أَسْتَمَهُمْ لَتُوَلِّواْ وَهُم تُعْرِضُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وَمَا كَانَ أَلَهُ لِعُذِبَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ﴿وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيتُم مِن فَيْءٍ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمُسَكُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ﴿ وَلَوْ أَرْسَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُدْ وَلَكِنَّ اللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سَلَمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

سورة التوبة ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾

﴿إِلَّا تَغْمَلُونُ﴾

17.

| V E 9                   | 40        | ﴿ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدَّرِينَ﴾                                                 |  |  |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                         |           | ﴿ النَّكَبِثُونَ ٱلْكَبِدُونَ الْحَكِيدُونَ ٱلسَّنَبِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ       |  |  |
| ۸٥٥                     | ڪَرِ﴾ ۱۱۲ | اَلسَّكَ عِنْوَنَ ٱلْأَمِـرُونَ بِالْمَعْـرُونِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ ٱلْمُنْح |  |  |
| 7.47                    | 117       | ﴿مِنْ بَشَدِ مَا كَادَ يَنزِيغُ﴾                                              |  |  |
|                         |           | سورة يونس                                                                     |  |  |
| 777                     | ١٠        | ﴿ أَنِ ٱلْمُعَمَّدُ يَلِّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾                             |  |  |
| ۲۰٥                     | 77        | ﴿لَمْلِينِهِ يَقَوْمِ ثَالِمَهُ ﴾                                             |  |  |
| 070                     | 73        | ﴿ رَمِّنَّهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَتَ تُشْعِعُ ٱلصُّمَّ﴾         |  |  |
| 750                     | 73        | ﴿ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾      |  |  |
| 070                     | ٥١        | ﴿ أَلْتُدَ إِذَا مَا رَبُّعَ مَاسَنُمْ بِلِّيهِ ﴾                             |  |  |
| 270                     | ٥٨        | ﴿فَيِلَاكَ فَلْيَقْرَحُواْ﴾                                                   |  |  |
| ٥٣٣                     | ٥٨        | ﴿ فَلَيْفَ رَحُوا ﴾                                                           |  |  |
| 949                     | ٧١        | ﴿ فَأَخِيمُوا أَمْرَكُمْ رَشُرُكَاءَكُمْ ﴾                                    |  |  |
| سورة هود                |           |                                                                               |  |  |
| ۸۳۳                     | ٨         | ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنَّهُمْ ﴾                      |  |  |
| <b>YYY</b> - <b>PYY</b> | 43        | ﴿لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن زَحِمًا﴾                |  |  |
| ٥٦٠                     | ٤٥        | ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّكُم فَقَالَ رَبِّ إِنَّ آتِنِي مِنْ أَهْلِي ﴾         |  |  |
| 98 - 299                | ٤٨        | ﴿ بِسَلَنِهِ نِنَا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَدٍ﴾                       |  |  |
| 700                     | ٦.        | ﴿ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَتُرُوا رَبُّهُمْ ﴾                                   |  |  |
| 7.7                     | ٧٢        | ﴿وَهَاذَا بَعْلِي شَيْمًا ﴾                                                   |  |  |
| ٧٥٧                     | ٧٨        | ﴿ مَتُؤُكَّةً بَنَاقِ مُنَ ٱلْمَهُرُ لَكُمٌّ ﴾                                |  |  |
| ۳۲٥                     | ٩.        | ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ ﴾                        |  |  |
|                         |           |                                                                               |  |  |

|            |    | سورة يوسف                                                  |  |  |  |
|------------|----|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ۸۲۵        | ١٨ | ﴿عَلَىٰ قَيْصِهِ، بِدَمِ كَذِبٍّ﴾                          |  |  |  |
| 797        | ١٨ | ﴿نَصَبُّ جَيِلٌّ﴾                                          |  |  |  |
| 040        | *1 | ﴿ إِن كَاتَ قَبِيصُهُ ﴾                                    |  |  |  |
| 0 £ £      | ** | ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُمْ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ﴾     |  |  |  |
| 715        | 44 | ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ ﴾                                       |  |  |  |
|            | ۲۱ | ﴿حَنْنَ يَبِهِ﴾                                            |  |  |  |
| 4.4        | 44 | ﴿ نَدَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُتَتُنَّنِي فِيتِّي﴾               |  |  |  |
| ۸٠٩        | ۸Y | ﴿وَسْتَلِ ٱلْقَرْبِيَةَ﴾                                   |  |  |  |
| ۸۳۲        | ٨٥ | ﴿تَفَتَوُا تَذَكُمُ بُوسُفَ﴾                               |  |  |  |
| 7.47       | ٩. | ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّنِي وَيَصْدِرُ ﴾                        |  |  |  |
| 173        | 97 | ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾                          |  |  |  |
| سورة الرعد |    |                                                            |  |  |  |
| 298        | ٩  | ﴿الْكَبِيرُ ٱلْمُنْعَالِ﴾                                  |  |  |  |
| 898        | 11 | ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ ﴾                      |  |  |  |
| ٧٢٣        | 77 | ﴿يَبُسُطُ ٱلزِّزْقَ لِمَن يَشَآنُهُ وَيَغْدِزُّكُ          |  |  |  |
|            | 37 | ﴿وَمَا لَمُتُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ﴾                    |  |  |  |
|            |    | سورة إبراهيم                                               |  |  |  |
| £9.A       | ٩  | ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَنْوَاهِمِهُ                 |  |  |  |
| ٥٣٣        | ۳۱ | ﴿قُل لِمِبَادِى الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ﴾ |  |  |  |
| ۳۸۱        | ۳۷ | ﴿عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمَ﴾                              |  |  |  |
|            |    |                                                            |  |  |  |

|        | سورة الحجر                   |                                                    |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 317    | r                            | ﴿زُيْمًا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا﴾               |
| ۳۱۳ ۲  | •                            | ﴿وَمَن لَّشَتُمْ لَلُمْ بِزَزِقِينَ﴾               |
| ٣١٣ ٣  | •                            | ﴿نَسَجَدُ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ﴾                 |
| V£Y 7  | بِحِينَ﴾ ٦                   | ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَنَـٰؤُلَآءِ مَفْطُوعٌ ثُمَّـٰ    |
|        | سورة النحل                   |                                                    |
| ۹۱۸ ۰  | ١                            | ﴿ إِلَيْهَ إِنْ ٱشْيَقِ ﴾                          |
| 791 0  | r •                          | ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نَفْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ         |
| ۵ ۱۳۸  | ۸.                           | ﴿ظُلُّ رَجُّهُمُ مُسْوَدًا﴾                        |
| ד אדץ  | ι                            | ﴿يَمَّا فِي بُطُونِهِۦ﴾                            |
| ٢ ١٣٤  | ل ♦                          | ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ أَنِ ٱتَّجِلِهِ |
| ۳۱۳ ۷  | نُوَتِ وَٱلأَرْضِ شَيْنَا﴾ ٣ | ﴿ لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَ         |
| V E 9  | نْدِ قُوَّةِ أَنكَنَا﴾ ٢     | ﴿ كَأَلَّقِي نَقَضَتُ غَزَّلَهَا مِنْ بَهُ         |
|        | سورة الإسراء                 |                                                    |
| 1 ۷۷۶  | يَلْقَنَهُ مَنشُورًا﴾ ٣      | ﴿ وَنُحْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ كِتَبَّا     |
| 1 75   | ۸.                           | ﴿مَذْمُومًا مَّدْحُورًا﴾                           |
| ۳۰۳ ۳  | نَ مُكْرُوهَا﴾ ١             | ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِتُكُمُ عِندَ رَيِّكَ      |
| 877 Y  | ٥                            | ﴿إِذَا لَّأَذَقْنَكَ﴾                              |
| 877 Y  | ٦                            | ﴿ وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ ﴾                       |
| 195 1. | •                            | ﴿ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ﴾                        |
| 0.5 1. | ٩                            | ﴿ وَيَخِيرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾                     |
|        |                              |                                                    |

|     |       | سورة الكهف                                                           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٨ | 1.4   | ﴿وَكُلُّهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ﴾                                    |
| 001 | **    | ﴿ وَثَامِنُهُمْ كُنَّابُهُمُّ ﴾                                      |
| ٧٧٠ | 70    | ﴿ ثَلَتَ مِأْتُةٍ سِنِينَ ﴾                                          |
|     |       | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَا       |
| 79. | ۳.    | نُفِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾                                |
| 914 | ٣٣    | ﴿ كِلَّنَا ٱلْجُنَّذَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا﴾                         |
| 981 | ٣٨    | ﴿لَكِنَا مُوَ اللَّهُ﴾                                               |
| 444 | ٩٣    | ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّلَّيْنِ﴾                           |
| ٧٦٣ | 1.4   | ﴿ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَادُ ﴾                                       |
| ۷٦٥ | 1 • 9 | ﴿ بِيثَلِهِ. مَدَدًا﴾                                                |
|     |       | سورة مريم                                                            |
| ٥٤٩ | ٥، ٢  | ﴿فَهَبَ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيَّالَمِنُهُو﴾                           |
| ۰٤۰ | .44   | ﴿ فَإِمَّا نَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا ﴾                        |
| ٤٠٠ | 3.5   | ﴿لَمُ مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خُلْفَنَا وَمَا بَيْرَے ذَٰلِكَۗ﴾ |
| 441 | 79    | ﴿ثُمَّ لَنَاذِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾              |
|     |       | سورة طه                                                              |
| 319 | ۱۷    | ﴿وَمَا يَلُكَ بِيَمِينِكَ﴾                                           |
| ۰۸۰ | ٦٣    | ﴿إِنْ هَلَانِ لَسَنجَرَنِ <b>﴾</b>                                   |
| £9V | ٧١    | ﴿ فِي جُدُوعِ ٱلنَّمْٰلِ﴾                                            |
| A99 | ٧Y    | ﴿ فَأَفْضِ مَا أَنَّ قَاضٍ ۗ                                         |
| ۳۲٥ | AY    | ﴿ لِيَن تَابَ وَمَامَنَ وَعِمِلَ صَلِيمًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴾          |
|     |       |                                                                      |

| 4 | , | ۸ |
|---|---|---|
|   |   |   |

| المُنْهُمُ ﴾ الله المناهم المن | 9.4 | 907 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| اِلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 731 | ۲۸٥ |
| سورة الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| الْمَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ طَلَمُواْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣   | ٦٦٨ |
| نَّقَ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْدِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٥  | ٥٤٨ |
| ِ كَانَ فِيهِمَأَ ءَالِمَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **  | VA9 |
| يقَامَ الصَّهَ لَوْقِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٧٣  | 499 |
| يَصَرّْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  | 898 |
| سورة الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |
| نَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِتُ﴾ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11  | ٤٤٠ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70  | 227 |
| ذِ بَوَأَنَا لِإِنْزِيدَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77  | ٤٠٥ |
| مَّ لَيْقَضُوا <b>َ﴾</b> ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 79  | ٥٣٣ |
| لَغَتَكِبْنُوا ٱلرِّغْسُ مِنَ ٱلْأَوْلِئِينِ﴾ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٠  | 297 |
| نَّهَا مِن تَقْوَفُ ٱلْقُلُوبِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٢  | ۸۱۰ |
| مْ نَدَ أَنَ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَفَاءِ مَآهُ فَتُصْبِحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| ٱلْأَرْضُ مُخْصَدَرَةً ﴾ ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75  | ٥٥٩ |
| فْعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾ ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VV  | 473 |
| تَهَا لَا نَعْنَى ٱلْأَبْصَارُ﴾ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.5 | 111 |
| سورة المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُعْبِفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١٤  | 009 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |

| سورة النور |                |                                                                                 |  |  |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| V19        | ۲              | ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا﴾                                          |  |  |
| 9 • 8      | ۲              | ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا زَّافَةً فِي بِينِ ٱللَّهِ ﴾                       |  |  |
| ٤٦٠        | ٩              | ﴿أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ﴾                                               |  |  |
| ٦٤٦        | 80             | ﴿لَا شَرْفِيَةُو وَلَا غَرْبِيَتُو﴾                                             |  |  |
|            |                | ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن ثُرْفَعَ وَلَيْكَرَ فِيهَا ٱسْمُمُمْ يُسَيِّحُ |  |  |
| ٦٧٠        | 77 - VT        | لَمُ فِيهَا بِٱلْمُدُوِّ وَٱلْأَصَالِٰرِيَالَٰ﴾                                 |  |  |
| ٩٣٨        | ٤٠             | ﴿ لَوْ يَكُذُ يُزَعُنَّهُ                                                       |  |  |
| 193        | ٤٣             | ﴿ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مِن جِبَالِ فِهَا مِنْ بَرَدِ﴾                     |  |  |
| ۳۱۳        | ٤٥             | ﴿ يَكُنَّبُونَهَأُ ۚ يَشْمِى عَلَىٰ بَطْنِيهِ﴾                                  |  |  |
| 011        | 77             | ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَالَو﴾                                                 |  |  |
|            |                | سورة الفرقان                                                                    |  |  |
| ٨٨٩        | 3.7            | ﴿أَصْحَنُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ لِمَ مُّسْتَقَرًّا﴾                               |  |  |
| 440        | 7.             | ﴿ اَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا﴾                                                 |  |  |
| 978 - 070  | <b>NF - PF</b> | ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ بَلْقَ أَلْسَامًا ﴾                                    |  |  |
|            |                | سورة الشعراء                                                                    |  |  |
| ۲۳۰        | 17             | ﴿ فَفَرْتُ مِنكُمْ لَنَا خِفْتُكُمْ﴾                                            |  |  |
| 404        | 77             | ﴿ لَلَّهُ فِيهَا ۚ بِٱلْمُدُوِّ ﴾                                               |  |  |
| ۰۷۰        | ١٣٦            | ﴿ نَفَرَرْيُهُكُمْ لَكِفْتُكُمْ مِنَ ٱلْوَعِظِينَ﴾                              |  |  |
| ۳۷٥        | 170            | ﴿ أَتَأْثُونَ                                                                   |  |  |
| ٥٧٣        | 177            | ﴿ بَلَ أَنْتُمْ فَوَمُّ عَادُونَ ﴾                                              |  |  |
| ١٦٤        | 190            | ﴿ يَلِسَانٍ عَرَفِوْ شَهِينِ﴾                                                   |  |  |

| ﴿ فَلَا نَبْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا مَاخَرَ ﴾                                  | 717 | ١٣٥       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| سورة النمل                                                                     |     |           |
| ﴿اللَّهُ مَنْكُمُونَا﴾                                                         | 40  | 007       |
| ﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلنَّصْطَرُ ﴾                                                  | 77  | 997       |
| ﴿قُلُ لَا يَمْلَكُ مَن فِي السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ | ٥٢  | YYA       |
| ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكِي يَئِهَا ۚ بَلْ هُم يَنْهَا عَمُونَ﴾                       | 77  | ٥٧٣       |
| ﴿رَوِنَ لَكُمْ﴾                                                                | ٧٢  | ٤٠٥       |
| ﴿ وَلِنَّ رَبُّكَ لَنُو فَصْلٍ عَلَ ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكَثَمُهُمْ          |     |           |
| لَا يَشَكُّرُونَ﴾                                                              | ٧٣  | 870       |
| ﴿ أَمَّاذَا كُنُتُمْ تَصْمَلُونَ ﴾                                             | ٨٤  | 097       |
| سورة القصص                                                                     |     |           |
| ﴿ لَوْلَا أُونِي مِثْلَ مَا أُونِي مُومَىٰ أَوْلَمْ يَكُثُرُوا بِمَا           |     |           |
| أُوتِيَ مُومَىٰ مِن مَبَلُّ                                                    | ٤٨  | 070       |
| ﴿وَيَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ﴾                                                 | ٥٨  | 777       |
| ﴿ وَيَغْتَ ازُّ مَا كَانَ لَمَهُ ٱلْجِيرَةُ ﴾                                  | ٦٨  | 778 - 1.7 |
| ﴿ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّا اللَّهِ الْمَكُونَ ﴾          | ٧١  | 070       |
| سورة العنكبوت                                                                  |     |           |
| ﴿لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِنْقًا فَأَبْنَغُواْ﴾                                 |     | 9.,       |
| سورة الروم                                                                     |     |           |
| ﴿يَلَهِ ٱلْأَشْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَمْدُهُ﴾                                  | ٠ ٤ | ٧٠٩       |
| ﴿رَعْدَ اللَّهِ ﴾                                                              | ٦   | ٧٠٩       |
| ﴿كُلُّ لَمْ قَانِنُونَ﴾                                                        | *1  | ٣٩٠       |
|                                                                                |     |           |

| ﴿وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ                                                            | **    | ۸۹۰   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً ۚ بِمَا فَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ | 77    | ٥٤٤   |
| سورة الأحزاب                                                                         |       |       |
| ﴿ فَذَ يَعْلَرُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ ﴾                                            | ١٨    | 840   |
| ﴿لَمَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ ۖ قَرِيبًا﴾                                               | 75    | £7A   |
| سورة سبأ                                                                             |       |       |
| ﴿وَمَا أَرْسُلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾                                       | 4.4   | ٧٥٣   |
| ﴿بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾                                                  | ٣٣    | V9.A  |
| ﴿إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْفُيُوبِ﴾                                | ٤٨    | 101   |
| سورة يس                                                                              |       |       |
| ﴿سَبِ﴾                                                                               | 1     | 984   |
| ﴿يَحَسَرُوا عَلَى ٱلْمِبَادِ﴾                                                        | ٣٠    | ٥٢٦   |
| ﴿وَمَا عَيِلَتُهُ ٱلَّذِيهِمْ﴾                                                       | ٣0    | ٣٢٣   |
| سورة الصافات                                                                         |       |       |
| ﴿لَا يَبِهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا بُلزَقُونَ﴾                                   | ٤٧    | 105   |
| ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾                                                  | ٤٨    | 974   |
| ﴿ فَلَنَّا بَلَغُ مَعَهُ ٱلسَّمْنَ ﴾                                                 | 1 • ٢ | 4 • £ |
| ﴿ إِلَىٰ بِالَّذِ ٱلَّذِي أَوْ يَزِيدُونَ ﴾                                          | 184   | 070   |
| ﴿أَصْطَغَى ٱلبِّنَاتِ﴾                                                               | 108   | 471   |
| ﴿وَمَا يِئًا إِلَّا لَمُ مَقَامٌ مَعْلَوْمٌ ﴾                                        | 178   | 447   |
| ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّاقُونَ ﴾                                                    | ١٦٥   | 444   |
| ﴿ إِنَّكُورُ لَذَ آلِهُمُوا ﴾                                                        | ٣٨    | 177   |
|                                                                                      |       |       |

| 771 | ۲۸ | ﴿لَذَآ إِمْوا الْمَدَابِ﴾                                                           |
|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    | سورة ص                                                                              |
| 787 | ٣  | ﴿ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ ﴾                                                           |
|     |    | ﴿ أَمْرَ لَهُم ثُلُكُ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّأَ فَلَيَرَقُولَا فِي |
| 150 | 1. | ٱلأشبكب                                                                             |
| ۸٦٣ | ٤٤ | ﴿يَتُمَ ٱلْمَبَدِّبُ                                                                |
| 889 | ٥٥ | ﴿ مَاذًا وَإِنَّ لِلطَّانِينَ لَشَّرَّ مَثَامٍ ﴾                                    |
| 150 | ٧٧ | ﴿ فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴾                                                               |
| 150 | ٧٩ | ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ ﴾                                                          |
| 150 | ۸۲ | ﴿فَبِعِزَٰلِكَ لَأُغْرِينَاهُمْ﴾                                                    |
|     |    | سورة الزمر                                                                          |
| 091 | ٩  | ﴿ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَّ ﴾               |
| ۲۷۸ | ٣٨ | ﴿ هَلَ هُنَّ كَنْشِفَتُ ضُرِّيةٍ ﴾                                                  |
| 298 | ۳٥ | ﴿يَمْفِرُ الذُّنُوبَ جَبِيعًا ﴾                                                     |
| 298 | ٥٤ | ﴿ وَأَنْ يَبُوا ﴾                                                                   |
|     |    | ﴿ قِيلَ اَنْخُلُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَيِقَسَ                 |
| ۰۲۰ | ٧٢ | مَنْوَى ٱلْمُنْكَاتِرِينَ﴾                                                          |
|     |    | ﴿ وَأَوْرَتُنَا ٱلأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَبِّثُ نَشَآهُ                |
| ۰۲۰ | ٧٤ | فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَكِيلِينَ﴾                                                      |
|     |    | سورة غافر                                                                           |
| ٣٠٣ | ٧٤ | ﴿ كَنَالِكَ يُمْنِيلُ ٱللَّهُ ٱلكَنفِرِينَ﴾                                         |

| سورة فصلت |         |                                                                                                |  |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ١٥٥       | 11      | ﴿أَنِّينَا طَآمِينَ﴾                                                                           |  |
| 788       | ٣٤      | ﴿وَلَا شَتَنَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ﴾                                               |  |
|           |         | سورة الشورى                                                                                    |  |
| 018       | 11      | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَىٰ ۖ ﴾                                                                   |  |
| 977       | 04 - 01 | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ صِرَطِ اللَّهِ ﴾                               |  |
|           |         | سورة الزخرف                                                                                    |  |
| 710       | ۱۳      | ﴿ سُبِّحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا﴾                                                             |  |
| 011       | 17      | ﴿ أَمِ أَخَّذَ مِمَّا يَغْلُقُ بَنَاتٍ ﴾                                                       |  |
| ۸۳۸       | ٣٣      | ﴿لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُنُوتِهِمْ﴾                                       |  |
| ٥٧١       | ٥٢      | ﴿ أَمْرَ أَنَّا خَيْرٌ مِّنَ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ بُهِينَ﴾                 |  |
| 777 - 777 | ٧٦      | ﴿ كَانُواْ هُمُ ٱلظَّادِلِمِينَ﴾                                                               |  |
|           |         | سورة الدخان                                                                                    |  |
|           |         | ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا                  |  |
| 710       | 0 - 8   | مُرْسِلِينَ ﴾                                                                                  |  |
|           |         | سورة الجاثية                                                                                   |  |
|           |         | ﴿ إِنَّ فِي اَلْشَهَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْتُنْقِينِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ    |  |
|           |         | ين ذَاتَهُ مَانِتٌ لِقَوْرٍ يُوفِئُونَ وَالْخِلَفِ ٱلَّذِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَزَّلَ اللَّهُ |  |
|           |         | مِنَ الشَّمَاءِ مِن رَدْقِ فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْنَهَا وَتَصْرِيفٍ                |  |
|           | - 8 - 4 | ٱليَهَج ءَايَثُ لِقَوْمِ يَتَقِلُونَ﴾                                                          |  |
| ٦٧٧       | 1 8     | ﴿لِبَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾                                                 |  |
| ۸۲۲       | 40      | ﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَا أَن قَالُوا﴾                                                      |  |

| سورة الأحقاف |     |                                                                                     |  |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|              |     | ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَنَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا |  |
| 0.0          | 11  | التوم                                                                               |  |
| 778          | 7 8 | ﴿عَارِشْ مُمْطِرُنّا ﴾                                                              |  |
| 377          | ١٧  | ﴿ أَتَعِدَ اِنِيَّ ﴾                                                                |  |
| 441          | ۲۱  | ﴿ وَاذْكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ فَوْمَهُ﴾                                      |  |
| 177          | 72  | ﴿ فَـ ثُدُوتُوا الْمَدَابَ ﴾                                                        |  |
|              |     | سورة محمد                                                                           |  |
| ٣٠٣          | ٣   | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ﴾                           |  |
| V•Y          | ٤   | ﴿ نَشُدُوا الْوَكَانَ فَإِنَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِنَّا فِئَدَاتٍ ﴾                   |  |
| ۸۲٥          | **  | ﴿ نَهَلَ عَسَيْتُمْ ﴾                                                               |  |
| سورة الفتح   |     |                                                                                     |  |
| ٤٨٦          | 17  | ﴿ لُقَنِيلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَا ﴾                                              |  |
| سورة الحجرات |     |                                                                                     |  |
| ٥٨٥          | ٧   | ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَتِيرِ مِنَ ٱلذَّمْ لَسَيَّۃً﴾                               |  |
| 177          | 17  | ﴿ أَيُبُ أَمَدُكُمْ أَنَّ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ سَبَّنا﴾                          |  |
|              |     | سورة الذاريات                                                                       |  |
| ٥٠٠          | ١٨  | ﴿ وَإِلَّا لَشَادِ ثُمَّ يَسْتَقْفِرُونَ ﴾                                          |  |
| ATE          | ٤٨  | ﴿ فَيَعْمَ ٱلْمَنِهِ لَدُونَ ﴾                                                      |  |
| سورة النجم   |     |                                                                                     |  |
| 404          | 77  | ﴿وَكُمْ مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُنْفِي شَفَاءُنُهُمْ شَيًّا﴾              |  |

| سورة القمر     |       |                                                                                                            |  |  |
|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٧١٦            | ٤٩    | ﴿ إِنَّا كُلُّ ثَنَّىٰهِ خَلْقَنَهُ مِقَدِّرِ﴾                                                             |  |  |
| V19            | ۲٥    | ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَــــُلُوهُ فِي الزُّبُهِ ﴾                                                             |  |  |
|                |       | سورة الرحمن                                                                                                |  |  |
| 178            | ٤ - ٣ | ﴿خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ﴾                                                                 |  |  |
|                |       | سورة الواقعة                                                                                               |  |  |
| AYA            | ٣٣    | ﴿ لَا مَقَطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾                                                                      |  |  |
| 141            | ٣٧    | <b>€</b> (%) & <b>&gt;</b>                                                                                 |  |  |
|                |       | سورة الحديد                                                                                                |  |  |
| ٥٨٣            | ١٨    | ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِيقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُوا ٱللَّهَۗ                                           |  |  |
| 788            | 44    | ﴿ لِنَكَّ يَعْلَمُ أَمْلُ الْكِنَبِ﴾                                                                       |  |  |
| سورة الحشر     |       |                                                                                                            |  |  |
| 087            | ۱۲    | ﴿لَهِنَ أُخْرِجُوا﴾                                                                                        |  |  |
| 000            | ١٣    | ﴿ لَأَنْكُ رُبُّتُ الْمُثَارُ الْمُثَارُ الْمُثَارُ الْمُثَارُ الْمُثَارُ الْمُثَارُ الْمُثَارُ الْمُثَارُ |  |  |
| ۸۲۲            | ۱۷    | ﴿ فَكَانَ عَنِيْنَهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ ﴾                                                         |  |  |
|                |       | سورة الجمعة                                                                                                |  |  |
| 791            | ٨     | ﴿ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ مُلَاقِيكُمٌّ ﴾                                    |  |  |
| . 844          | ٩     | ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْدِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾                                                      |  |  |
| سورة المنافقون |       |                                                                                                            |  |  |
| ۰۷۰            | ٦     | ﴿السَّنْفَارْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ﴾                                                             |  |  |

| سورة الطلاق                                                          |         |           |
|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| ﴿وَالَّتِي بَيِسْنَ بِنَ ٱلْمَحِيضِ﴾                                 | ٤       | 711       |
| سورة التحريم                                                         |         |           |
| ﴿نَقَدْ سَفَتْ تُلُونِكُمًّا ﴾                                       | ٤       | 788       |
| سورة الملك                                                           |         |           |
| ﴿ثُمُ آئِينِ ٱلْبَشَرَ كَرُتَيْنِ﴾                                   | ٤       | ٧٠٤       |
| ﴿ إِنِ ٱلْكَثِيْرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾                           | ۲.      | ٤٥٨       |
| سورة الحاقة                                                          |         |           |
| ﴿ فَنَمَٰذٌ وَبِدُهُ ﴾ ١٣                                            | ۱۳      | 11P - 17P |
| سورة المعارج                                                         |         |           |
| ﴿سَأَلَ سَآيِلًا بِسَدَابٍ وَاقِمٍ ﴾                                 | ١       | 0 * *     |
| ₩,                                                                   | 17 - 10 | ٧٥٦       |
| سورة نوح                                                             |         |           |
| ﴿إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمِهِ؞ أَنْ أَنذِرْ قَرْمَكَ﴾ ١ | ١       | 297       |
| ﴿يَنْفِرْ لَكُمْ مِن دُنُوبِكُرُۥ﴾                                   | ٤       | 29.3      |
| ﴿ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ نَبَاتًا﴾                               | ١٧      | V•V       |
| ﴿ يَمَّا خَطِينَ يُهِمْ ﴾                                            | 40      | ٣٥٨       |
| سورة الجن                                                            |         |           |
| ﴿نَقُدُدُ بِنَهَا مَقَامِدَ﴾                                         | ٩       | 890       |
| ﴿وَالَّهِ ٱسْتَقَنُّوا﴾                                              | 17      | ٤٦٠       |
|                                                                      |         |           |

|           |                      | سورة المزمل                                                                                      |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | 17                   | ﴿فَعَمَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّمُولَ﴾                                                                 |
| ٤٦٠       | ۲.                   | ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُر مِّرْتَهَىٰ ﴾                                                       |
| 173       | ۲.                   | ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ﴾                                                                           |
| ٥٣٥       | ۲.                   | ﴿وَمَا لَقَائِمُوا لِأَنْشِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ غَجِدُوهُ﴾                                          |
|           |                      | سورة المدثر                                                                                      |
| ۸۱۱       | 8.8                  | ﴿وَلَرْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ﴾                                                              |
|           |                      | سورة القيامة                                                                                     |
| ٥٢٣       | ١                    | ﴿لَا أُفْيِمُ بِيْوِرِ ٱلْفِيْمَةِ﴾                                                              |
| 780       | ١                    | ﴿ لَا أَقِيمُ ﴾                                                                                  |
| ٧٥٠       | ٤                    | ﴿ يَكُنْ فَكِيرِينَ ﴾                                                                            |
| 709       | ٣١                   | ﴿ مَلَتَ لَا مَلَى ﴾                                                                             |
|           |                      | سورة الإنسان                                                                                     |
|           | خَبَةٍ فَكَدُّرُوهَا | ﴿ وَيُلَاثُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِن فِشَةٍ وَأَكْرَابٍ كَانَتْ فَوَارِيزًا فَوَارِيزًا مِن فِي |
| Yo3       | 17 - 10              | <b>€</b> يَيِينَ                                                                                 |
|           | •                    | سورة المرسلات                                                                                    |
| 757 - 737 | 40                   | ﴿يَنُمُ لَا يَعْلِقُونَ﴾                                                                         |
| 243       | ٣٦                   | ﴿ رَلَا يُؤْذَنُ لَكُمْ فَيُعْدَدُنُونَهُ ﴾                                                      |
|           |                      | سورة النبأ                                                                                       |
| 408       | ١                    | ﴿عَمَّ يَتَـَاتَلُونَ﴾                                                                           |
| ١.        | ٤                    | ﴿ نَكُد سَيْمَالُمُونَ ﴾                                                                         |
|           |                      |                                                                                                  |

| ﴿إِنَّ لِلشَّقِينَ مَفَازًا حَدَايَنَ وَأَعْنَا﴾                                         | 27 - 21 | ٩٣٢ |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| سورة النازعات                                                                            |         |     |
| ﴿ إِنَّ النَّهُ بُنَهَا﴾                                                                 | **      | 377 |
| ﴿ فِيمَ أَنْتَ مِن ذِكْرُهُمْ ۗ ﴾                                                        | 27      | 307 |
| ,<br>سورة الانفطار                                                                       |         |     |
| ﴿وَمَا أَدَرُكَ مَا يَوْمُ الدِينِ﴾                                                      | 14 - 14 | 975 |
| سورة المطففين                                                                            |         |     |
| ﴿لَنِي عِلْتِينَ﴾                                                                        | ١٨      | 177 |
| ﴿ يَضُرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾                                                       | 44      | ٥٠٠ |
| ﴿ مَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُنَّارُ ﴾                                                             | ٣٦      | 091 |
| سورة الانشقاق                                                                            |         |     |
| ﴿إِذَا ٱلسَّمَّاءُ ٱنشَقَّتُ                                                             | ١       | ۲۳۲ |
| سورة البروج                                                                              |         |     |
| ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَنَنُوا ٱلتَّوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمُّ لَدَّ بَتُوبُوا فَلَهُمْر |         |     |
| عَذَابُ جَهُمَّ ﴾                                                                        | 1.      | 191 |
| سورة الأعلى                                                                              |         |     |
| ﴿ فَذَكِّرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلدِّكْرَىٰ ﴾                                                  | ٩       | ٥٤٨ |
| سورة الغاشية                                                                             |         |     |
| ﴿عَيْنٌ جَارِيَةً﴾                                                                       | ١٢      | ۷۲۲ |

| سورة الفجر |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 370        | ۲ - ۲   | ﴿وَالْفَحْرِ وَلَيْهِا عَشْرِ﴾                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 370        | ٦       | ﴿ أَلَمْ تَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمَادٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|            |         | ﴿وَأَمَّاۚ إِذَا مَا ٱبْنَلَنَهُ فَقَدَرَ عَلِيَّهِ رِزْقَكُمْ فَيَقُولُ رَبِّيَّ أَهْنَنِ كُلًّا ۗ                                                                                                                                                                     |  |  |
| 171        | 11 - 71 | بَلُ لَا تُكْرِمُونَ ٱلْلِيۡمَ﴾                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 899        | 7 19    | ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبْدِي وَأَدْخُلِي جَنَّنِي ﴾                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|            |         | سورة البلا                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|            |         | ﴿ لَا أَفْنَهُمُ الْمُعَبَّةُ وَمَّا أَدَرِيكَ مَا الْمُفَيَّةُ فَكُ رَفِيْهُ أَوْ لِلْمُمَثِّدُ فِي<br>فِي يَوْرِ ذِى سَمْفَهُو يَبِيمًا ذَا مَقْرَيَهُ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَيْهِ ثُمَّةً                                                                         |  |  |
| ۳۲٥        | 14 - 11 | كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَقَوَاصَوْا بِٱلصَّائِرِ وَقَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ﴾                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 9          | 10 - 18 | ﴿أَوْ الِطْعَنَدُ فِي يَوْمِرِ ذِي مَسْغَبُوْ يَلِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ﴾                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| سورة الليل |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|            |         | سوره الليل                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 078 - 770  | ١       | سوره الليل<br>﴿زَاتَٰلِ إِذَا يَتَثَنَى﴾                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 078 - 770  | ١       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 077 - 370  | ١       | ﴿ وَالَّتِلِ إِذَا يَمْضَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|            |         | ﴿وَالَّتِلِ إِنَا يَتَنَىٰ﴾<br>سورة الضحى                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 000        | ٥       | ﴿رَائِينَ إِنَّا يَنْتَىٰ﴾<br>سورة الضحى<br>﴿رَنْسَوْنَ يُمْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ﴾                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 000        | ٥       | ﴿رَائِينَ إِنَّا يَنْفَى﴾<br>سورة الضحى<br>﴿رَنْسَوْنَ يُعْلِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىۤ﴾<br>﴿رَنْسَوْنَ يُعْلِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىۤ﴾                                                                                                                                       |  |  |
| 000<br>VYT | 0       | ﴿رَائِيلِ إِنَّا يَنْتَىٰ﴾  سورة الضحى  ﴿رَائِسَوْنَ يُعْلِيكَ رَبُّكَ فَتَرَخَيْ﴾  ﴿فَأَنَّا آلَيْنِدَ فَكَرْ نَفْهَرْ﴾  سورة الشرح                                                                                                                                    |  |  |
| 000<br>VYT | 0       | ﴿ رَأَتُنِ إِنَّا يَتَنَهُ<br>سورة الضحى<br>﴿ رَأَسُونَ يُعْلِيكَ رَبُّكَ نَتَرَخَيَهُ<br>﴿ مَأْمًا الْبَيْدَ قَدْ يَنْهُرَ ﴾<br>سورة الشرح<br>﴿ الْرَحْدَةُ لِنَهُ مَنْهُ لَهُ مَنْهُ الْمُعْدَالِهُ الْمُعْدِدُ الشرح<br>﴿ الرَّحَدَةُ لَنَهُ مَنْهُ الْمُعْدَالُهُ ﴾ |  |  |

| سورة البيئة                                     |       |     |
|-------------------------------------------------|-------|-----|
| ﴿وَمَا أَرُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا آلَةَ﴾      | ٥     | ٥٠٤ |
| سورة التكاثر                                    |       |     |
| ﴿ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَاثُمَّ كَلَّا﴾       | ۳ – ٤ | 350 |
| سورة العصر                                      |       |     |
| ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَنِي خُسْرٍ﴾               | ۲     | 7   |
| سورة قريش                                       |       |     |
| ﴿ أَطْعَتَهُم مِن جُوعٍ ﴾                       | ٤     | 190 |
| سورة النصر                                      |       |     |
| ﴿ إِذَا جَكَآءَ نَصْدُرُ اللَّهِ وَٱلْفَـنَّحُ﴾ | ١     | 377 |
| ﴿كَانَ تَوَّابًا﴾                               | ٣     | ۸۲۳ |
| سورة الاخلاص                                    |       |     |
| ﴿هُوَ اللَّهُ أَكَدُّهُ                         | ١     | 7.1 |
|                                                 |       |     |

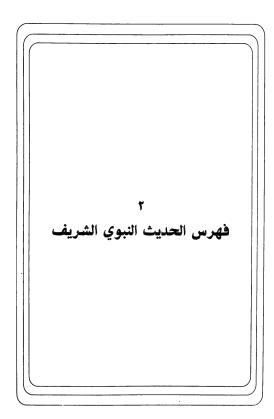

# فهرس الحديث النبوي الشريف

| رقم الصفحة | الحديث                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 114        | اطلبوا العلم ولو بالصين                                |
| 3 A F      | أمر بمعروف صدقة                                        |
| 111        | إن قعر جهنم سبعين خريفاً                               |
| 780        | الأيدي ثلاث                                            |
| 114        | أين باتت يده                                           |
| 1.4.1      | الثيب تعرب عن نفسها                                    |
| 111 - 777  | صواحبات يوسف                                           |
| 114        | فلا يقعدن على تكرمته                                   |
|            | لا حول ولا قوة إلا بالله                               |
| 119 - 114  | لتأخذوا مصافكم                                         |
| 114        | ليس في الخضراوات صدقة                                  |
| ٥٨٣        | ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة |
| 707        | المنافق كالشاة العاثرة بين الغنمين                     |
| 114        | الناس كلهم هلكي إلا العالمون                           |
| 119 - 114  | بقدم الأقرأ فالأفقه فالأورع                            |

فهرس آثار الصحابة

# فهرس آثار الصحابة

| الصفحة     | الأثر وقم                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 0 0 V      | أخرها الله وقدمتها. (قاله الصحابة لابن عباس)                       |
| ۸۸۹        | اللهم بدلني بهم خيراً منهم وبدلهم بي شراً مني. (الإمام علي)        |
| 980        | أنا من دين. (عدي بن حاتم الطاثي)                                   |
| ٥٧٨        | أن وراكبها. (قاله ابن الزبير لفضالة بن شريك)                       |
| 337        | إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب. (عمر بن الخطاب)                        |
| 3AF        | تمرة خير من جرادة. (عمر بن الخطاب)                                 |
| ٥٣٢        | عزمت عليك لما ضربت كاتبك سوطاً وعزلته عن عملك                      |
|            | (عمر بن الخطاب)                                                    |
| <b>700</b> | فقلت مه                                                            |
| 700        | (أبو ذؤيب الهذلي)                                                  |
| 707        | قضية ولا أبا حسن لها. (منسوب لعمر بن الخطاب)                       |
| 337        | الكرم التقوى. (عمر بن الخطاب)                                      |
|            | لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان.         |
| ۸۸۸        | (الإمام علي)                                                       |
| ٥٧٨        | لعن الله ناقة حملتني إليك. (قاله فضالة بن شريك لابن الزبير)        |
| ٤٨٣        | لم يلد فيكون مولوداً. (الإمام علمي)                                |
| 00V        | لو قدمت الإسلام لأجزتك. (عمر بن الخطاب)                            |
| ٥٨٧        | لو لم يخف الله لم يعصه. (عمر بن الخطاب)                            |
| ٣٠٣        | يا عجباً لابن عمرو هذا. (قالته عائشة في عبد الله بن عمرو بن العاص) |



# فهرس الأمثال والأقوال المأثورة

| المثل أو القول                            | رقم الصفحة |
|-------------------------------------------|------------|
| أحمق من باقل                              | AAE        |
| أرسلها العراك                             | V09        |
| أفلس من ابن المذلق                        | AAE        |
| أكلوني البراغيث                           | 097        |
| إلا حظية فلا ألية                         | 709        |
| اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار | 9 • 8      |
| إن خيراً فخير وإن شراً فشر                | ٠٣3        |
| إن مضى عير فعير من الركاب                 | ٩٨٥        |
| إنها لإبل أم شاء                          | ۲۷۸        |
| تسمع بالمعيدي خير من أن تراه              | ٦٨٠        |
| جحر ضب خرب                                | ۸۲۸        |
| جحيش وحده                                 | ٧٦٠        |
| الخال أحد الأبوين                         | 450        |
| خير عافاك الله                            | P11 - 773  |
| رجل اختار لنفسه أمرأ                      | 388        |
| رخمت الدجاجة                              | 777        |
| سبحان ما سخرکن لنا                        | 710        |

| ۱۰۰۲ تاج حلوم الأدب وقانون كلام العرب |
|---------------------------------------|
| شرا هر ذا ناب                         |
| عربت معدة الفصيل                      |
| عرفات مبارك فيها                      |
| عسى الغوير أبؤسا                      |
| عيير وحده                             |
| فإياه وإيا الشواب                     |
| فلان يضرب أخماساً في أسداس            |
| قضية ولا أبا حسن لها                  |
| قعدت كأنها حربة                       |
| القلم أحد اللسانين                    |
| كأنك بالدنيا لم تكن                   |
| كوكب انقض الساعة                      |
| لا تأكل السمك وتشرب اللبن             |
| لست بقرشي                             |
| لکل فرعون موس <i>ی</i>                |
| لولا علي لهلك عمر                     |
| ليس بنعم المولودة                     |
| ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها        |
| ما أنا بالذي قائل لك سوءاً            |

ما جاءت حاجتك

من يسمع يخل

ما منهما مات حتى رأيته

ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة

| 1    | فهرس الأمثال والأقوال المأثورة | 1003            |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 7777 | ى الناس للضيف                  | نحن العرب أقر   |
| 7*** | أهل الكتاب                     | نزلت بلاء على   |
| ٧٦٠  |                                | نسيج وحده       |
| 117  | بئس العير                      | نعم السير على   |
| 011  |                                | هكذا فزدي أنه   |
| 141  |                                | وشهر مرعى       |
| 711  | 45                             | يا سيدي لم قتلة |

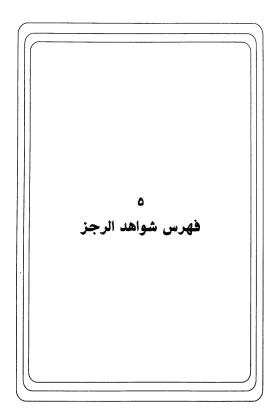

407

## فهرس شواهد الرجز

رقم الشاهد الصفحة

#### قافية الهمزة

۱٤۲ إن من يدخل الكنيسة يوماً (يلق فيها جاّذرا وظباه) ٢٨٣-٤٤٧ ( وقلب ١٨٥-٢٥٤ )

٣٤٦ إذا كان الشتاء فأدفتوني (فإن الشيخ يهرمه الشتاء) AY٤

۳۵۲ کأن سبیشة من بیت رأس یکون مزاجها عسل وماء ۲۲۱

٢٦٥ وقالوا تعال يا بزي بن مخرم (فقلت لهم إني حليف صداء) ١٣٠

## قافية الباء

٣٠٣ قسطوا قومي وساروا سيرة كلفوا من رامها جهد الطلب ٢٦٨

١١٢ (أنشأت أسأله ما بال رفقته) حتى الحمول فإن الركب قد ذهبا ٣٧١

٢٤٠ (وما الدهر إلا منجنوناً بأهله (وما صاحب الحاجات إلا معذباً)

١٧٨ فأصبحن لا يسألنه عن بما به (أصعد في علو الهوى أم تصوبا) ٥٠١

٢٥٠ أعبدا حل في شعبي عربياً ألوما لا أبا لك واغترابا ٦١٤

٢٩٦ فلو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا ٢٧٨

(1/)

١٤٥ ليسر الممرء ما ذهب اليالي) وقال ذهابهان له ذهابا ١١٥

٢٨٣ (هذا لعمركم الصغار بعينه) لا أم لي إن كان ذاك ولا أب ٢٥٦

| 7.7     | فبكم على تلك القضية أعجب        | عجب لتلك القضية وإقامتي          | 197   |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|-------|
| 101     | (فعن أيها ما شئتم فتنكبوا)      | لنا ابلان فيهما ما علمتم         | ٣٤    |
| 444     | إلى الشر دعاء وللشر جالب        | فإساك إيساك السمراء فبإنه        | ٥٤    |
| AVV     | كريم رؤوس الدارعين ضروب         | (بكيت أخا اللأواء يحمد قومه)     | 448   |
| 377     | (لمن جمل رخو الملاط نجيب)       | فبيناه يشري رحله قال قائل        | ٤٨    |
| AYF     | سيدعوه داعي موته فيجيب          | أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة      | 777   |
| 177     | (والمرء عند الرشا أن يلقها ذيب) | هذا سراقة للقرآن يدرسه           | 244   |
| 101     | فإني وقيار بها لغريب            | (فمن يك أمسى بالمدينة رحله)      | ١٤٤   |
| 279     | لعل أبي المغوار منك قريب        | (فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة) | 107   |
| ۸۳۷     | يكون وراءه فسرح قسريب           | عسى الكرب الذي أمسيت فيه         | **17  |
| ٧٢٧     | وما كان نفساً بالفراق تطيب      | أتهجر ليلى للفراق حبيبها         | ۲۲.   |
| ٤٧٤     | إذن ترد وقيد العيىر مكروب       | أزجر حمارك لا يرتع بروضتنا       | 171   |
| 440     | لضغمهماها يقرع العظم نابها      | (وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة)       | 70    |
| 48.     | فاذهب فما بك والأيام من عجب     | (فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا)     | 279   |
| 195     | دعد ولم تغذ دعد بالعلب          | لم تتلفع بفضل مئزرها             | ٣     |
| A8A     | (فقد تركتك ذا مال وذا نشب)      | أمرتك الخير فافعل ما أمرت به     | ***   |
| 494     | وعلم بيان المرء عند المجرب      | (وقد ذقتمونا مرة بعد مرة)        | 8 • ٢ |
| 775     | جرى فوقها واستشعرت لون مذهب     | وكمتا مدماة كأن متونها           | 797   |
|         |                                 |                                  | ۱۹،   |
| 377-P70 | خطانا إلى أعدائنا فنضارب        | إذا قصرت أسيافنا كان وصلها       | ۲۱.   |
| ۸۰٥     | (سهيل أذاعت عزلها في القرائب)   | إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة       | 770   |
| ००९     | صابح فالغانم فالآيب             | يا لهف زبابة للحارث الـ          | ***   |
| 777     | (وليل أقاسيه بطيء الكواكب)      | كليني لهم يا أميمة ناصب          | 777   |
| ۰۰۳     | (فکلکم یصیر إلی ذهاب)           | لدوا للموت وابنوا للخراب         | ۱۸۰   |

| ١ | ٠ | • | ٩ |
|---|---|---|---|
|---|---|---|---|

227

#### فهرس شواهد الرجز

1009

٣٥٠ جياد بين بأبي بكر تسامى على كان المسومة العراب ٨٢٥

٣٨٩ (لا تنفري يا ناق منه فإنه شريب خمر مسعر لحروب ٨٧٣

۲۷ كأنه وجه تركيين قد غضبا (مستهدف لطعان غير تذبيب) ۲٤٤

#### قافية التاء

٧٧ فيإن السماء ماء أبي وجيدي ويثري ذو حفرت وذو طويت ٣١٧

7773

٢٨٦ ألا رجلًا جزاه الله خيراً (يد على محصلة تبيت) ٥٨١-٢٥٨

٣٨٢ خبير بنو لهب فلا تك ملغياً مقالة لهبي إذا الطير مرت ٨٦٨

٦١ حنت نوار ولات هنا حنت (وبدا الذي كانت نوار أجنت) ٣٠٤

١٥٨ إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الناس طرا قبل أن تتفلت ٤٧٢

١١ (رحم الله أعظماً دفنوها) بسجستان طلحة الطلحات ٢٢٣

٩٤ فساغ لي الشراب وكنت قبلا (أكاد أغص بالماء الفرات)

#### قافية الجيم

٢١٥ متى تأتنا تلم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ٤٧٥

١٠٤ وقالوا كيف أنت فقلت خير (أرجى حاجة وتـفـوت حـاج) •

#### قافية الحاء

۲۷۵ من صد من صن نیبرانها فأنا ابن قیس لا ببراح ۲۶۱
 ۱۹۱۱ سائرل منزلی لبنی تمیم. والحق بالعراق فأستریحا ۴۸۱

٣٦٩ إذا غير الهجر المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح ٨٣٩

٢٢٨ بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وبهجتها أو أنت في العين أملح ٥٦٨

٣٧٢ لقد كَان لي عن ضرتين عدمتني (وعما ألاقي منهما متزحزح) ٨٤٤

٢٩٢ ليبك يزيد ضارع لخصومة (ومختبط مما تطيع الطوائح) ٦٦٩

| 1010 | ، وقانون كلام المرب            | تاج علوم الأدب                | 1.1. |
|------|--------------------------------|-------------------------------|------|
|      | رفيق بمسح المنكبين سبوح)       | أخو بيضات (رائح متأوب         | ۱۲   |
| 771  | بعاقبة) وأنت إذ صحيح           | (نهيتك عن طلابك أم عمرو       | ٨٨   |
| ٧١٣  | وما شيء حميت بمستباح           | (أبحت حمى تهامة بعد نجد       | ٣٠٤  |
| ۳1.  | (بمرو الشاهجان وهم جناحي)      | هم اللاؤون فكوا الغل عني      | ٧١   |
|      | بة الخاء                       | قافي                          |      |
| ۸۸۳  | فأنت أبيضهم سربال طباخ         | إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم   | 747  |
|      | ية الدال                       | قاف                           |      |
| 707  | (لعبن بنا شيباً وشيبننا مردا)  | فراني من نجد فإن سنينه        | ۲,   |
| ٧٣٧  | من الماء إذ لاقاه حتى تقددا    | فكنت وإياها كحران لم يفق      | ۳۱.  |
| 277  | ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا  | (فإياك والميتات لا تقربنها)   | ١٣٤  |
| 411  | أخذت على مواثقاً وعهودا        | لا لا أبوح بحب مية إنها       | ٤١١  |
| 181  | فلسنا بالجبال ولا الحديدا      | (معاوي إننا بشر فأسجح)        | **   |
| ٥٢٨  | فنعم الزاد زاد أبيك زادا       | (ترود مثل زاد أبيك فينا)      | ۲۸۱  |
| ۸۰۸  | زج الـقــلوص أبــي مــزاده     | (فزججتها بمزجة)               | ۲۳۸  |
| 171  | سيف على علم يسل ويغمد          | يبدو وتضمره البلاد كأنه       | 8.8  |
| 7.47 | (وقبلنا سبح الجودي والجمد)     | سبحانه ثم سبحاناً نعوذ به     | ٥٣   |
| ٨٠٤  | (لشيء ما يسود من يسود)         | عزمت على إقامة ذي صباح        | 778  |
| ۰۰۷  | أقام به الوفود وفود            | فإن يمس مهجور الفناء فربما    | ۱۸۲  |
| ٧٥٤  | فمطلبها كهلًا عليه شديد        | إذا المرء أعيته المروءة ناشئا | ۳۱۷  |
| 173  | ولكنني من حبها لعميد           | (يلومونني في حب ليلى عواذلي)  | ١٥٤  |
| 926  | ئم قد ساد قبل ذلك جده          | إن من ساد ثم ساد أبوه         | 770  |
|      | إذا الليلة الشهباء أضحى جليدها | (ومن فعلاتي أنني حسن القرى)   | T0V  |
| ٣٣٣  | ناراً إذا خمدت نيرانهم تقد     | (ترفع لي خندف والله يرفع لي)  | ٩.   |
|      |                                |                               |      |

| 1743     | وابنا نزار فأنتم بيضة البلد                                                   | أبت قضاعة أن تعرف لكم نسبأ                                                           | ۱۰۷               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۷٥٥      | (فإن صاحبها قد تاه في البلد)                                                  | ا ها إن تاعذرة إن لم تكن نفعت                                                        | ۲۱۸               |
| 733      | (إلى حمامتنا أو نصفه فقد)                                                     | قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا                                                        | ۱۲۷               |
| ٤٧٧      | إذن فلا رفعت سوطي إلى يدي                                                     | (ما قلت من سییء مما أتیت به)                                                         | 371               |
| ٥١٧      | وما أحاشي من الأقوام من أحد                                                   | (ولا أرى فاعلًا في الناس يشبهه)                                                      | 190               |
| 0 7 9    | وحتى علاني حالك اللون أسود                                                    |                                                                                      | ۲.,               |
| ٤٣٩      | (على لاحب كأنه ظهر برجد                                                       | وحرف كألواح إلا ران نسأتها                                                           | ודו               |
| 373      | (سفود شرب نسوه عند مفتأد)                                                     | كأنه خارجاً من جنب صفحته                                                             | 108               |
| ۱۹٥      | غويت وإن ترشد غزية أرشد                                                       | وهمل أنا إلا من غزية إن غوت                                                          | 337               |
| ٥٢٣      | فرغ وإن أخاكم لم يقصد                                                         | وقشيل مرة أثأرن فإنه                                                                 | 194               |
|          |                                                                               | ¢,                                                                                   | ۲٠٧               |
| 0 EV-0TA | (تجد خیر نار عندها خیر موقد)                                                  | متى تأته تعشو إلى ضوء ناره                                                           | 717               |
| ۷٥٤      | (حلت عليك عقوبة المتعمد)                                                      | تالله ربك إن قتلت لمسلماً                                                            | ۱٤۸               |
|          |                                                                               | ,                                                                                    | 227               |
| 977,7.7  | ركبان مكة بين الغيل فالسند                                                    | والمؤمن العائذات الطير يمسحها                                                        | 173               |
| 7.9      | (هم القوم كل القوم يا أم خالد)                                                | وإن الذي حانت بفلج دماؤهم                                                            | 14                |
|          | 1 - 1 1- 1                                                                    | 1                                                                                    | • •               |
| 340      | (كأن أشوابه مجت بفرصاد)                                                       | ·                                                                                    | 739               |
| 945      |                                                                               | قد أترك القرن مصفراً أنامله                                                          |                   |
|          | (كأن أشوابه مجت بفرصاد)                                                       | قد أثرك القرن مصغراً أنامله<br>فلا والله لا يلقى أناس                                | 779               |
| 193      | (كأن أشوابه مجت بفرصاد)<br>فتى حتاك يا ابن أبي زيد                            | لقد أثرك القرن مصغراً أنامله<br>فلا والله لا يلقى أناس<br>الفد الترحل فير أن ركابنا) | 179               |
| 193      | (كأن أشوابه مجت بفرصاد)<br>فنى حناك يا ابن أبي زيد<br>لما تزل برحالنا وكأن قد | لقد أثرك القرن مصغراً أنامله<br>فلا والله لا يلقى أناس<br>الفد الترحل فير أن ركابنا) | 749<br>140<br>780 |

٢٢٦ (تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما) وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر ٢٦٦

| AVE                                    | غفر ذنبهم غير فخر                                                                                                                                                                                                                          | (ثم زادوا أنهم في قومهم)                                                                                                                                                                                                                     | 797                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 337                                    | لا يندعني النقوم أني أقبر                                                                                                                                                                                                                  | لا وأبيك ابنة العامري                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| ۸۳۰                                    | لة حيث صار القوم صائر                                                                                                                                                                                                                      | أيغنت أني لا محا                                                                                                                                                                                                                             | 807                                  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | ه۲۲۰                                 |
| <b>۸</b> ۳۳-۷۸۳                        | على الخسف أو نرمي بها بلداً قفرا                                                                                                                                                                                                           | حراجيج ما تنفك إلا مناخة                                                                                                                                                                                                                     | 777                                  |
| ATI                                    | أملك رأس البعير أن نفرا                                                                                                                                                                                                                    | أصبحت لا أحمل السلاح ولا                                                                                                                                                                                                                     | ۲۰۸                                  |
| ۰۰۲                                    | بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا                                                                                                                                                                                                               | ألا هل أتاها والحوادث جمة                                                                                                                                                                                                                    | 144                                  |
| £A1                                    | نحاول ملكاً أو نموت فتعذرا                                                                                                                                                                                                                 | فقلت له لا تبك مينك إنما                                                                                                                                                                                                                     | ۱۷۰                                  |
| 007                                    | (إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا)                                                                                                                                                                                                               | فلا أب وابنا مثل مروان وابنه                                                                                                                                                                                                                 | ۲۸.                                  |
| APY                                    | (نغص الموت ذا الغنى والفقيرا)                                                                                                                                                                                                              | لا أرى الموت يسبق الموت شيء                                                                                                                                                                                                                  | ٥٩                                   |
| ۲                                      | مريعة) وآونة عشارا                                                                                                                                                                                                                         | (تظل الطير حاكفة عليه                                                                                                                                                                                                                        | ٤                                    |
| 777                                    | روانف أليتيك وتستطارا                                                                                                                                                                                                                      | متى ما تلقنى فردين ترجف                                                                                                                                                                                                                      | 414                                  |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳۹،                                 |
| 957.4.9                                | ونار توقد بالليل نارا                                                                                                                                                                                                                      | أكل امرىء تحسبين امرءا                                                                                                                                                                                                                       | ۳۳۹،<br>۳۱                           |
| P+X+73P<br>FYF                         | ونـار تـوقـد بـالـليــل نـارا<br>رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر                                                                                                                                                                              | أكـل امـرىء تحسبيـن امـرءا<br>لها جسد مثل الحرير ومنطق                                                                                                                                                                                       |                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٣١                                  |
| 777                                    | رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر                                                                                                                                                                                                               | لها جسد مثل الحرير ومنطق                                                                                                                                                                                                                     | £71                                  |
| 777                                    | رخيم الحواشي لا هراه ولا نزر<br>أمات وأحيا والـذي أمره الأمر                                                                                                                                                                               | لها جسد مثل الحرير ومنطق<br>أما والذي أبكى وأضحك والذي                                                                                                                                                                                       | 271<br>77.<br>71A                    |
| 777<br>700<br>37A                      | رخيم الحواشي لا هراه ولا نزر<br>أسات وأحيا والذي أسره الأمر<br>(فعولان بالألباب ما تفعل الخمر)                                                                                                                                             | لها جسد مثل الحرير ومنطق<br>أما والذي أبكى وأضحك والذي<br>وعينان قال الله كونا فكانتا                                                                                                                                                        | 173<br>• FY<br>• A17<br>• V37        |
| 777<br>700<br>37A<br>307               | رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر<br>أسات وأحيا والذي أسره الأسر<br>(فعولان بالألباب ما تفعل الخمر)<br>ما أنت ويسب أبيك والضخر                                                                                                                  | لها جمعد مثل الحرير ومنطق<br>أما والذي أبكى وأضحك والذي<br>وعينان قال الله كونا فكانتا<br>(يا زيرقان أخا بني خلف)                                                                                                                            | 271<br>714<br>714<br>714<br>727      |
| 777<br>700<br>37A<br>307<br>307        | رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر<br>أمات وأحيا والذي أمره الأمر<br>(فعولان بالألباب ما تفعل الخمر)<br>ما أنت ويب أبيك والفخر<br>لا يلقينكم في سوأة عمرً                                                                                        | لها جسد مثل الحرير ومنطق<br>أما والذي أبكى وأضحك والذي<br>وعينان قال الله كونا فكانتا<br>(يا زيرقان أخا بني خلف)<br>يا تيم تيم عدي لا أبا لكم                                                                                                | 271<br>77.<br>71A<br>72V<br>1.7      |
| 777<br>700<br>37A<br>307<br>307<br>377 | رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر<br>أمات وأحيا والذي أمره الأمر<br>(فعولان بالألباب ما تفعل الخمر)<br>ما أنت ويب أبيك والفخر<br>لا يلقينكم في سوأة عمرُ<br>نجران أو بلغت سؤاتهم هجر                                                            | لها جسد مثل الحرير ومنطق<br>أما والذي أبكى وأضحك والذي<br>وعينان قال الله كونا فكانتا<br>(يا زبرقان أخا بني خلف)<br>يا تيم تيم عدي لا أبا لكم<br>مثل القنافذ هداجون قد بلغت                                                                  | 173 . FY . A17 . V37 . T07 . T07     |
| 777 700 374 307 717 717 717            | رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر<br>أمات وأحيا والذي أمره الأمر<br>(فعولان بالألباب ما تفعل الخمر)<br>ما أنت ويب أبيك والفخر<br>لا يلقينكم في سوأة عمرُ<br>نجران أو بلغت سؤاتهم هجر<br>وإن صبرنا) فإنا معشر صبر                                | لها جسد مثل الحرير ومنطق<br>أما والذي أبكى وأضحك والذي<br>وعينان قال الله كونا فكانتا<br>(يا زبرقان أخا بني خلف)<br>يا تيم تيم عدي لا أبا لكم<br>مثل القنافذ هداجون قد بلغت<br>(فإن جزعنا فإن الخطب يجزعنا                                   | 173 . FY A17 V37 7. F 707 707        |
| 777 700 37A 307 307 717 717 717 717    | رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر<br>امات وأحيا والذي أمره الأمر<br>(فعولان بالألباب ما تفعل الخمر)<br>ما أنت ويب أبيك والفخر<br>لا يلقينكم في سوأة عمرً<br>نجران أو بلغت سؤاتهم هجر<br>وإن صبرنا) فإنا معشر صبر<br>إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر | لها جسد مثل الحرير ومنطق<br>أما والذي أبكى وأضحك والذي<br>وعينان قال الله كونا فكانتا<br>(يا زبرقان أخا بنبي خلف)<br>يا تيم تيم عدى لا أبا لكم<br>مثل القنافذ هداجون قد بلغت<br>(فأن جزعنا فإن الخطب يجزعنا<br>(فأصبحوا قد أعاد الله نممتهم) | 173 .F7 .A17 .A17 .937 .097 .097 .13 |

| ۸٠٩        | قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر      | عشية فر الحارثويون بعدما      | . 78  |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|
| ۸۳۸        | (وكم مثلها فارقتها وهي تصغر)      | فأبت إلى فهم وما كدت آيبا     | 47/   |
| 797        | وما لي إلا الله غييرك ناصر        | (قما لي إلا الله لا رب غيره)  | TY/   |
| ۸٧٠        | (إذا عـدمـوا زاداً فـإنـك عـاقـر) | ضروب بنصل السيف سوق سمانها    | ٣٨٥   |
| 171        | تميماً بأرض الشام أم متساكر       | أسكران كان ابن المراغة إذ هجا | T E T |
| ۸۲.        | أطبي كان أمك أم حمار              | فإنك لا تبالي بعد حول         | 787   |
| ٥٧٧        | أجل جيران كانت أبحت دعاثره        | وقلن على الفردوس أول مثرب     | 777   |
| ٤٩٠        | أقوين من حجج ومن دهر              | لمن الديار بقنة الحجر         | ۱۷۳   |
| 417        | سم العداة وآفة الجزر              | لا يبعدن قوم اللين هم         | 877   |
| 441        | والطيبون معاقد الأزر              | النازلين بكل معترك            |       |
|            |                                   |                               | ۱۰۹   |
| TA0-T7     | دعيت نـزال ولـج فـي الـذعـر ٦     | ولأنت أشجع من أسامة إذ        | 117   |
| 70A        | من هؤليائكن الضال والسمر          | يا ما أميلح غزلا ناشدن لنا    | TV9   |
| 717        | على مرفقيها مستهلة عاشر           | حضجر كام التوامين (توكأت      | ٧     |
| . ٧٠٥      | فلبى قلبي يدي مسسور               | (دعوت لما نابني مسوراً)       | ٣٠٣   |
| 137        | وقد بدا هنك من المشزر             | (رحت وفي رجليك ما فيهما)      | *1    |
| 133        | ولكن زنجي عظيم المشافر            | (فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي    | 181   |
| 894        | بصيرون في طعن الكلى والأباهر      | (ويركب يوم الروع منا فوارس)   | ۱۷۷   |
| 079        | قبطار قاصد للشام زور              | كأن بنات نعش طالعات           | **1   |
| AOF        | (ألا تجشؤوكم عند التنانير)        | ألا طعان ألا فرسان عادية      | 440   |
| 890        | ولو تغربت عنها أم حمار            | إذا تغنى الحمام الورق هيجني   | 178   |
| <b>744</b> | فسما فأدرك خمسة الأشبار           | (ما زال مذ عقدت یداه إزاره)   | 779   |
| ۰۳۰        | يوم الصليفاء لم يوفون بالجار      | (لولا فوارس من نعم وأسرتهم)   | 7 • 7 |
| 270        | (والصالحين على سمعان من جار)      | يا لعنة الله والأقوام كلهم    | 404   |
|            |                                   |                               |       |

| ، العر ب | كلاء | وقانون | الأدب | علوم | ناج |
|----------|------|--------|-------|------|-----|
|          |      |        |       |      |     |

| ۸۷۲   | ما ليس منجيه من الأقدار           | حنذر أمورا لا تنضيسر وأمن    | ۳۸۸   |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|-------|
|       | وأبي مالك ذو المجاز بدار          | (قدر أحلك ذا المجاز وقد أرى) | ١٤    |
| 0 8 9 | (فكل حتف امرىء يجري بمقدار)       | وقال قائلهم أرسوا نزاولها    | *14   |
| 777   | فدعاء قد حلبت علي عشاري)          | كم عمة لك يا جرير وخالة      | ۱۰۷   |
| 414   | يدعو وليدهم بها حرعار             | (متكنفي جنبي عكاظ كليهما     | 111   |
| 079   | إما إلى جنة إما إلى نار           | يا ليتما أمنا شالت نعامتها   | 779   |
| 731   | (سقياً ورعياً لذاك العاتب الزاري) | نبئت نعماً على الهجران عاتبة | ٣٧٠   |
|       | ية السين                          | قافي                         |       |
| 178   | (ثم انثنیت وما شفیت نسیسا)        | هذي برزت لنا فهجت رسيساً     | Y 0 A |
| ۸۳۸   | حقاً عليك إذا اطمأن المجلس        | إذ ما أتيت على الرسول فقل له | ۲٠۸   |
| ٥٠٥   | (بمشمخر به الظيان والآس)          | لله يبقى على الأيام ذو حيد   | ۱۸۱   |
| ٧٠٣   | دواليك حتى كلنا غير لابس          | (إذا شق برد شق بالبرد مثله)  | ۲۰۱   |
|       | ية الصاد                          | قاف                          |       |
|       |                                   | لدن غدرة حتى ألاذ بخفها      |       |

# قافية الضاد

۷۸ قولا لهذا المره ذو جاء ساعياً هلم (فإن المشرفي الفرائش)
 ۳٤۸ (بتيهاء قفر والمعليّ كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً يوضها
 ۳۰۰ (أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر آهون من بعض
 ۱۳۰ وأعرض عن أشياء منك لترضها

#### قافية الطاء

٣١٢ فيما أنا والسير في مثلف (يبرح بالذكير الضابط) ٤٢/

١٨٧ فحور قد لهوت بهن عين (نواعم في المروط وفي الرياط) ٥١١

### قافية العين

| 717     | (قد تمنی لي موتاً يطع)        | رب من أنضجت غيظاً صدره           | ٧٣    |
|---------|-------------------------------|----------------------------------|-------|
| 707     | (موطأ البيت رحيب الذراع)      | ا يا سيداً ما أنت من سيد         | ۲ ۰ ۱ |
|         |                               | 13                               | ۲۷۱   |
| 9 188   | وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا   | ا تلفت نحو الحي حتى وجدتني       | ٤٠٦   |
| 0.47    | بني ضوطري لولا الكمي المقنعا  | ١ تعدون عقر النيب أفضل مجدكم     | 777   |
| 9       | لحقت) ولم أنكل عن الضرب مسمعا | ا (لقد علمت أولى المغيرة أنني    | ٤٠٨   |
| 987     | وما ألفيتني حلمي مضاعا        | ا (ذريني أن أمرك لن يطاعا)       | 173   |
| 421     | عليه الطير ترقبه وقوعا        | ة أنا ابن التارك البكري بشر      | 277   |
| 277     | تركع ينوماً والدهر قد رفعه    | ا لا تهين الفقير علك أن          | ۱۳۰   |
| 917     | داود أو صنع السوابغ تبع       | ة وعليهما مسرودتان قضاهما        | ٤١٨   |
| 737     | (يوماً أتيح له جري, سلفع)     | بينا تعنقه الكمأة وروغه          | 97    |
|         |                               | •                                | ۱٥١   |
| 747,074 | وآخر متن بالذي كنت أصنع       | ٢ إذا مت كان الناس نصفان شامت    | 789   |
| ۸۰۳     | (فتُحرموا ولكل جنب مصرع)      | ٢ سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم       | 777   |
| AYA     | فإن قومي لم تأكلهم الضبع      | ٢ أبا خراشة أما أنت ذا نفر       | 707   |
| 10.     | حياتك لانفع وموتك فاجع        | ٢ (وأنت امرؤ منا خلقت لغيرنا)    | 144   |
| 007     | (كأن أباها نهشل أو مجاشع)     | ٢ فيا عجباً حتى كليب تسبني       | 119   |
| ۸٠٠     | ثلاث الأثافي والديار البلاقع  | ٣ وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى | ٠.    |
| 203     | لهنك لا في مطمع لطموع         | \                                | 184   |
| 101     | ركائبها أن لا إلينا رجوعها    | ٢ بكت جزعاً واسترجعت ثم آذنت     | ۲VA   |
| ۰۸۳     | إلي فهلا نفس ليلى شفيعها      | ٢ يقولون ليلى أرسلت بشفاعة       | ۲۸    |

۲۰۳ (هجوت زبان ثم جئت معتذراً) من هجو زبان لم تهجو ولم تدع ١٠ (فما كان حصن ولا حابس) يفوقان مرداس في مجمع TIV

051

777

٢٧٢ لا نسب اليوم ولا خلة انسم الخرق على الراقع 101

١٠٦ كم في بنى سعد بن بكر سيد (ضخم الدسيعة ماجد نفاع) 777

## قافية الفاء

٣١٣ فما بالنا الأمس أسد العرين وما بالنا اليوم شاء النجف . 27

٣٩٠ الحافظو عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائنا وكف ٢١٠-٨٧٣

عليه من اللؤم سروالة (فليس يرق لمستعطف) ١٧١ للبس عباءة وتقرّ عيني (أحب إلى من لبس الشفوف)

#### قافية القاف

911 ٤١٣ كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا

١٦٧ ألا تسأل الربع القواء فينطق (وهل تخيرنك اليوم بيداء سملق) 113

٩٣ (رضيعي لبنا ثدى أم تحالفا بأسحم داج عوض لا نتفرق 227

مررت وإن لم آته لي شائق ١٢١-٣٢٥ ٨٤ لعمرك إن البيت بالظاهر الذي

وألحقه بالقوم حتاه لاحق ١٧٦ (وأكفيه ما يخشى وأعطيه سؤله) £ 9 V 209

(طلاقك لم أبخل وأنت صديق) ١٥٠ فلو أنك في يوم الرخاء سألتني 719 أمنت وهذا تحملين طليق ۸۰ (عدس ما لعباد عليك امارة)

١١٣ (تذر الجماجم ضاحياً هاماتها) بله الأكف كأنها لم تخلق TVY

٣٤١ أيا من رأى لى برق شريق أسأل البحار فانتحى للعقبق ۸۱.

٤٠٩ (أفنى تلادي وما جمعت من نشب) 9.1 قرع القوافية أفواه الأباريق ٢٥٧ (ضربت صدرها إلى وقالت) يا عدى لقد وقتك الأواقى

### قافية الكاف

| ٧٨٠   | وما قصدت من أهلها لسوائكا       | (تجانف عن جو اليمامة ناقتي)  | 377         |
|-------|---------------------------------|------------------------------|-------------|
| ۳     | (وهل يعظ الضليل إلا أولالكا)    | أولالك قومي لم يكونوا أشابة  | ٦.          |
| ***   | (وما أضمرت حباً من سواك)        | لقد أضمرت حبك في فؤادي       | ٤٥          |
| ۷٥١   | وفي الحرب أشباه النساء العواركِ | أفي السلم أعياراً جفاء وغلظة | ۳۱٥         |
|       | ية اللام                        | قاذ                          |             |
| ۹.,   | يخال الفرار يراخي الأجل         | ضعيف النكاية أعداءه          | ٤٠٧         |
| ٥٧٧   | م عـلا وجـل عـلى وجـل           | كن من مدبرك الحي             | 171         |
| ٥٧٧   | حكم أجل وله أجل                 | وأرض القضاء فإنه             |             |
| 170   | (جزاء الكلاب والعاويات وقد فعل) | جزی ربه عني عدي بن حاتم      | ***         |
| ۸۳۲   | (لها ما مشى يوماً على خفه جمل   | تزال حبال مبرمات أعدها       | **11        |
| 989   | كنعاج الملا تعسفن رملا          | قلت إذ أقبلت وزهر تهادى      | 271         |
| 250   | (وإن في السفر ما مضى مهلًا)     | إن محلًا وإن مرتحلًا         | 189         |
| 717   | فما طائري فيها عليك بأخيلا      | دعيني وعلمي بالأمور وشيمتي   | ٦           |
| ۸٧٠   | (وليس بولاج الخوالف أعقلا)      | أخو الحرب لباسا إليها جلالها | ۲۸٤         |
| 173   | (إذا ما خفت من شيء تبالا)       | محمد تفد نفسك كل نفس         | ۱۳۲         |
| V E 0 | وفاحت عنبرأ ورنت غزالأ          | بـدت قـمـرأ ومـالـت خـوط     | 718         |
| 713   | فقلت لصيدح انتجعي بلالا         | سمعت الناس ينتجعون غيثأ      | <b>T</b> V0 |
| ۳۰۸   | (قتلا الملوك وفككا الأغلالا)    | أبني كليب إن عمي اللذا       | ٦٧          |
| 290   | ولا ذاكـر الله إلا قــليــلا    | (فألفيته فير مستعتب)         | 178         |
| 177   | ثلاثون للهجر حولًا كميلا        | (على أنني بعدما قد مضى)      | ١٠٥         |
| ۸۰۱   | (عوذا تزجي بينها أطفالها)       | الراهب المائة الهجان وعبدها  | 771         |
|       |                                 |                              |             |

| J   | وحب تملاق وحب هو القتار          | ثلاثة أحباب فحب علاقة         | ٤٠٣   |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|-------|
| J   | لا ناقة لي في هذا ولا جمل        | وما صرمتك حتى قلت معلنة       | 141   |
| J   | يـلوح كـأنـه خـلز                | لمية موحشاً طلل               | 717   |
| J   | من عن يمين الحبيا نظرة قبل       | فقلت للركب لما أن علا بهم     | ۱۸۸   |
| ل   | بدجلة حتى ماء دجلة أشكل          | فما زالت القتلى تمج دماؤها    | **    |
|     |                                  |                               | ۲۷،   |
| ل ۲ | فسلم على أيهم أفضر               | (إذا ما أتيت بني مالك         | ۸١    |
| ل   | بيتأ دعائمه أعز وأطول            | إن الذي سمك السماء بنى لنا    | 444   |
| (   | (أنحب فيقضى أم ضلال وباطل)       | ألا تسألان المرء ماذا يحاول   | Ÿ٩    |
| J   | موعدُها أو) لو أن النصح مقبول    | (أكرم بها خلة لو أنها صدقت    | 137   |
| J   | وليس منها شفاء الداء مبذول       | (هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها) | 777   |
| (.  | (شديداً بأعباء الخلافة كاهله)    | رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً | 114   |
| (   | (قليلًا سوى الطعن النهال نوافله) | ويومأ شهدناه سليمأ وعامرأ     | ۳۰۷   |
| له  | يوم كثير تناديه وحيهله           | (وهيج الحيّ من دار فظل لهم)   | ١٠٨   |
| L   | وأمكنني منها إذن لا أفيلها       | لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها  | 177   |
| ڀ   | إلى الضعيف يجزع في عراقيبها تصلي | فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها | 7.7   |
| پ   | مدى الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي  | واعلم أني لن تصبين مصيبة      | 109   |
| J   | ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل   | ما أنت بالحكم الترضى حكومته   | 77    |
| J   | ولا سيما يومأ بدارة جلجل         | (ألا رب يوم لك منهن صالح)     | 777   |
| Ü   | حبك النطاق فشب غير مهبل          | ممن حملن به وهن عواقد         | 777   |
| Ċ   | رب هيضل لجب لفقت بهيضل           | (أزهير أن يشب القذال فإنه)    | 141   |
|     | وإذا تصبح مصيبة فتجمل            | (استغن ما أغناك ربك بالغنى)   | 7 • 9 |
| L   | كبير أناس في بجاد مزمل           | (كأن أبانا في عرانين وبله)    | 199   |
| (   | (تصل وعن قيض ببيداء مجهل)        | غدت من عليه بعد مأتم ظمؤها    | 19.   |
|     |                                  |                               |       |

771

077

491

777 ٥٠٨

£ + A

٤٨٥

٣1٠

272

TTE

مكان الكليتين من الطحال

.90 ٩٨ مكر مفر مقبل مدير معاً كجلمود صخر حطه السيل من عل ٣٤٦-٣٤٦

> ٣٧٦ وتعطو برخص غير شئن كأنه (أساريع ظبى أو مساويك أسرحل) ١٤٠ فليت دفعت الهم عنى ساعة (فبتنا على ما حيلت ناعمي بال)

> ٣١١ فما لك والتلدد حول نجد (وقد غصت تهامة بالرجال)

٣٠٩ فكونوا أنتم وبنى أبيكم ٣٥٩ فـقـلت لــهـا والله أبــرح قــاعــداً (ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي)

١٩٧ حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي

١١٩ تنورتها من أذرعات وأهلها (بيثرب أدنى دارها نظر عالى)

, 25

٥٧٥

١١٥ لم يمنع الشرب منا غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال ٢٦٧-٣٧٨

١٨٥ رب ما تكره النفوس من الأمر راله فبرجة كبحيل البعقال ٣١٤-٩٠٥

٢٩٤ ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال

۱۸۶ رب رفد هرقته (ذلك اليو م وأسرى من معشر أقيال ۱۲۸ كىمنىة جابر إذ قال ليتى (أصادف وأفقد جىل مالى)

١٦٩ وما أنا للشيء الذي ليس نافعي ويغضب منه صاحبي بقؤول

٧٠ قومي الذو بعكاظ طيروا شرراً (من رأس قومك ضرباً بالمصاقيل)

#### قافية الميم

101

٢٤٩ (ويوماً توافينا بوجه مقسم) كأن ظبية تعطوا إلى وارق السلم لنا الجفنات الغر (يلمعن في الضحي وأسيافنا يقطرن من نجدة دماً) 11

يديان بيضاوان عند محلم (قد ينفعانك منهما أن تهضما)

378 ٤٢٤ وما كان قيس هلكه هلك واحد (ولكنه بنيان قوم تهدما)

| 707 | (فقالوا الجن قلت عموا ظلاماً)   | أتوا ناري فقلت منون أنتم        | 1.1   |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|-------|
| 777 | وأضحت منك شاسعة أماما           | ألا أضحت حبالكم رماماً          | 111   |
| 450 | وإن كانت زيارتكم لماما          | وريشي منكم وهواي معكم           | 4٧    |
|     | (حميد قد تذريت السناما)         | أنا سيف العشيرة فاعرفوني        | ٤٦    |
| 207 | لهنك في برق علي كريم            | أيابا رقاً بالغور في شاطئ الحمى | 187   |
| ۸۰۷ | (إذا خاف يوماً نبوة فدعاهما)    | هما أخوا في الحرب من لا أخا له  | ۲۲۷   |
| ۲•۸ | لله در اليوم من لامها           | (لما رأت ساتيد ما استعبرت)      | 777   |
| ۸۸٠ | كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما    | (أقامت على ربعيهما جارتا صفا)   | 440   |
| ١٤٥ | يقول لا غائب مالي ولا حرم       | وإن أتاه خليل يـوم مـسـألـة     | 717   |
| ۸۷۱ | ميص العشيات لا خور ولا قزم      | شم مهاوين أبدان الجزور مخا      | 77.7  |
| 707 | وهو على من صبه الله علقم        | (وإن لساني شهدة يشتقى بها)      | ۰۰    |
| 777 | وليس عليك يا مطر السلام         | سلام الله یا مطر علیها          | 707   |
| 173 | (ماء الصبابة من عينيك مسجوم)    | أعن ترسمت من خرقاء منزلة        | 101   |
| 377 | (ونعبده وإن جحد العموم)         | أصلي للذي صلت قريث              | AY    |
| 947 | (أثر الأحبة يوم البين مشكوم)    | أم هل كبير بكى لم تقض عبرته     | 7 8 0 |
| TOV | وما فاهوا به أبدأ مقيم          | فلا لغو ولا تأثيم فيها          | 3 8 7 |
| 487 | حيث تهدي ساقه قدمه              | للفتى حمقل يعيث به              | ١     |
| 844 | أو أن تلوم لحاجة لوامها         | أقضي اللبانة لا أفرط ريبة       | 144   |
| ۰۹۰ | أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم   | (سائل فوارس يربوع بشدتنا)       | 737   |
| ۸۷۱ | (باتت طراباً وبات الليل لم ينم) | حتى شآها كليل موهناً عمل        | ۳۸۷   |
| ٤   | ولكنني عن علم ما في غد عمي      | وأعلم ما في اليوم والأمس قبله   | 140   |
| 94. | (ورقيت أسباب السماء بسلم)       | ولو كنت في جب ثمانين قامة       | ٤١٧   |
| 787 | فالآن أقحم حتى لات مقتحم        | لقد تصبرت حتى لات مصطبر         | 777   |
| 717 | (حرمت على وليتها لم تحرم)       | يا شاة من قنص لمن حلت له        | ٧٤    |

| 170         | (أقاويل هذا الناس مأوى يندم)  | أماوي مهمن يستمع في صديقه      | ۲ ۰ ٥ |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|
| ٥١٧         | ضنا عن الملحاة والشتم         | حاشى أبي ثوبان ان بـه          | 198   |
| 787         | ببيض المواضي) حيث لي العمائم  | (ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم   | 99    |
| 78.         | (على النابح العاوي أشد رجام)  | هما نفثا في في من فمويهما      | ۲.    |
| 787         | ميتاً (وأبعدهم عن منزل الذام) | لو عد قبر وقبر كان أكثرهم      | 77    |
| 778         | وجيران لنا كانوا كرام         | (فكيف إذا مررت بدار قوم)       | ۱۵۳   |
| ١٢٥         | من عن يميني مرة وأمامي        | (فىلقىد أرانى لىلرماح دريسة)   | 114   |
| 940         | على جوده ما جاد بالماء حاتم   | على حالة لو أن في القوم حاتماً | 670   |
| £ £ A       | إذا انه عبد القفا واللهازم    | (وكنت أرى زيداً كما قيل سيداً) | 184   |
| 188         | ملوك عظام من ملوك أعاظم       | (وإلا فمن آل المرار فإنهم)     | ٤٠٠   |
| ۲.۷         | (أراها لا تبعوذ بالتميم)      | وقبل لبلت تبلومك أن ننفسي      | ٦٥    |
| ۷۲٥         | أو كسر عظم من عظامه           | سيان كسر رغيفه                 | ***   |
|             | بة النون                      | قاف                            |       |
| 0 2 7       | الفاسي وإن لنت ألن            | إن تفس قسى قلبي                | 717   |
| 738         | فمتى تقول الدار تجمعنا        | أما الرحيل فدون بعد غد         | 377   |
| ***         | وكنت لهم كشر بني الأخينا      | (وكان لنا فنزارة عم سوء)       | 17    |
| 777         | بكين) وفديننا بالأبينا        | (فلما تبين أصواتنا             | ١٥    |
| ۳۲۷         | أضاعوهن لا أدع النينا         | فيإن أدع السلواتي مسن أنساس    | AY    |
|             |                               |                                | 1 8 9 |
| 4-601       | منايانا ودولة آخرينا          | فما ان طبنا جبن ولكن           | 7.47  |
| Y0V         | حلائيل أسوديين وأحمرينيا      | فما وجدت نساء بني تميم         | ٤٠    |
| 7 2 7       | ولكني أربد به الـذويـنـا      | (ولا أعني بذلك أسفليكم)        | 77    |
| <b>£</b> YY | (مند الحفيطة إن ذو لوثة لانا) | إذن لقام بنصري معشر خشن        | 771   |
|             |                               |                                |       |

| 774       | (لاقى مباعدة منكم وحرمانا)   | یا رب غابطنا لو کان یطلبکم     | <b>797</b> |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| 411       | (حب النبي محمد إيانا)        | وكفى بنا فضلًا على من غيرنا    | ٧٢         |
| ۸۷۸       | اسى أنني من ذاك أنه          | وقائلة أسيت فقلت جير           | ***        |
| ٥٧٩       | ح يلمنني وأولمهنه            | بكر العواذل في الصبا           | 377        |
| 044       | ك وقد كبرت فقات إنه          | ويقلن شيب قد علا               |            |
|           |                              |                                | ۸۵ ،       |
| 777 , 77A | ت بـهـا لـك حـتـى تـكـونـه ا | تنفك تسمع ما حيي               | ٠,٢٦       |
| 117       | (وشر الخصال المرء كنت وعاجن) | فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا      | 44.        |
| ۸۲۱       | اسحر کان شعرك ام جنون        | (ألا من مبلغ حسان عني)         | 337        |
| 797       | ولكن ما يقضى فسوف يكون       | (فوالله ما فارقتكم قاليا لكم)  | 444        |
| 707       | أبا بـرا) ونـحـن لـه بـنـيـن | (وكان لنا أبو حسن علي          | ۳۷         |
| 7.4.7     | (لما استقلت مطاياهن للظعن)   | لولا اصطبار لأودى غير ذي ثقة   | 491        |
| 790       | (رثمان أنف إذا ما ضن باللبن) | أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به  | 787        |
| ٤٠٩       | لست من قيس ولا قيس مني       | أيبها السائل عنهم وعني         | 179        |
| 970       | (يقعقع خلف رجليه بشن)        | كأنك من جمال بني أقيش          | ٤٢.        |
| 787       | تحملت من عفراء منذ زمان      | فيا رب أنت المستعان على الذي   | 97         |
| YAA       | لعمر أبيك إلا الفرقدان       | وكسل أخ مضارقه أخوه            | ***        |
| 730       | (والشر بالشر عند الله مثلان) | من يفعل الحسنات الله يشكرها    | 317        |
| ***       | (بأبيس ما في الشفرتين يمان)  | علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم  | 114        |
| 440       | (أخونك عهداً أنني غير خوان)  | فقلت لها لا والذي حج حاتم      | ۸۳         |
| 243       | لصوت أن ينادي داعيان         | فـقـلت ادعـي وأدعــو إن أنــدى | 174        |
| 787       | متى أضع العمامة تعرفوني      | أنا ابن جلا وطلاع الشنايا      | ٥          |
| 707       | وقد جاوزت حد الأربعين        | (وماذا يدري الشعراء مني)       | 79         |
| 500       | لهنك لا أبا لك تزدريني       | (أصلمعة بن قلمعة بن فقع)       | 180        |
|           |                              |                                |            |

| P 3 7   | جرى الدميان بالخبر اليقين      | (فلو أنا على حجر ذبحنا)       | ٣.    |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------|
| ۰۷۰     | فأعرف منك غثي من سميني         | فأما أن تكون أخي بحق          | ۲۲.   |
| ۰۷۰     | حدوأ أتقيك وتتقيني             | وإلا فاطرحني واتخذني          |       |
| 785     | إلا على حزبه الملاعين          | إن هو مستولياً على أحد        | ***   |
|         |                                |                               | ۷۵،   |
| TP7-P7A | أخوها غذته أمه بلبانها         | فإن لا يكنها أو تكنه فإنه     | 700   |
| ۰۹۰     | بسبع رمين الجمر أم بثمان       | فوالله ما أدري وإن كنت دارياً | 7 8 7 |
|         | ية الهاء                       | قاف                           |       |
|         | أباد ذوي أرومتها ذووها         | (صبحنا الخزرجية مرهفات)       | **    |
| ٤٠٠     | ولك الساعة التي أنت فيها       | ما مضى فات والمؤمل غيب        | ۱۲٦   |
| ٥١٢     | (وهل قبلت بعد النوم فاها)      | بدينك هل ضممت إليك نعماً      | 197   |
| 008     | والزاد حتى نعله ألقاها         | ألقى الصحيفة كي يخفف رحله     | ** 1  |
|         | لية الياء                      | قاذ                           |       |
| ۲۸۸ .   | كوادي السباع حين يظلم واديا    | مررت على وادي السباع ولا أرى  | ۳۹۷   |
| 7.4.4   | وأخوف إلا ما وقى الله ساريـا   | أقبل به ركب أتوه تيشة         |       |
| 9.7     | زيارة بيت الله رجلاي حافيا     | على لثن وافيت ليلى بخلوة      | ٤١٠   |
| 315     | (نداماي من نجران أن لا تلاقيا) | فيا راكباً أما عرضت فبلغن     | 101   |
| 410     | ولكن عبدالله مولى مواليا       | (فلو كان عبد الله مولى هجوته) | 4     |
| 7.9     | بسبع رمين الجمر أم بثمانيا     | فوالله ما أدري وإن كنت دارياً | 7 £ 7 |
| 7.5     | (كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا) | وتضحك مني شيخة عبشمية         | 484   |
| 750     | (وأكرومة الحيين خلو كما هيا)   | وقائلة خولان فانكح فتاتهم     | ***   |
| 700     | كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا | (عميرة ودع أن تجهزت غازياً)   | ***   |
| ٥٣٧     | أودى بنعلى وسرباليه            | مهما لى الليلة مهما ليه       | 7.7   |

٦٢ (وليس المال فاعلمه بمال) وإن أغناك إلا للذي ٣٠٦

#### قافية الألف

٣٧٨ (فأومأت ايماء خفياً لحبتر) ولله عينا حبتر أيما فتى ٨٥٥

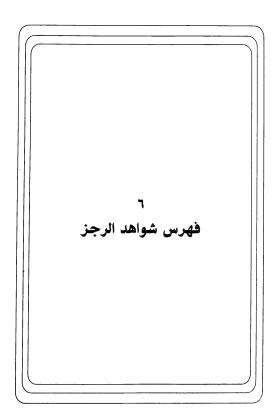

## فهرس شواهد الرجز

| الصفحة | الشاهد                      | رقم الشاهد |
|--------|-----------------------------|------------|
|        | قافية الهمزة                |            |
| 705    | یا مرحباه بحمار عفراء       | 777        |
|        | قافية الباء                 |            |
| 017    | وأم أوعسال كسهسا أو أقسربسا | 195        |
| ١٨٥    | لقد خشیت أن أرى جدبا        | ۲          |
| 140    | في عامها ذا بعدما أخصبا     |            |
| 9.7    | أين المفر والإله الطالب     | ٤١١        |
| 9.7    | والأشرم المغلوب ليس الغالب  |            |
| 707    | ترتج ألياه ارتجاج الوطب     | ٣٥         |
|        | قافية التاء                 |            |
| 710    | يا أبجر بن أبجر يا أنتا     | 707        |
| ٤٠٧    | ليت شباباً بوع فاشتريت      | ١٢٧        |
| ٣٣٢    | إذا الرجال بالرجال التفت    | ٨٩         |
| 441    | بعد اللتيا والتي            | ۲٨         |
| 777    | إن الملواتي والمتي والملاتي | ٨٥         |
| ۳۲٦    | زعمن أني كبرت لداتي         |            |

| _                                |      |
|----------------------------------|------|
| تاج حلوم الأدب وقانون كلام العرب | 1.47 |
| قافية الحاء                      |      |
| قد كاد من طول البلى أن يمصحا     | ٧٢٧  |
| قافية الدال                      |      |
| أقائلن أحضر الشهودا              | ١٣٣  |
| كالذ تزبى زبية فاصطيدا           | 3.5  |
| قدني من نصر الخبيبين قدي         | 15.  |
| لما تزل برحالنا وكأن قد          | 78.  |
| قافية الراء                      |      |
| جادت بكفي كان من أرمى البشر      | 819  |
| في بئر لا حور سرى وما شعر        | 377  |
| والذ لو شاء لكنت صخرا            | 75   |
| فيا الخلامان اللذان فرا          | 307  |
| إياكما أن تكسبانا شرا            |      |
| وامرحباه بحمار عفرا              | 777  |
| ألأم قـوم أصـغـراً وأكـبـرا      | 799  |
| لا تتركني فيهم شطيرا             | 17.  |
| إنسي إذن أهلك أو أطيرا           |      |
| أنا أبو النجم وشعري شعري         | ٤٧   |
| بات يعيشها بغضب باتر             | ٤٣٠  |
| يقصد في أسؤقها وجائر             |      |

يركب كل عاقر جمهور

مخافة وزعل المحبور

3.4

1028

۸۳۸

773 7.7 7.7

٥٣٧

٥٣٧

| 1.79        | فهرس شواهد الرجز            | 1029     |
|-------------|-----------------------------|----------|
| ٧٣٥         | والهول من تهول الهبور       |          |
| 779         | جاري لا تستنكري عذيري       | 377      |
| <b>*</b> 7X | قالت له ريح الصبا قرقار     | 11.      |
|             | قافية الزاي                 |          |
| 777         | يا أيها الجاهل ذا التنزي    | 700      |
|             | قافية السين                 |          |
| 770         | لقد رأيت عجباً مذا أمسا     | 97       |
| YYA - 01.   | وبلدة ليس بها أنيس          | TA1, 777 |
| YYA         | إلا اليعافير وإلا العيس     |          |
|             | قافية الضاد                 |          |
| ٧٠٤         | ضربا هذا ذيك وطعنا وخضا     | ۲۰۳      |
|             | قافية الطاء                 |          |
| 919         | جاۋوا بمذق هل رأيت الذئب قط | 713      |
|             | قافية العين                 |          |
| 910         | تحملني الذلقاء حولًا أكتعا  | 810      |
| 418         | قد صرت البكرة يوماً أجمعا   | 113      |
| ٤٦٧         | يا ليت أيام الصبا رواجعا    | 100      |
| 08.         | إنك أن يصرع أخوك تصرع       | 711      |
|             | قافية الفاء                 |          |
| 111         | كأن أذنيه إذا تشوفا         | ۱۳۸      |
| 111         | قادمة أو قلما محرفا         |          |

| 1030      | تاج حلوم الأدب وقانون كلام العرب | 1.4.     |
|-----------|----------------------------------|----------|
| 779       | خالط من سلمي خياشيم وفا          | ١٨       |
|           | قافية القاف                      |          |
| ۲۸۸       | وقاتم الأعماق خاوي المخترقين     | 114      |
|           | قافية الكاف                      |          |
| A70 - 797 | يا أبتا علك أو عساكا             | 771, 357 |
| 498       | إليك حتى بلغت إياكا              | ٥٥       |
| 737       | كأن بين فكها والفك               | 70       |
| 727       | ليث وليث في محل ضنك              | 3.7      |
|           | قافية اللام                      |          |
| ARY       | يا ليتا كانت لقومي إبلا          | ٤٠١      |
| 791       | أو هزلت في جدت عام أولا          |          |
| 709       | وأي أمر سيىء لا فعله             | YAY      |
| 707       | كأن خصييه من التدلدل             | ۳۸       |
| ٧٧٢       | ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل           | 777      |
| 701       | بين رماحي مالك ونهشل             | ٣٣       |
| ۸۹۸       | كأن صوت الصنج في مصلصله          | ٤٠٤      |
|           | قافية الميم                      |          |
| ٨٤٥       | متى تقول القلص الرواسي           | ٣٧٣      |
| ٨٤٥       | يدنين أم قاسم وقاسما             |          |
| 4.4       | هما اللذا لو ولدت تميم           | ۸۶       |
| 779       | يصبح عطشانا وفي البحر فمه        | ١٩       |

| 1.41         | فهرس شواهد الرجز            | 1031 |
|--------------|-----------------------------|------|
| 310          | يضحكن عن كالبرد المنهم      | 191  |
| AVE          | الفارجو باب الأمير المبهم   | 441  |
| 987          | أوعمدنسي بسالسسجسن والأداهم | 277  |
| 947          | رجلي فرجلي شثنة المناسم     |      |
|              | قافية النون                 |      |
| 078          | قالت بنات العم يا سلمي وإن  | 3.7  |
| 370          | كان فقيراً معدماً قالت وإن  |      |
| 720          | ظهراهما مثل ظهور الترسين    | YA   |
| 010          | وصاليات ككما يؤثفين         | 197  |
| 70.          | أحب منك الأنف والعينانا     | ٣١   |
| 0 7 9        | يا عمر الخير جزيت الجنه     | 770  |
| 049          | أكس بنياتي وأمهنه           |      |
| ٥٨٠          | واجعل جوابي منك إنه إنه     |      |
| V.1 0        | أكل عام نعم تحوونه          | ٣٠٥  |
| ۷۱٥          | يلقحه قلوم وتلتشجلونه       |      |
| 740          | إن كىنىت أدري فىعلىّ بىدنـه | ٤٩   |
| <b>7 V</b> o | من كثرة التخليط في من أنه   |      |
| Y0 •         | لا تنقضي فسوته شهرينه       | 77   |
| ٤١٠          | امتلأ الحوض وقال قطني       | 171  |
|              | قافية الهاء                 |      |
| ۳۳۸          | إن أباها وأبا أباها         | ۱۷   |
| ۳۷۲          | واها لسلمى ثم واها واها     | 311  |

| 1032 | تاج هلوم الأدب وقانون كلام العرب | 1.44 |
|------|----------------------------------|------|
|      | قافية الياء                      |      |
| A99  | فهيي تنزي دلوها تنزيا            | ٤٠٥  |
| 705  | لا هيثم الليلة للمطتي            |      |

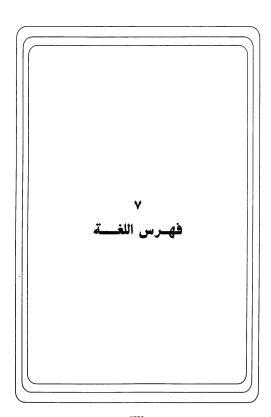

## فهرس اللغة

|             | الباء                   |           | الهمزة                    |
|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------|
| 111 - 139   | بتر: باتر               | ١٨٤       | أبر: ابر                  |
| 417         | بتع: أبتع               | 777       | أبو: أبين، بالأبينا       |
| ٨٩٩         | بجد: بجاد               | ١٨٧       | أخر: أخر                  |
| AY1         | بدن: أبدان الجزور بدنة  | 777       | أخو: الأخينا أخوان،       |
| 170         | برأ: بريء               | 105       | أذن: آنذت، أذينة          |
| £ . 0 - 14A | برثن: أبرثن             | 777       | أرب: أربى                 |
| 190         | ً برج: أبراجاً          | 700       | أرض: أرضون                |
| 313 - 737   | برح: أبرح يبرح لا براح  | ۲۰۸       | أرط: أرطى، أرطأة،         |
|             | برد: أبردها البرد البرد | 717       | ارم: أرومتها              |
| 310         | المتهم                  | 113       | رن: الأران<br>أرن: الأران |
| 7/3         | برر: برات المير         | ۹۲٦ – ۳۷۰ | أنف: أف أنة أفي           |
| 191         | بشك: بشكى               | 170       | أكل: أوكل                 |
| 911         | بصع: أبصع               | 707       | الله: الله<br>الا: الله   |
| 940         | بطح: الأبطح             | ٥١١       | •                         |
| 1.3         | بطر: بيطر               |           | انس: انیس<br>در ترب       |
|             | بعد: بعيدات بين لا تبعد | 9         | أنك: آنك                  |
| 717         | لا يبعدن                | 7         | أنن: انه                  |
| A90         | بغى: بغاية              | 170       | أهل: آهله أهال، أهل       |
| ٥٠٢         | ا بقر: يبقر             | ۸۳۸       | أوب: آيبا فالآيب آيبه     |
| ٥١٢         | بقل: أبقل ابقالها       | 440       | أوى: ابن آوى              |
|             |                         |           |                           |

| 1 | ٠ | 1 1 |
|---|---|-----|

|           |                        | 1         |                          |
|-----------|------------------------|-----------|--------------------------|
| ٨٠٤       | ثلث: ثلاث، مثلث، ثلثان | 4.4       | بقم: بقم                 |
| 141       | ثيب: الثيب             | 918 - 777 | بكر: بكرة البكرة         |
|           | الجيم                  | ۸۰۰       | بلقع: البلاقع            |
|           | ، نجيم                 | 700       | بنو: ابنم بنون بنین بنوی |
| 377 - 75. | جبذ: جباذ              | 787       | بني: البنية              |
| 213       | ا جبه: جبه أجبهه       | 891       | بهر: الأباهر             |
|           | جحجع: جعاجعة،          |           | بهم: البهم بهمی، بهمیات  |
| ٥٩٤       | جحاجيح                 | 777 - 777 | المبهم                   |
| 717       | جحر: جحر ضب            |           | بيض: أبيضهم الأبيض       |
|           | جحمرش: جحامر،          | 770       | بيضات بيضاوان البيض      |
| 777       | جحارش                  | ٤٠٧       | ييع: بوع                 |
| 3 • 7     | جحی: جحی               |           | التاء                    |
| ۱۸۸       | جحذب: جحذ              |           | εωι                      |
| ٥٨١ – ٢٠  | جدب: جدبا جدب عام      | 7.6.4     | تأي: تثية                |
| ۷۱٥       | جدع: جدعا              | 177       | تخت: تخت الرئاسة         |
| 711       | جدل: أجدل              |           | ترب: ترب الكعبة تربا     |
| ۳۰۶ – ۹۷  | جرب: المجرّب تجورب     | ۱۸۷       | وجندلا                   |
| 970       | جرع: الأجرع            | 780       | ترس: الترسين             |
| V33 - F71 | جزر: الجزر الجزور      | rav.      | تفف: تفة                 |
| ٥٤٧       | جزل: حطبا جزلا         | 197       | تفل: تتفل                |
| ۲۰3       | جلب: جالب تجلبب        | V£Y       | تلف: متلف                |
| 375       | جلذ: أجلوذ             |           | الثاء                    |
| 777, 777  | جمز: جمزی جمزی         |           |                          |
|           | جمع: أجمع، جمع جمعاء   | 177       | ثجج: ثجاجاً              |
| 117 - 917 | جمعاوات                | ۳۸۷       | ثرو: شهر ثري             |
| ٧٣٥       | ا جمهر: جمهور          | ۸۰۰       | ثفي: الأثافي يؤثفين      |

| اللغة               | قهرس | 1037                      |
|---------------------|------|---------------------------|
| حلف: حلفة فاجر      |      | جنن: منجنونا، يجن جنوناً، |
| حلق: حلاق           |      | كالمنجنون جنون            |
| حلك: حالك اللون     | 2.7  | جهر: جهور                 |
| حمد: حماد           | 7.7  | جور: جاثر                 |
| حمق: أحمق           | ۸۸۰۵ | جون: جونتا مصطلاهما جؤنا  |
| حمل: أحمال الحمول   | 777  | جياً: مجيّة               |
| حنذ: حناذ           |      | الحاء                     |
| حنن: حنانيك         | l    | الحاء                     |
| حهل: حيهل حيهله     | ۷۳٥  | حبر: المحبور              |
| حوج: حاجا           | 141  | حبس: حبست عليه            |
| حور: حور بئر لا حور | 197  | حبست: منعا المحبس         |
| حول: الحول          | ۱۸۷  | حبك: الحبك حبك النطاق     |
| حين: حانت دماؤهم    | 177  | حدس: حندس                 |
| الخاء               | ۳۸۰  | حذم: حذام                 |
|                     | ب    | حرب: احرنبی حرباوین حری   |
| خبأ: الخبء الخبأ    | 20.7 | ۸۰۲ - ۲۰3, ۳۶۰            |
| خبث: یا خباث        | ٧٨٣  | حرج: حراجيح               |
| خدع: أخدع           |      | حرجم: احرنجم،             |
| خدل: خدلات          | ٤٠١  | المحرنجم احرنجام          |
| خرب: خرب            | 809  | حرر: حران الحرير          |
| خرط: اخروط اخرواطا  | ۱٤٥  | حرم: حرم                  |
| خرق: المخترق الخرق  | ۲۰۸  | حسن: حسان                 |
| الخرقاء             | 717  | حضجر: حضاجر، حضجر         |
| خسف: الخسف          | ٧٧٢  | حظل: حنظل                 |
|                     |      |                           |

حظى: حظية

حقل: حوقل، الحوقلة ٤٠٢

1.47

0/F 3V7 0V7 7V7 7V7 7V7 3V7 7V. 713 110 - 03F

> ۸۰۵ ۷۸۳

> 140

۳۷٤

خصب: أخصبا

|            | الذال                      | 777       | خلق: أخلاق تخلق خليق      |
|------------|----------------------------|-----------|---------------------------|
| AVE        | ذعر: الذعر                 | 183, 130  | خلل: خلل خليل خلة         |
| 910        | ذلف: الذلفاء               | 717       | خمص: مخامیص               |
| 417        | ذلق: المذلق                | ۸۷۱       | خور: خور                  |
| 787        | ذو: ذو الطائية             | ٢٠٤       | خوف: أخوف                 |
|            | ذوو: الذوينا ذوو تأبط شراً | 711       | خيب: خيبة                 |
| 787        | ذووها                      | 717       | خيل: أخيل                 |
| 787        | ذيت: ذيت                   |           | الدال                     |
|            | الراء                      |           |                           |
| £AY        | _                          | ۱۸۷       | دأل: الدئل دئل الرجل دؤلي |
|            | ربع: رباع                  |           | دير: مديرك دابر الشيء أمس |
| 1.0        | رتب: ترتب                  | ۳۸۷       | الداير                    |
|            | رجع: المرجع رواجع رجعته،   |           | دحرج: دحرجة تدحرج         |
| ۸۹٦        | رجعت إليه                  | 97 8.1    | يدحرج المدحرج             |
| 113        | رخص: رخص                   | ۸۷۷       | درع: الدارعين             |
|            | رخم: الترخيم، رخمت         | ٥٧٧       | دعثر: دعاثره              |
|            | الدجاجة، المرخم رخيم       | AYE       | دفأ: أدفأها دفؤ أدفئوني   |
| 777        | الحواشي                    |           | دفف: الدف١٨٤              |
|            | رسس: رسيس الهوى فهجت       | 777       | دفل: دفلی                 |
| 377 - 778  | رسيسا                      |           |                           |
| 153 - 031  | رسم: الرواسم ترسمت         | 777       | دقق: دق الثوب             |
| 770        | رشو: رشوة                  |           | دمى: الدميان، دماؤها      |
| <b>***</b> | رطب: یا رطاب               | 7.0       | دماؤهم مدماءة             |
| ٧٨٢        | رعى: رعيا وشهر مرعي        | 7.8 , 89. | دهر: دهري                 |
| 717        | رقع: الراقع                | 117 - 179 | دهم: أدهم الأداهم         |
| 711        | رقم: أرقم رقم              | ٧٠٣       | دول: دواليك،              |

| 1.49      | اللغة -                  | قهرس  | 1039                                |
|-----------|--------------------------|-------|-------------------------------------|
| ۸۹٥       | سرر: سرّته               | 777   | رنف: روانف                          |
| A9V       | سرع: سرعان               | ٨٢٥   | رنق: رونق الضحى                     |
| 317       | سرل: سراويل، سروالة      | 797   | رنم: الترنم                         |
| ٧٠٣       | سعد: سعديك               | 377   | رهط: أراهيط، ارهيط                  |
| ب         | سعر: رمى سعر مسعر لحروه  | ٤٠٣   | رهك: ترهوك                          |
|           | ۸۷۳                      | 779   | رود: روید ورید زیدا                 |
| ١٨٨       | سفرجل: سفرجل             | 197   | روغ: رو <b>غة</b>                   |
| 777       | سقر: سقرات               | ۱۸٤   | روم: روما                           |
|           | سکر: سکران سکر           |       | الزاي                               |
| ۸۲۱       | سكريات سكرانون متساكو    | 144   | • •                                 |
| 373, 10V  | سلم: السلم التسليم       | ۳۰۷   | زبرج: زبرج<br>زبی: زبیة، تزبی       |
| ۸۹۰       | سمك: سمك السماء          | ۸۰۸   | ربی. ربیه، نربی<br>زجج: زج القلوص   |
| ۸٧٠       | سمن: سمانها              | ۷۳۵   | رجع. رج العنوص<br>زعل: زعل المحبور  |
|           | سمو: الاسم، سما، السمو   | V£ •  | رض: رض المصابور<br>زفر: زفر (السيد) |
| 179       | تسامى                    | 7.7   | ربر، ربر رسید.<br>زلزل: زالزال      |
| 481       | سوق: سوق سمانها أسوقها   | 770   | ربون.<br>زمل: مزمل                  |
| 988       | سير: سيرة                | 787   | زهد: زهادة                          |
|           | الشين                    |       | السين                               |
| ٨٧١       | شاي: شآها                | 47.5  | سبح: سبحان الله                     |
| 987       | ششن: ششن ششنة المناسم    | 777   | سبحل: سبحلات                        |
| ۸٠٩       | ا<br>شرب: شريب خمر الشرب | 377   | سبطر: سبطرات                        |
| ۸۱۰       | شرق: شریق                | ***   | سته: است، استاه                     |
| ٤٧٤       | شطر: شطيرا               | ٤٠٢   | سحك: اسحنكك                         |
| A.Y - 7.3 | شطن: تشيطن شيطان         | 113   | سحم: أسحم                           |
| ٤١٢       | أشعر: الشعراء            | 3 7 7 | سدر: سدرات                          |

| تاج حلوم الأدب وقانون كلام العرب |
|----------------------------------|
|----------------------------------|

|           |                                               | . 1. 0 |                        |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|------------------------|
| 790       | ضغم: لضغمهماها                                | 007    | شكل: اشكل              |
| 737       | ضنك: محل ضنك                                  | 7.4    | شمر: شتمر              |
|           | الطاء                                         | 1.1    | شمل: شملل اشتمل الصماء |
|           |                                               | 148    | شمم: الإشمام، شم       |
| ۲۰۸       | طبب: طبنا                                     | ١٨٧    | شوب: إشابة             |
| 711       | طرا: طروها                                    | £AV    | شوف: تشوفا             |
| 773       | طور: طرا                                      | ٥٦٩    | شول: شالت نعامتها      |
| ۸۳۷، ۵۲۶  | طلس: الأطلس الطيالسة                          |        | الصاد                  |
| 733       | طلع: طلاع الثنايا                             |        |                        |
| 140       | طوع: طواعية                                   | 337    | صبب: صبّة              |
| ۲۳۰       | طوی: الطوی                                    | 787    | صبح: المصبح الصابح     |
|           | الظاء                                         | 817    | صبغ: صبغة الله صبغ     |
|           |                                               | ٤١٤    | صحف: الصحيفة           |
| ٥١١       | ظرف: ظرف عجوز                                 | 74.    | صدى: الضدى             |
| ٥١٣       | ظمأ: ظمؤها                                    | 777    | صرف: صراف              |
|           | العين                                         | ۸۹۸    | صلل: مصلصله            |
| 710       | عبد: عبدها                                    | ۸۹۸    | صنج: الصنج             |
| ٥٩٤       | عجن: عاجنا                                    | ۸۹۹    | صنع: صنع السوابغ       |
| 977       | عدو: العداة عدوى عادية                        | ٥١٢    | صوب: مصيبة             |
| 111       | عدو: العداة عدوى عادية عذب: عذرة تعتذر بالمحل | 717    | صير: المصير            |
| 779       | عذيري                                         |        | الضاد                  |
| ۸Y٥       | عرب: العراب عربت تعرب                         | 170    | ضأل: الضئيل            |
| ٥٩٣       | عرس: عريس                                     | ۸۲۸    | ضبع: الضبعان           |
| 771       | عرعر: عرعار                                   | 777    | ضبغطر: ضبغطرى          |
| 797       | عرقب: عراقيبها                                | ۲۸۰    | ضطر: ضوطری             |
| V04 . V01 | عرك: العوارك العراك، معترك                    | 140    | ضعف: التضعيف           |

| 1 • £ 1   | اللغة                       | فهرس       | 1041                        |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|
| ٥١١       | عين: عيينة                  | 178        | عرى: عريا                   |
|           | الغين                       | 170        | عزب: عازبه                  |
|           |                             | 17.        | عسف: تعسفن رملا             |
| 7.74      | غبط: غابطنا                 | 377        | عسل: اعسالًا                |
| VYA       | غدن: اغدودن                 | 777        | عشر: عشاری عاشر عشار        |
| 377       | غلب: غلاب الغلبة            |            | عشى: تعشو العشا العشيات     |
| ۸۸٠       | غنم: الغانم                 | ۰۳۲، ۷۲۷،  | أعشوى                       |
| ۷۱۳       | غيق: غاق                    |            | AVI                         |
|           | الفاء                       | ۲0٠        | عضب: عضب باتر               |
| 408       | فتن: المفتون                | 373        | عطا: تعطو، عطا              |
| ۳۷۴       | فجر: فجار حلفة فاجر         | ۷۷۸،۵۱۱،۲  | عفر: معافري، اليعافير ١٣    |
| Y1A       | فرر:المفر                   | ۲۸۰، ۳۷۷   | عقر: عاقر عقر النيب         |
| 717       | ري<br>فرزن: فرازنة          | 411        | عقل: العقال                 |
| 098       | رو.<br>فرعن: فراعنة، فراعين | ۸۹۸        | علق: العلوق حب علاقة        |
| ۰۹۳       | فرغ: فرغ                    | ۸۹۸        | علقم: علقم                  |
| 351 - 077 | ری<br>فری: فریا فریة        | 391 - 1.4  | علب: بالعلب علباء           |
| . ***     | درق: الفرق<br>فرق: الفرق    | 3 8 77     | علا: عليان                  |
| TV 8      | ر۔<br>فسق: یا فساق          | ١٨٨        | عمل: يعمل، يعملة عمل        |
| ٤٧٥       | فصل: الفصيل                 | 1/4        | عم: العماثم                 |
| 787       | ن<br>فلس: أفلس من أقلس      | 337        | عمى: العمى عم               |
| 707       | فلك: فلك أفلاكاً الفلك      | 77.7       | عنق: عنقا تعنقه اعنقوا      |
| ٤٧٥       | فيل: أفيلها                 | 3 7.7      | عوج: اعوج                   |
|           |                             | ۸۰۱        | عود: أعياد، عود             |
|           | القاف                       | ر ۲۳۱      | عور: اعتورته المعتورة اعتوا |
| 777       | قبعثر: قبعثرى               | ،ر         | عير: اعيار معيوراء معيوراوي |
| 727       | قبل: نظرة قبل               | ، ۲۰۲، ۱۹۷ | عير ١٧٤                     |

0.4

لجب: هيضل لجب

410 قتت: قتت 440 قتر: ابن قترة 4 . 1 قثم: قثم قدد: تقددا 4 . 9 قدم: قادمة قديديمة قدامك، 095 قداما، قدام قذل: اقذلة YOE قرا: الاستقراء 101 274 قرقر: قرقار قرطس: قرطاس تقرطس 8.5 قرطس القرطاس ۱۸۸ قرطعب: قرطعب 0 A E . TT7 قرن: القرن قرن الشمس A۷۱ قزم: قزم ٧٣٢ قسط: قسطوا 144 - E . 1 قشعر: اقشعرارا قصر: القصير القصار 015 OY9 قطر: قطار قطع: اقاطيع Y . 0 قطم: قطام، قاطمة **478** قعد: مقتعدا 177 8.4 قعس: اقعنسس قلص: القلوص قالص القلص ٨٤٥ 144 قمطر: قمطر 175 قهر: قهقرت EAY قوى: القواء

| 1 • £٣    | اللغة                     | فهرس      | 1043                       |
|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------|
| ٤٠٥       | موسی: موسی ماس            | 777       | لجج: لج في الذعر           |
|           | ميلا: لا مالتها، لا يمال  |           | لحق: لاحق ألحقه، حتاه      |
| ٥٣٧       | الأميال                   | 3 8 7     | لاحق                       |
|           |                           | 787       | لدد: التلدد                |
|           | النون                     | 198       | لفع: تتلفع                 |
| ٨١٢       | نتج: تنتجونه              | 7.0       | لقح: يلقحة                 |
| 414       | نتر: طعن نتر              | 44.5      | لكع: يا لكاع لكع           |
| ٧٤٥       | نتن: منتن                 | 889       | لهزم: اللهازم              |
| ٧٤٦       | نجع: انتجعي بلالًا        | ٣٠٤       | لهن: لهنك                  |
| VEE       | نجف: شاء النجف            | 7.0       | لوذ: ألاذ                  |
| 375       | نجر: نحر                  |           | لوم: يلوم، لوّامها اللوم   |
| ۲.۷       | ندم: ندمان، الندم، النديم | ۲۷۳ – ۸۸۹ | لومان ألومهن               |
| 777       | نزل: نزال، لتنزله         | ۸۹٥       | لوى: لي العمائم            |
|           | نزی: نزوان تنزي، تنزيا    | ۸۹٥       | ليت: ليتا                  |
| 177 - OPA | التنزى التنزى             | ۸۹٥       | لين: ليان                  |
| VOT       | <br>نسا: نساتها           |           | العيم                      |
| 394       | نشد: نشدة                 | 70        | متن: متونها<br>متن: متونها |
| 7.8       | نصل: نصل السيف            | ٥٨٤       | مجج: تمج دماؤها            |
| 979       | نعج: نعاج الملا           | 717       | مدن: مدائنی                |
| 213       | نعر: نعر                  | 919       | مذق: جاؤوا بمذق            |
| 771, 970  | نعش: نعش                  | 018       | مزج: ممازجته مزاجها        |
| *11       | نعل: نعله                 | 414       | مسى: الممسى                |
| 917       | ُنفَت: نفثا               | 717       | مصح: يمصح                  |
| ***       | نفيس: نفساوات             | 777       | معز: معزی معزیین           |
| 7.47      | نقر: النقر                | ۸۹۸       | ملق: تملاق                 |
| 018       | نهم: المنهم               | 701       | منى: منية                  |

|                        | . 1       |                            |           |
|------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| نور: تنورتها           | 791       | ورق: وارق السلم الحمام     |           |
| نوم: نومان             | 777       | الورق                      | 173 - 083 |
| نيب: النيب             | ٥٨٢       | ورم: ورم يرم               | 113       |
| نيخ: نخ مناخة          | 113       | وری: وریئة                 | 313, 700  |
| الهاء                  |           | وسم: السمة                 | 179       |
| هبر: الهبور            | ۷۳۰       | وسى: أوسيت                 | ٤٠٥       |
| هيل: مهيل              | ٧٧٥       | وطب: الوطب                 | 707       |
| هجن: هجان              | 107 - 107 | وعد: أوعدني وعد الله عديّ  |           |
| هدج: هداجون            | 375       | وعر: وعريعر                | ٤١٥       |
| مذد: هذاذيك            | 711       | وغر: وغريغر                | 110       |
| هرر: أهر               | ٦٨٢       | وفق: وفق يفق وفقة ١٤       |           |
| هضل: هيضل              | ٥٠٧       | وقل: أوقال                 | 717       |
| هلك: هلكة، هلك واحد    |           | وقى: وقى الله وقتك الأواقم | , ۱۲۳     |
| بهالك                  | 478 - VAV | وكف: وكف                   | ۳۷۳       |
| هلم: هلم، هلم الطعام   | 779       | وكل: كليني                 | YYA       |
| هول: تهول الهيور       | ۷۲۰       | ومق: ومق يمق               | 3/3       |
| هون: مهاوين تهين أهنته | ٧٣٧       | وهج: وهاجا                 | VYA       |
| هيج: هيجني هجت رسيسا   | 770       | وهن: موهنا                 | Alt       |
| الواو                  |           | ويب: ويب أبيك ويبه         | V•1 - T08 |
| • •                    |           | ويس: ويسه                  | V+1 - £1£ |
| وير: ويار              | 400       | ويل: ويله                  | ۲۰۱ – ۳۰٤ |
| وجف: وجيف              | 440       |                            |           |
| وخض: طعنا وخضا         | ٧٠٤       | الياء                      |           |
| وخم: وخم يخم           | 113       | يدي: يديان يدي، يدوي       | ***       |
| ودي: أودي              | ٢٨٨       | يسر: يسار الميسور          | ۳۷۳       |
| ورد: وردة وردة         | 779       | يمن: ايمن الله             | 214       |
| ورع: ورع يرع           | 610       | - 1                        |           |
|                        |           |                            |           |



# فهرس الأعلام

|           |                             | 1          |                           |
|-----------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| 018 - 478 | أبو البقاء (العكبري)        |            | الهمزة                    |
| 337       | أبو بكر (الصديق)            | 144        | أبجر بن أبجر (ش)          |
| 734       | بلال (بن أبي بردة) (ش)      | V9A        | الأحمر (خلف)              |
|           | التاء                       | 744        | الأخفش (الأوسط)           |
|           |                             | 771        | الأخفش الصغير             |
| 378       | تبع (ملك اليمن) (ش)         | 717        | أدد (أبو قبيلة من اليمن)  |
|           | تملك (أم امرىء القيس أو     | ۸۸۷        | الأشج (عمر بن عبد العزيز) |
| ۰۰۲       | لأمه) (ش)                   | 9.7        | الأشرم (أبرهة الحبشي) (ش) |
|           | الثاء                       | 777        | الأعشى                    |
| ۳٥٣       | أغلب                        | <b>777</b> | أمامة (ش)                 |
| 0 \ Y     | <u>-</u><br>  أبو ثويان (ش) | ، ۲۰۲، ۲۷۲ | امرؤ القيس ٣٣٨            |
| -,,       | ابو تویان رس                | 707        | أمية الثقفي               |
|           | الجيم                       | ***        | ابن الأنباري              |
| 717       | <b>ا</b> جابر (ش)           | 787        | الأندلسي                  |
| £A£       | الجرمي                      |            | الباء                     |
| AYI       | جرير (ش)                    | 149        | باقل                      |
| 787       | الجزولي                     | 771        | ابن برهان                 |
| Y • 9     | ابن جلا (ش)                 |            | بشر (بن عمرو بن مرئد)     |
| 071       | ا ابن جني                   | 177 - 178  | (ش)                       |

|          |                                 | . 1                                |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|
|          | الدال                           | أبو جهل ١٨٤                        |
| 3 7 8    | داود (النبي) (ش)                | الجوهري ٢٨٥                        |
| 195      | دعد (ش)                         | الحاء                              |
| 7.4.7    | ابن الدهان                      | حاتم (الطائي) (ش)                  |
|          | الذال                           | ابن الحاجب ٢٣٤                     |
| T00 - TE | أبو ذريب (الهذلي) ٣             | الحارث (بن همام بن مرة) (ش) ٥٥٩    |
| ۸۳۳      | ذو الرمة                        | حبتر (ش) ۵۰۵                       |
|          | الراء                           | الحجاج (بن يوسف) ٨٠٤               |
| 411      | ابن الراوندى                    | الحريري ٥٥٨، ٢٤٥                   |
| 777      | رۇپة                            | حسان (بن ثابت الأنصاري) ۲۲۱، ۲۲۱   |
| 700      | الربعى                          | الحسنان (ابنا علي بن أبي طالب) ٥٦٦ |
| VIF      | ركن الدين (الاسترابادي)         | الخاء                              |
| 337      | الرماني                         | ابن الخباز ۷۷۱                     |
|          | الزاي                           | الخبيبان (عبد الله بن الزبير وأخوه |
| (ش) ۳۱ه  | زبان (اسم أبي عمرو بن العلاء) ا | مصعب) (ش) ۸۷۵                      |
| ٣٤٠      | الزجاج                          | أبو خراشة (خفاف ابن ندبة) (ش) ۸۲۸  |
| 9.0 - 48 | الزمخشري ٧                      | خرقاء (لقب مي محبوبة ذي            |
| 317      | أبو زيد                         | الرمة) (ش) ٨٠٥                     |
| 009      | زيابة (أم سلمة بن ذهل) (ش)      | الخرنق ٩٢٦                         |
|          | السين                           | ابن خروف ۲۱۷                       |
|          | <i>,</i>                        | ابن الخشاب ١٤٥                     |
| דדד      | سراقة (ش)                       | الخليل ٢٣٣٠ ا٥٤١                   |

| 1.89   | لأعلام                          | قهرس ا | 1049                         |
|--------|---------------------------------|--------|------------------------------|
| 7A3    | عبد القاهر (الجرجاني)           | 72.    | ابن السراج                   |
| 770    | عبد الله (بن إسحاق النحوي) (ش)  | ٧٥٧    | سعید بن جبیر ۱٤۲ –           |
| - 100  | عبد الله بن درستویه ٤٤٢         | 370    | سلمی (ش)                     |
| ٥٧٨    | عبد الله بن الزبير              | 779    | سيبويه                       |
| ٥٥٧    | عبد الله بن عباس                | 779    | السيرافي                     |
| ٣٠٢    | عبد الله بن عمرو (بن العاص)     | ٥٦٦    | ابن سيرين                    |
| 710    | عبد الله بن مسعود               |        | الشين                        |
| 777    | عبد المطلب بن هاشم              |        |                              |
| 780    | عبد الملك بن مروان (ش)          | 750    | الشافعي                      |
| 737    | العجاج                          |        | الصاد                        |
| ٠ - ٥٢ | عدي (بن حاتم) ۱۲۳               | 317    | صدر الأفاضل                  |
| 719    | عدي (المهلهل بن ربيعة) (ش)      | 217    | الصعق (خويلد الكلابي)        |
| 777    | عروة (بن حزام العذري)           |        | الطاء                        |
| A77    | أبو عروة (ش)                    | 7.7    | طاهر (بن بابشاذ)             |
| 77.0   | عفراء (محبوبة عروة بن حزام) (ش) |        | طلحة الطلحات (طلحة بن        |
| ٠٠٠ –  | علي (بن أبي طالب) ٢٥٦           | 777    | عبد الله بن خلف الخزاعي) (ش) |
| ***    | أبو علي الفارسي                 |        | العين                        |
| 337    | عمر (بن الخطاب)                 | 7.7    |                              |
| - ۱۱۲  | أبو عمرو (بن العلاء) ٢٣١        | 727    | عائشة (أم المؤمنين)          |
| 337    | العمران (أبو بكر وعمر)          |        | عاصم (بن بهدلة القارىء)      |
|        | أم عمار (ش)                     | ۸۰۷    | ابن عامر (القارىء)           |
|        | 4.214                           | 788    | ابن العامري (ش)              |
|        | الفاء                           | 7.5    | عبد شمس                      |
| V99 -  | الفرزدق ۲٤٠ – ۳٦٢               | ٤٧٥    | عبد العزيز (بن مروان) (ش)    |

| 60               | قانون كالام العرب           | تاج حلوم الأدب وأ | 1.0.                     |
|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|
| /                | مرداس (السلمي) (ش)          | 7771              | الفراء                   |
| •                | مروان (بن الحكم) (ش)        | ٥٧٨               | فضالة بن شريك            |
| ,                | ابن مروان (القارىء)         |                   | القاف                    |
|                  | أبو مزادة (ش)               | AEO               | قاسم (ش)                 |
|                  | مسمع (ش)                    | AEO               | أم قاسم (ش)              |
|                  | مسور (ش)                    | ***               | قطرب                     |
|                  | ا مطر (ش)                   | AVF               | قفيرة (ش)                |
|                  | أبو المغوار (ش)             | 377, 737          | ابن قیس (ش)              |
| 773 -            | أبو موسى (الأشعري)          | ل) ۹۳۶            | قيس (بن عاصم المنقري) (ش |
| - 211            | مية (ش)                     |                   | الكاف                    |
|                  | النون<br>النابغة (الذبياني) | 777               | الكسائي                  |
| وليد ب           | الناقص (يزيد بن الـ         | AY VE •           | ابن کیسان                |
| U <del></del> -3 | عبد الملك)                  |                   | اللام                    |
|                  | أبو النجم (العجلي) (ش)      | 777 - 777         | لیلی (ش)                 |

۸۸۷ جلي) (ش) ۲۳۸ نعم (في شعر النابغة) ۸۳۳ ۲۳۱ انعم (في شعر المجنون)

1050

111

200 V0V

۸۰۸ 001 ۰۰۷ 7.5 279 ٥٣٢ Y04 - \$11

٣٣٨

170 - 771

271

المازني ۲۲۲ | نوار (ش) ابن مالك 141 ماوية (ش) الهادي (صنو الإمام المهدي) 1771 المبرد

٢٢٤ | أبو هاشم (الجبائي) محلم (ش) ۱۷۳ ۸۸۳ هشام (الضرير) ابن المذلق 007

ابن المراغة (ش) 1.9

| حداة العرب) (ش) ٢٥٢ ابن أبي يزيد (ش) 174 مداة العرب) (ش) ٦٥٨ مداة العرب (التي) ٨٨٨ ليمقرب (القارىء) ٢٢٨ - ٢٢٠ ابن يعيش ٢٨٠ - ٢٢٠ مدرة) مداة عرب النبي العرب ١٩٠٤ مدرة) ٢٨٠ - ٢٨٠ مدرة) |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الواو يمقوب (النبي) ۸۸۸<br>يمقوب (الناریء) ۸۸۷<br>ليزيد (ش) ۸۸۷                                                                                                                        | الدادد با   |
| یعقرب (القاریء) ۸۸۷<br>لیزید (ش) ۸۸۸                                                                                                                                                   | المائد بدال |
| ابن يعيش ٢٢٤ – ١١٥                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                        | . U43       |
| الياء يوسف (النبي) ٨٨٨                                                                                                                                                                 |             |
| حمزة) ۲۸۵ – ۹۰۹ يونس ۲۲۸ – ۷۰۵                                                                                                                                                         | یحیی (بن -  |
| خرم (ش) ٦٣١                                                                                                                                                                            | يزيد بن مخ  |

فهرس القبائل والطوائف والمذاهب

# فهرس القبائل والطوائف والمذاهب

|                     |                        | [   |                                   |
|---------------------|------------------------|-----|-----------------------------------|
| 197                 | ثقيف                   | 970 | بنو أقيش (ش)                      |
| 194                 | ثمود                   | 174 | أصحابنا                           |
| 19.                 | جهينة                  | ٥٥٧ | الأكثر ١٧٢ –                      |
| ۸۰۹                 | الحارثيون (ش)          | 777 | أكثر البصريين                     |
| ازية ٥٠٠ – ٧٧٩      | الحجازيون = اللغة الحج | 777 | أكثر العرب                        |
| ۸۰۶                 | حنيفة                  | 777 | أكثر المتكلمين                    |
| VYV                 | خثعم                   | ۰۳۰ | أهل الكتاب                        |
| 777 - 19A           | خندف (ش)               | 199 | باهلة بن أعصر                     |
| 750                 | خولان (ش)              | 779 | البصريون                          |
| 107, 770            | ربيعة (ش)              | ۸۵۳ | بعض البصريين                      |
| 73.7                | الروم                  | ۸۲۱ | بعض تميم                          |
| 19.4                | سدوس                   | 883 | بعض العرب                         |
| 7573 105            | بنو سعد بن بکر (ش)     | ۲۳۳ | بعض الكوفيين                      |
| 317, 3.5, PYV       | سليم                   | ٥٢٨ | بنو أبي بكر (ش)                   |
| ۸•۲                 | شنوءة                  |     | تميم = بنو تميم = التميميون = لغة |
| ٥٧                  | الصحابة                | ۳٥  | تميم                              |
| 777                 | طيىء                   | 199 | تميم بنت مر                       |
| <b>٧</b> ٢ <b>٩</b> | عامر (ش)               | ۸۲۱ | تيم عدي (ش)                       |
| VT £                | ا عقيل                 | 190 | الثقلان                           |

| 1056      | قانون كلام العرب  | تاج حلوم الأدب وقانون كلام العرب |                      |
|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------|
| ۸٦٨       | بنو لهب (ش)       | AYF                              | آ <i>ل عكرمة (ش)</i> |
| 777       | مالك (ش)          | 091                              | غزية (ش)             |
| ۳۲۰       | مرة (ش)           | 777                              | فزارة                |
| AAY       | بنو مروان         | TEV                              | فقعس                 |
| 770       | مضر (ش)           |                                  | فهم (ش)              |
| 197       | معد               | T00 - 19A                        | قریش                 |
| 199       | الملائكة          | £VY                              | قضاعة (ش)            |
| 337 - 307 | النحاة = النحويون | 777                              | قيس                  |
| 107 - 700 | نهشل (ش)          | 199                              | قيس بنت عيلان        |
| T.V       |                   |                                  | کلیب = بنو کلیب (ش)  |
|           |                   | 774                              | الكوفيون             |
|           |                   |                                  |                      |



# فهرس البلدان والمواضع ونحوها

| 197       | حنين      | 079        | أبانان   |
|-----------|-----------|------------|----------|
| 194       | دابق      | 719 - 191  | أذربيجان |
| VAE - VE9 | دارة جلجل | 771        | أذرعات   |
| TAV       | الدبران   | ٥١٦        | أم أوعال |
| 007       | دجلة      | 717        | بئر زمزم |
| 700       | ذو المجاز | 118        | بدر      |
| ٦٠٤       | الري      | 197        | البصرة   |
| T14 - TTT | سجستان    | 197        | بعلبك    |
| 198       | سقر       | 079        | بنات نعش |
| ۸۰۳       | السند     | ***        | بیت رأس  |
| 791 - 174 | الشام     | <b>ro.</b> | الثريا   |
| 141       | شتر       | 791        | جهنم     |
| 317       | شعبي      | 197        | جور      |
| Y • A     | شلم       | 017        | الحبيا   |
| ۰۳۰       | الصليفاء  | Y • 0      | الحجاز   |
| Y+A       | الصين     | ۲1.        | الحجر    |
| 717       | عثر       | 718        | حضار     |
| 777       | عرفات     | *1.        | حضرموت   |
| ۸۱۰       | العقيق    | 144        | حمص      |

| 1060        | قانون كلام العرب                 | تاج حلوم الأدب وقانون كلام العرب |          |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 7.7         | مصر                              | 71.                              | عكاظ     |
| 1.4 - 191   | مكة                              | 194                              | عمان     |
| V1 <b>T</b> | نجد                              |                                  | عمايتان  |
| 315 - 375   | نجران<br>النجم<br>نصيين<br>النقا | vv·                              | العيوق   |
| 317         | النجم                            | ۸۰۱                              | الغور    |
| 1.1         | نصيين                            | ۸۰۳                              | الغوير   |
| 11.         | النقا                            | ۸۰۳                              | الغيل    |
| ۲۲۰         | النيل                            | 097                              | الفردوس  |
| 178 - 377   | هجر                              | TT.                              | الفرقدان |
| 441         | وادي السباع                      | W.4 - 19A                        | فلج      |
| 140         | ويار                             | 71.                              | الكعبة   |
| ٦٠١         | يبرين                            | 197                              | ماه      |
|             |                                  | ٦٠٤                              | مرو      |
|             |                                  |                                  |          |



## فهرس الدراسة

| ٧٠  | في النحو                            | الباب الأول: الإمام المهدي أحمد      |
|-----|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ٧٦  | شعره ومواعظه                        | بن يحيى المرتضى ١ – ١٣               |
|     | الباب الثاني: تاج علوم الأدب وقانون | الفصل الأول: حياته ١٥                |
| ٧٩  | كلام العرب                          | اسمه ولقبه ونسبه ١٥                  |
|     | الفصل الأول: وصف عام لمنهج          | مولده ونشأته وأسرته ١٥               |
| ۸١  | المصنف في الكتاب وتحليل مادته       | تحصيله وشيوخه وتلاميذه ٢٣            |
| ۸۱  | ماهية الكتاب ودواعي تأليفه          | أخلاقه ومعالم شخصيته ٣١              |
| ۸۳  | أبواب الكتاب وتحليل مادته           | منزلته العلمية وثقافته ٣٥            |
| ۹٠  | الخصائص العامة لمنهج الكتاب         | بيعته ومحنته ووفاته 89               |
|     | الفصل الثاني: مذهب المصنف وآراؤه    | بيد رحد رود . الفصل الثاني: آثاره ٢٥ |
| 9.5 | ومواقفه من النحاة                   | ا ا                                  |
| 98  | مذهبه النحوي                        | في الفقه ٥٨                          |
| 99  | آراء الإمام المهدي واتجاهاته        | في أصول الفقه ٢٠                     |
| ۱۰٥ | الإمام المهدي والنحاة               | في الفرائض ٦١                        |
| ١٠٦ | أوهام المصنف في عزو بعض الآراء      | في علم الكلام وأصول الدين ٦٤         |
|     | الفصل الثالث: أصول النحو وشواهده    | في المنطق ٦٤                         |
| ١١٠ | في الكتاب                           | في الحديث ٢٥                         |
| ١.  | أصول النحو                          | في التاريخ والسير ٢٨                 |
| ١١. | ا السماع والقياس                    | في الزهد والتصوف                     |
| 117 | ا الإجماع                           | في الأدب ٧٠                          |
|     |                                     |                                      |

| 1.75            |
|-----------------|
| العلة النحوية ء |
| الشواهد النحوي  |
| الآيات القرآنية |
| الحديث النبوي   |

| تاج حلوم الأدب وقانون كلام العرب | العرب | کلاء | وقانون | الأدب | علوم | تاج |
|----------------------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|
|----------------------------------|-------|------|--------|-------|------|-----|

| العلة النحوية عند الإمام المهدي | 115 | خاتمة الدراسة                                      | 171 |
|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| الشواهد النحوية                 | ۱۱٤ | توثيق نسبة الكتاب ووصف نسخة                        |     |
| الآيات القرآنية والقراءات       |     | ومنهج التحقيق                                      | ۱۳۲ |
| الحديث النبوي الشريف            | ۱۷  | النسخ المعتمدة في التحقيق                          | ۱۳٥ |
| أمثال العرب وأقوالهم المأثورة   | 119 | النسخ المعتمدة في التحقيق<br>منهج التحقيق والتعليق | 131 |
| الشواهد الشعرية                 | 119 |                                                    |     |
|                                 | ı   |                                                    |     |



# فهرس الأبواب والموضوعات

|                                | l   |                           |       |
|--------------------------------|-----|---------------------------|-------|
| الباب الأول: باب ماهية العربية |     | أسماء الأفعال ٥           | 410   |
| وأنواعها                       | ۱۷۱ | المركب المبني ٦           | 777   |
| الباب الثاني: باب الاسم        | 179 | الأصوات ٧                 | ۳۷۷   |
| غير المنصرف                    | 19. | النكرة والمعرفة ٨         | ۳۷۸   |
| الجمع بالألف والتاء            | 771 | التنوين ٩                 | ۳۸۹   |
| الاسم المنقوص                  | 777 | الباب الثالث: باب الفعل ٩ | 444   |
| الاسم المقصور                  | 779 | الماضي ١                  | ٤٠١   |
| ما آخره ألف التأنيث المقصورة   | 171 | نون الوقاية ٧             | ٤٠٧   |
| الأسماء الستة                  | 177 | المضارع ١                 | ٤١١   |
| المثنى                         | 727 | همزتا الوصل والقطع ٨      | ٤١٨   |
| الجمع                          | 707 | الأمر ٤                   | 878   |
| جمع المذكر السالم              | 700 | نون التوكيد ٧             | £ 7 V |
| جمع التكسير                    | 177 | الباب الرابع: باب الحرف ٩ | 279   |
| المبني                         | 377 | الحروف المشبهة بالفعل     | ٤٤٠   |
| المضمر                         | 779 | الحروف الناصبة للفعل      | ٤٧٠   |
| اسم الإشارة                    | 199 | حروف الجر ٨               | ٤٨٨   |
| الموصول                        | 7.0 | القسم ٩                   | ٥١٩   |
| المبني من الظروف               | *** | أحكام حروف الجر           | 770   |
| -<br>الاستفهاميات              | 729 | جوازم الفعل               | ۰۳۰   |
|                                |     |                           |       |

| 1068       | قانون كلام العرب          | الأدب و | ١٠٦٨ تاج علوه                 |
|------------|---------------------------|---------|-------------------------------|
| ۱۷۰        | التنازع في العمل          | ٥0٠     | الحروف غير العاملة            |
| 170        | نائب الفاعل               | ٥٥٠     | حروف الابتداء                 |
| 779        | المبتدأ والخبر            | 000     | حروف العطف                    |
| 799        | الباب السادس: باب المنصوب | ٥٧٥     | حروف الإيجاب                  |
| ٧.,        | المفعول المطلق            | ٥٨١     | حروف التحضيض                  |
| ٧١٠        | المفعول به                | ٥٨٤     | حروف التوقع (قد)              |
| 474        | المفعول فيه               | ٥٨٥     | حروف الشرط (لو)               |
| ۲۳۷        | المفعول له                | ٥٨٨     | حرفا الاستقبال                |
| ۲۳۷        | المفعول معه               | ٥٨٩     | حرفا الاستفهام                |
| 717        | الحال                     | ٥٩٣     | حروف التأنيث                  |
| 777        | التمييز                   | ٥٩٨     | حرف التعريف                   |
| ***        | المستثنى                  | 7       | حرف النسب                     |
|            | الباب السابع: باب المجرور | 7.9     | حرف الردع (كلا)               |
| <b>797</b> | والمجزوم                  | ٠١٢     | • حرفا التفسير                |
| <b>797</b> | الإضافة                   | 11.     | الحروف المصدرية               |
| ۸۱۰        | الجزم                     | 111     | حروف الزيادة                  |
| ۸۱٥        | الباب الثامن: باب العامل  | 111     | الحروف العاملة في حال دون حال |
| ۸۱٥        | العامل المعنوي            | 717     | حروف الندبة والنداء           |
| 711        | الأفعال الناقصة           | 777     | الترخيم                       |
| 377        | أفعال المقاربة            | ۸۳۶     | (ما) العاملة عمل (ليس)        |
| 138        | أفعال القلوب              | 787     | (ان) العاملة عمل (ليس)        |
| 454        | باب أعطى وكسى             | 188     | (لا) العاملة عمل (ليس)        |
| 454        | باب أعلم وأرى             | 775     | الباب الخامس: باب المرفوع     |
| ۸۰۱        | المتعدي إلى واحد بنفسه    | 775     | الفاعل                        |

| 1.79 | والموضوعات             | فهرس الأبواب | 1069                     |
|------|------------------------|--------------|--------------------------|
| 98.  | عطف البيان             | ۸۰۲          | المتعدي بحرف الجر        |
| 9371 | البدل                  | ۸٥٢          | الفعل المبني للمجهول     |
| ۸۳۸  | عطف النسق              | A0 E         | فعلا التعجب              |
| 414  | الباب العاشر: باب الخط | ۸۲۰          | أفعال المدح والذم        |
| 90.  | قواعد الخط             | ATT          | اسم الفاعل               |
| 90.  | الممدود                | ۸٧٨          | اسم المفعول              |
| 901  | المقصور                | ۸٧٨          | الصفة المشبهة            |
| 905  | المهموز                | AAY          | اسم التفضيل              |
| 907  | الوصل والقطع           | A98          | المصدر                   |
| 401  | الزيادة                | 4.0          | العامل من غير المشتق     |
| 909  | الحذف                  | 9.9          | الباب التاسع: باب التابع |
| 977  | الابدال                | 9.           | التأكيد                  |
|      |                        | 417          | النعت                    |
|      |                        |              |                          |
|      |                        | 417          |                          |



# فهرس تفصيلي للمسائل والآراء..

| الباب الاول: باب ماهية العربية وانواعها                   | 171       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| لكلام عند أكثر المتكلمين، وعند النحاة وأبي هاشم           | 144-144   |
| لكلمة والقول، والتعبير بالكلمة عن الجمل                   | 178       |
| نقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف                            | 178       |
| مم يتركب الكلام النحوي؟                                   | 140       |
| الباب الثاني: باب الاسم                                   | 174       |
| لغات الاسم، وخلاف البصريين والكوفيين في اشتقاقه           | 174       |
| تعريف الاسم                                               | ۱۸۰       |
| خواص الاسم                                                | ١٨٠       |
| الإعراب: ماهيته واشتقاقه                                  | ١٨٠       |
| مقتضى الإعراب                                             | 1.4.1     |
| قد يبنى الاسم لشبه عارض بمبنى الأصل                       | 141       |
| شرط الإعراب ومحله وعامله                                  | 141       |
| قد يكون الإعراب بحرف، وهو لفظي وتقديري عند ابن الحاجب     | 141       |
| تعريف المعرب والمبني من الأسماء                           | 141       |
| المعرب بالحركات أنواع: الأول المفرد وشبهه                 | ١٨٣       |
| تعليل سيبويه اعتوار الحركات والتنوين للاسم المفرد         | ١٨٣       |
| لا يجتمع التنوين مع التعريفين                             | 3A1       |
| لا تنوين في الوقف إلا في النصف فيبدل ألفاً                | 148       |
| لا حركة في الوقف إلا روماً أو إشماماً أو تضعيفاً أو نقلًا | 140 - 148 |
| أنثة الممرب المحرد ثلاثر ورباعي وخماس                     | 141       |

| 171 | أوزأن الثلاثي                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ١٨٧ | أوزان الرباعي عند سيبويه، وما زاده الأخفش منها               |
| ١٨٨ | أوزان الخماسي                                                |
| ١٨٨ | المزيد فيه ينتهي إلى (٣٠٨) وقيل أكثر من ذلك                  |
|     | عراب هذا النوع تقديري عند الزمخشري وابن الحاجب ذا أضيف إلى   |
| ١٨٨ | ياء النفس                                                    |
| 119 | مذهب ابن الخباز وعبد القاهر الجرجاني في ذلك ورده             |
| 149 | آراء أخرى وردها                                              |
| 19. | ا <b>لنوع الثاني</b> : غير المنصرف                           |
| 19. | نعليل عدم الصرف بمشابهة الاسم للفعل، وذكر علل منع الصرف      |
| 19. | المعرفة فرع التنكير، والمعتبر فيها العلمية فقط               |
| 191 | العجمة فرع لغرابتها، وشرطها العلمية في العجمية               |
| 191 | نحرك الأوسط كالحرف الرابع عند الزمخشري وابن الحاجب           |
| 197 | مذهب الأكثر صرف ساكن الوسط من العجمي كنوح                    |
| 197 | مذهب الزمخشري وعبد القاهر الجرجاني التخيير فيه               |
| 198 | التأنيث فرع التذكير وشرطه العلمية في ذي التاء                |
| 198 | بشترط في المؤنث المعنوي الزيادة على ثلاثة أحرف أو العجمية    |
| 198 | الأكثر على أن تحرك الأوسط كالرابع في ذلك                     |
| 190 | مذهب ابن الأنباري والكسائي التخيير فيه، ورده                 |
| 190 | مذهب سيبويه والمبرد أن ساكن الوسط من المؤنث المعنوي كمتحركة  |
| 197 | مذهب الزمخشري وابن الحاجب التخيير فيه                        |
| 198 | المؤنث غير الحقيقي كالقبائل والبقاع والمنقول كالحقيقي        |
| 198 | بمتنع من المنقول من المذكر إلى المؤنث الرباعي والعجمي مطلقاً |
| 190 | ويمتنع ساكن الحشو أيضأ عند الخليل وأبي عمرو                  |
| 190 | ر<br>مذهب المازني والجرمي وأبي زيد أنه بالتخيير فيه          |
| 199 | مذهب الزمخشري وابن الحاجب أن صرفه أرجح                       |
| 190 | اسماء السور لها حكم نفسها إن لم تكن من حروف التهجي           |

| 7     | الواحد من حروف التهجي له حكم دعد، وتصح حكايته                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 7.1   | الاثنان منها تجوز حكايته ومنعه                                  |
| 7.1   | الثلاثة فصاعداً تعتبر بأولها                                    |
| 7.7   | أسماء القبائل والبقاع، وحكمها في الصرف ومنعه                    |
| ۲۰۳   | العدل إخراج الاسم عن صيغته الأصلية ، وينقسم إلى حقيقي وتقديري   |
| ۲۰۳   | الحقيقي عدد وصفة وتوكيد                                         |
| 4 • £ | العدل كثلاث ومثلث وثلثان                                        |
| 4 • 5 | مذهب سيبويه أنه لا يتعدى (رباع؛ واللغات الثلاث فيها             |
| 7.0   | مذهب المبرد أنه إلى «عشار» وشاهده في ذلك                        |
|       | علة المعدول الأخرى الصفة عند سيبويه. وعند ابن السراج العدل      |
|       | المعنوي. وعند الزمخشري العدل اللفظي. وعند الكوفيين              |
| 7.0   | التعريف، ورده المصنف                                            |
|       | التسمية تبطل العدلية. وإذا نكر بعد التسمية فمذهب سيبويه منعه من |
| 7.7   | الصرف، ومذهب الأخفش صرفه                                        |
| 7.7   | «أخر» منع الصرف للصفة والعدل                                    |
|       | مذهب ابن جني أنه معدول عما فيه «من»، ومذهب أكثر النحويين أنه    |
| 7.7   | معدول عمَّا فيه ﴿أَلَّ}، وترجيح الأول                           |
|       | (جمع) وتوابعه معدول عن (جمع) ساكن الحشو عند الأكثرين وعند       |
|       | الفارسي عن «فعالى» أو «فعلاوات»، ورده المصنف علته الثانية       |
|       | التعريف الوضعي عند البصريين، والصفة الأصلية عند ابن             |
| Y•V   | الحاجب، والتعريف الإضافي عند الخليل                             |
|       | العدل التقديري صيغتان: فعل كعمر وفعال، فما آخره راء كحضار مبني  |
|       | عند الحجازيين على الكسر وبعض التميميين. وما ليس آخره راء        |
|       | فالصفة تبنى اتفاقاً، والعلم يبنى في الحجاز ويعرب في تميم ويمنع  |
|       | من الصرف للعلمية والعدل عند الأكثر - وصحح المصنف أن علته        |
| ۲٠٨   | الأخرى التأنيث                                                  |

|       | شرط تأثير زيادة الألف والنون في الاسم العلمية وعدم التضعيف، وفي     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 7 • 9 | الصفة انتفاء فعلانه، وقيل: وجود فعلي                                |
|       | هذه الزيادة كالتأنيث بألف مد عند البصريين في النيابة عن علتين، وعند |
| 7 . 9 | الكوفيين مع الزيادة علمية في الاسم وصفة في الصفة                    |
|       | وزن الفعل فرع لفرعية موزونة - وشرط تأثيره الاختصاص أو الغلبة مذهب   |
| 7 • 9 | ٠ الأكثر                                                            |
| ۲۱.   | أن لفظ الفعل لا عبرة به. ومذهب الرماني أنه يؤثر                     |
| ۲۱.   | التركيب فرع الأفراد. وشرطه العلمية وألا يكون بإضافة ولا إسناد       |
| * 1 1 | الوصف فرع الموصوف. وشرطه أن يكون في الأصل وصفاً                     |
| *11   | الجمع فرع الأفراد. والمعتبر صيغة منتهى الجموع                       |
| ۲۱۳   | المنقول إلى المفرد حكمه كحضاجر                                      |
| 317   | رأي المبرد في (سراويل)                                              |
| 717   | رأي سيبويه والفارسي والسيرافي                                       |
| 717   | مذهب سيبويه والزمخشري وابن الحاجب والأكثر في •جوار،                 |
| 410   | مذهب الكسائي والرماني وأبي زيد فيها، ورده                           |
| *17   | ويحكم بصرفه وتنوينه عند الزجاج، خلافاً لسيبويه والأكثر              |
| *17   | أحكام الممنوع من الصرف                                              |
|       | لا يجوز منع الصرف للضرورة عند البصريين وأجازه الكوفيون، ورد         |
| *14   | المصنف ما ذهبوا إليه                                                |
| *14   | يصرف غير المنصرف للتناسب                                            |
| 714   | ما فيه علميته مؤثرة إذا نكر صرف                                     |
| 719   | المنقول من وصف إلى علم إذا نكر صرفه الأخفش ومنعه سيبويه             |
| ***   | وللفارسي رأي ثالث فيه                                               |
|       | بنجر غير المنصرف بالكسرة إذا أضيف أو عرف باللام. وهو حينئذ غير      |
| ***   | منصرف لبقاء عليته عند الأكثر                                        |
| **1   | مذهب الزجاج أنه منصرف                                               |
| **1   | رأي ثالث لابن الخباز، وقواه المصنف                                  |
|       |                                                                     |

22

| وع الثالث: الجمع بالألف والتاء ٢١                                   | التو |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| مؤنث معنوي ولفظي. وكيفية جمع كل منهما ٢٢                            | الم  |
| ا جمع العلم عرف باللام أو الإضافة ٢٦                                | إذا  |
| ا سمي بهذا الجمع لم ينصرف. وبقي الجر لأنه علم نصبه ٢٦٪              | إذا  |
| مجرد عن علامة التأنيث لا يجمع بالألف والتاء ٢٦٪                     | الم  |
| نوع الرابع: المنقوص ٢٦                                              | التو |
| للاثي منه سماعي. والرباعي فصاعداً يبنى من فعله قياساً ٢٧٪           | الثا |
| ا وصل المنقوص بمتحرك حذفت ياؤه رفعاً وجراً لا نصباً وإذا وصل        | إذا  |
| بساكن كسر منه التنوين ٢٧                                            |      |
| إذا وقف على النكرة حذفت الياء والتنوين عند سيبويه ٢٨                | وإذ  |
| عند يونس تثبت الياء اختياراً ٢٨                                     | وع   |
| ا وصل معرفاً حذفت الياء حيث لقيت ساكناً رفعاً وجراً وإذا وقف على    | إذا  |
| المعرف ثبتت الياء ساكنة                                             |      |
| نوع الخامس: المقصور ٢٩                                              |      |
| تياس منه ما كان قبل آخر نظيره من الصحيح اللام فتحة ٢٩               | الق  |
| السماعي منه ما لا يعرف له نظير ٣٠                                   |      |
| اسي الممدود ما كان قبل آخر نظيره من الصحيح ألف ٣٠                   |      |
| نكم المقصور أن ينون نكرة في الوصل. ولا ينون معرفة ٣٠                |      |
| ' تنوين في الوقف اتفاقاً. وألفه مبدلة حينئذ من التنوين عند المازني. | Ŋ    |
| وعن اللام عند المبرد والكسائي وابن كيسان. وسيبويه فصل في            |      |
| ذلك. وصحح المصنف مذهبه                                              |      |
| ن <b>وع السادس</b> : ما آخره ألف التأنيث المقصورة ٣١                |      |
| لألف الخامسة تأتي لتأنيث أو تكثير، ولا إلحاق ٣١                     | الأ  |
| رابعة تنقسم إلى مختصة بالتأنيث، وإلى مشتركة بينه وبين الإلحاق ٣٢    | الر  |
| ي الوقف على هذا النوع لغات: أشهرها تقرير الألف ٣٣                   | في   |
| لييء تقلبها واواً، وقيس وفزارة ياء، وشذ قلبها همزة ٢٣               | ط    |

### الأسماء الستة

|           | مذهب الأخفش أن هذه الحروف علامات الإعراب لا نفسه، ومذهب            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|           | المازني أنها معربة بالحركات، وهذه الحروف إشباع، ومذهب ابن          |
|           | الحاجب أنها حروف إعراب تتبدل بقبوله، ومذهب سيبويه أنها             |
|           | اللامات جعل تبدلها إعراباً مع تقدير الحركات، ومذهب الربعي          |
| 777       | أنها اللامات تبدلت للإعلال لا للإعراب                              |
|           | مذهب الأكثر أن الأسماء الستة إنما أعربت بالحروف لتكثرها بالإضافة . |
|           | وقيل: عوضاً عن لاماتها. وقيل: توطئة لإعراب المثنى والمجموع         |
| 377 - 077 | بها. وقيل لا لعلة. ورده المصنف                                     |
|           | المبرد يجيز رد اللام فيها. ورد المصنف ما استشهد به على ذلك         |
|           | أصل اللام في أخ وأب وحم وهن واو، وفي فم هاء، وفي ذي ياء            |
| 777       | إذا صغرت الأسماء الستة أو كثرت أعربت بالحركات                      |
| 78.       | اللغات في أخ وأب وفم وحم وهن، وتقرير الأفصح منها                   |
|           | مذهب الزجاج وعبد القاهر الجرجاني فأن هنا ليس من المعرب             |
| 137       | بالحروف                                                            |
|           | وذو؛ لا يضاف إلا إلى جنس، ولا يضاف إلى مضمر، ولا يقطع، وما         |
| 137       | شذ من ذلك                                                          |
|           | المثنى                                                             |
| 737 - 737 | معنى التثنية لغة واصطلاحاً، وشواهد ذلك                             |
| 337       | التثنية حقيقية وغير حقيقية                                         |
|           | قد يطلق المثنى على المفرد، وقد يجمع                                |
| 7 2 0     | لا تثنية حيث اتفق اللفظ دون الجنس عند الأكثر                       |
| 787       | مذهب الشافعي والجزولي وابن مالك والحريري جواز ذلك                  |
| 787 - 787 | تعريف المثنى، وتعليل إعرابه بالحروف المخصوصة                       |
|           | مذهب سيبويه أن الحرف حرف إعراب، ومذهب الأخفش أنه علامته –          |
| 787       | ومذهب الكوفيين أنه نفس الإعراب                                     |

كيفية جمع المركب

104

| 787               | في حكم المثنى اثنان وكلا مضافاً إلى مضمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | كيفية تثنية ما آخره غير ألف قصر أو مد، وما آخره ألف مقصورة، وما                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | آخره ألف تأنيث مقصورة، وما آخره ألف منقلبة عن أصلي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A37               | ومذهب الكسائي في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P 3 7             | ترد اللام المحذوفة في التثنية إن عوضت، والمنسية لا ترد إلا نادراً                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲0٠               | قد تكون النون في المثنى معتقب الإعراب، وشواهد ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 701               | قد تفتح النون في الفعل، وشاهد ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 701               | التثنية تبطل العلمية، فتعوض أي التعريفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 701               | قد يثنى الجمعان، وشواهد ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 707               | قد يعبر عن التثنية بالمفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 707               | لا تحذف تاء التأنيث في المثنى إلا نادراً، وشاهد ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                   | الجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | تعريفه - تقسيم الجمع إلى صحيح ومكسر -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 704               | تعريفه - تقسيم الجمع إلى صحيح ومكسر -<br>تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 707<br>708        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 708               | تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة<br>صبغ القلة منحصرة في خمسة، وما سواها فللكثرة                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 708               | تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة<br>صيغ القلة منحصرة في خمسة، وما سواها فللكثرة<br>ونحو اتمر، واركب، ليس بجمع في الأصح                                                                                                                                                                                                                                      |
| 70E<br>70F        | تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة<br>صيغ القلة منحصرة في خمسة، وما سواها فللكثرة<br>ونحو اتمر، واركب، ليس بجمع في الأصح<br>جمع المذكر السالم: تعريفه، وشروطه، وما خالف منه القياس،                                                                                                                                                                           |
| 70E<br>70F        | تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة<br>صيغ القلة منحصرة في خمسة، وما سواها فللكثرة<br>ونحو اتمر، واركب، ليس بجمع في الأصح<br>جمع المذكر السالم: تعريفه، وشروطه، وما خالف منه القياس،<br>ومجي, نونه معتقب الإعراب، وشواهده                                                                                                                                      |
| 70E<br>70F        | تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة<br>صيغ القلة منحصرة في خمسة، وما سواها فللكثرة<br>ونحو التمر، وادركب، ليس بجمع في الأصح<br>جمع المذكر السالم: تعريفه، وشروطه، وما خالف منه القياس،<br>ومجيء نونه معتقب الإعراب، وشواهده<br>لا يجمع كذلك ما كان من الصفات على وزن أفعل فعلاء، ولا فعلان                                                                     |
| 702<br>707        | تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة<br>صيغ القلة منحصرة في خمسة، وما سواها فللكثرة<br>ونحو التمر، وادركب، ليس بجمع في الأصح<br>جمع المذكر السالم: تعريفه، وشروطه، وما خالف منه القياس،<br>ومجيء نونه معتقب الإعراب، وشواهده<br>لا يجمع كذلك ما كان من الصفات على وزن أفعل فعلاء، ولا فعلان<br>فعلى. وأجاز ذلك ابن كيسان، واستشهد له، ورد المصنف ما             |
| 307<br>707<br>007 | تقسيمه إلى جمع قلة، وجمع كثرة<br>صيغ القلة منحصرة في خمسة، وما سواها فللكثرة<br>ونحو التمر، وادركب، ليس بجمع في الأصح<br>جمع المذكر السالم: تعريفه، وشروطه، وما خالف منه القياس،<br>ومجيء نونه معتقب الإعراب، وشواهده<br>لا يجمع كذلك ما كان من الصفات على وزن أفعل فعلاء، ولا فعلان<br>فعلى. وأجاز ذلك ابن كيسان، واستشهد له، ورد المصنف ما<br>ذهب إليه |

| ***        | كيفية جمع المبني عند سيبويه وعند المبرد                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| * 77 - 177 | كيفية جمع الممزوج والمضاف                                     |
|            | إذا أضيف هذا الجمع إلى ياء النفس فهو معرب لفظاً ومذهب ابن     |
|            | الحاجب أنه معرب تقديراً، ورده الإمام المهدي                   |
| 709        | قد تحذف نونه لقصر الصلة، واعتباطًا، وشواهد ذلك                |
| 77.        | قد يعبر به عن المفرد، وشاهد ذلك                               |
| 177        | جمع التكسير: تعريفه. الثلاثي منه قياسي، وما عداه سماعي        |
| 777        | كيفية التكسير في الرباعي والخماسي                             |
| 777        | إعرابه بالحركات. قد يعود الضمير إليه مفرداً، وشاهد ذلك        |
| 777        | قد يجمع تصحيحاً إلا صيغة منتهى الجموع، وما شند من ذلك         |
| 775        | التكسير يرد المفرد إلى أصله                                   |
| 777        | ما لا تكسير له جمع تصحيحاً                                    |
| 377        | قد يأتي التكسير ولا مفرد له                                   |
| المبني     |                                                               |
| 377        | تعريف البناء لغة واصطلاحاً                                    |
| 357 - 057  | ألقاب الحركات المبنى عند البصريين وعند الكوفيين               |
|            | الإعراب أصل في الاسم دون الفعل عند البصريين. وعند الكوفيين هو |
| 0.77       | أصل فيهما                                                     |
| 777 - 777  | أسباب البناء                                                  |
| AFY        | جملة المبنيات أحد عشر                                         |
| AFY        | أصل البناء على السكون. وقد يكون على حركة لعارض                |
|            | المضمر                                                        |
| 779        | سبب تسميته مضمراً، وشواهد ذلك                                 |
|            | أقسام المضمر                                                  |
| ***        | الصام المطبمر                                                 |
| ۲۷۰        | انسام المطاعر<br>مراتب المنفصل المرفوع                        |

|        | الاسم من دأنا، الهمزة والنون فقط عند البصريين وعند الكوفيين هو    |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 771    | بكماله الاسم، وشواهدهم، وردها                                     |
|        | الخلاف في سبب بناء انحن؟ على الضم. ذكر مذاهب المبرد والأخفش       |
| 777    | وثعلب والزجاج وقطرب في ذلك                                        |
| 777    | خلاف البصريين والكوفيين في الضمير من اأنت،                        |
| 377    | خلافهم في الاسم من ضمير الغائب                                    |
| 740    | اللغات في «أنا»، ولغات تميم وقيس فيها                             |
|        | ضمير الفصل: لا يصح إلا بين معرفتين أو مقاربهما. ويجب مطابقته      |
| ***    | للسابق في الإفراد وفرعيه، والتذكير وفرعه                          |
| YVA    | البصريون يسمونه فعلًا، والكوفيون عماداً                           |
|        | لا محل لضمير الفصل من الإعراب عند البصريين، وهو اسم. وعند         |
| ***    | الكوفيين يعرب تابعاً للسابق، وهو حرف عند الخليل                   |
|        | بعض العرب يجعله مبتدأ. وقد تليه لام الابتداء. وقد تغني عنه لام    |
| 777    | الجنس للحصر                                                       |
|        | يجب دخوله بعد صفة المبتدأ. ولا يدخل أن تقدم الخبر على المبتدأ إلا |
| 74 447 | عند الكسائي                                                       |
| 44.    | أصل ميم أنتم وأنتما وأنتن                                         |
| 171    | ضمير الشأن والقصة. وتسميته ضمير المجهول عند الكوفيين              |
|        | يصح منفصلًا مرفوعاً بالابتداء، ومنصوباً بارزاً، ومستتراً جوازاً   |
| 7.1    | ووجوباً، وشاهد ذلك                                                |
|        | سبب تسكين آخر الفعل مع ضمير المتكلم والمخاطب وغائب جماعة          |
| 7.47   | النساء                                                            |
| 444    | المتصل المرفوع فاعل أبدأ، ولا يصح انفصاله                         |
|        | الخلاف في اايا،: مذهب الخليل وسيبويه والأخفش والمازني             |
|        | والفارسي أنه اسم مضمر مذهب سيبويه والأخفش في أحد قوليه أن         |
|        | الياء والكاف والعاء اللواحق به حروف زيدت لتدلُّ على التكلم        |

|           | والخطاب والغيبة. ومذهب الخليل والمازني والأخفش في قوله                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 387 - 087 | الآخر أنها أسماء ضمائر مضاف إليها «ايا»                                                 |
| 7A7 - YA7 | مذهب الزجاج والسيرافي أن «ايا» مظهر مضاف إلى مضمر                                       |
| 710       | ومذهب بعضُ الكوفيين والإمام يحيى بن حمزة أنه كله اسم مضمر                               |
| 7.77      | ومذهب الجوهري أنه اسم ظاهر لازم للنصب كسبحان                                            |
|           | ومذهب ابن كيسان وبعض الكوفيين أن الضمائر ما بعد «ايا» و«ايا»                            |
| 7.47      | دعامة لتلك الضمائر . وهو الأقرب عند المصنف                                              |
| YAY       | يأتي المنفصل المنصوب مفعولًا، أو تابعاً له أو للمجرور                                   |
|           | وقد يجيء تحذيراً معمولًا لفعل يجب حذفه. ويجب بينه وبين المحذر                           |
| YAY       | منه رابط من الواو أو «من»                                                               |
|           | يغني عن ﴿إِياكَ، تَكُرَارُ الْمُحَذِّرُ مَنْهُ. ويغني تَكْرَارُ ﴿إِياكُ، عَنِ الْوَاوِ، |
| ***       | وشواهد ذلك                                                                              |
| 79.       | الإغراء نقيض التحذير. وقد يكون بالتكرار                                                 |
|           | المتصل المنصوب مفعول مطلقاً، والظاهر بعده يرتفع بالفاعلية ما لم                         |
| 79.       | يكن تابعاً .                                                                            |
| 197       | ولا يغير له آخر الفعل                                                                   |
| 791       | المجرور لا يكون إلا متصلًا، ومراتبه كمراتب ما قبله                                      |
| 791       | لام الجر مع المضمر مفتوحة إلا مع ياء النفي                                              |
| 797       | أصل الضمائر الاستتار، ويجب في مواضع                                                     |
| 797       | إذا تعذر الاستتار وجب الانفصال، وذلك في سنة أحوال                                       |
|           | خلاف البصريين والكوفيين في وجوب انفصال الضمير إذا جرى                                   |
| 797       | الوصف على غير من هو له                                                                  |
| 397       | قد ينفصل الضمير لغير تعذر اتصال، وشاهد ذلك                                              |
|           | إذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا فإن قدم الأعرف منهما خير                            |
| 3 P Y     | في الثاني                                                                               |
|           | بين الأتصال والانفصال. وإلا فهو منفصل. وما شذ من خلاف ذلك                               |
| 097 - 791 | المختار في خبر باب «كان» الانفصال، وما شذ من خلاف ذلك                                   |

277

#### الاسم الموصول تعريفه، ومعنى افتقاره إلى الصلة والعائد 49V دليل اسميته، وصيغه، ولغات «الذي YAV لغات المثنى منه T . A لغات «الذين؛ في عقيل وهذيل 4.9 الأولى واللاؤون ٣1. جاء في صيغة جمع المؤنث عشر لغات 711 لامن؛ خمسة أقسام، وشواهدها 711 تأتى زائدة عند الكوفيين، ومنعه البصريون 414 اختصاصها بأولى «العلم»، وتأتى لغيرهم تغليباً 718-717 أقسام «ما» واختصاصها بغير أولى العلم 710 قد تستعار لمن يعلم، وهي عند الزمخشري للعموم 417 أقسام (أي، و(أية، TIV انفرد الأخفش بأنها تكون نكرة موصوفة 211 الألف واللام لمن يعلم ولمن لا، وتختص اسمى الفاعل والمفعول قذوا موصول عند الأكثر، وهي لازمة للواو. وقد تعرب على رأى 211 ابن الدهان كالتي بمعنى صاحب، ورده المصنف اذا) مع اما) موصول. ولا موصول من صيغ الإشارة غيره عند البصريين خلافأ للكوفيين 419 جواب قماذا، إذا كان بمعنى الذي، وإذا كان بمعنى أي شيء ٣٢. صلة الموصول لازمة له. وهي إما مفرد، وليس إلا صلة بالألف واللام اسم فاعل أو مفعول، أو جملة 41. صلة اأي، مبنية عند أكثر البصريين، معرفة عند الخليل والجرمي. وفصل بعضهم في ذلك 777 - 771

الصلة الجملية اسمية أو فعلية أو شرطية أو حرفية

| يشترط تقدم علم المخاطب بمضمونها، وكونها خبرية أو في حكمها،                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| وحصول عائد منها إلى الموصول                                                  | 777       |
| يمتنع حذف العائد الفاعل لا المبتدأ إن طالت الجملة                            | 777       |
| يجوز حذف العائد المنصوب مطلقاً، وفي المجرور تفصيل                            | 377       |
| لا تقدم الصلة على الموصول، ولا يفصلُ بينهما إلا بمعمول الصلة أو              |           |
| بمعطوف عليه                                                                  | 377 - 077 |
| قد تحذف الصلة وجوبًا فيما عظم عند المخبر، وجوازًا مع القرينة                 | 777       |
| قد يحذف الموصول جوازاً عند الكوفيين إلا «الذي»                               | 277       |
| قد يخبر بالموصول وعنه، ويكون فاعلًا ومفعولًا ومجروراً                        | 771       |
| طريقة الإخبار بالذي                                                          | 771       |
| الظروف المبنية                                                               |           |
| ﴿إِذَا عِبَارَةَ عِنِ الزِّمَانِ المَاضِي، وبنيت لشبه الحرف لفظاً، وتضاف إلى |           |
| الجملتين الاسمية والفعلية                                                    | ۲۳.       |
| قد يضاف إليها، وتلزم النصب محلًا بالظرفية أو المفعولية                       | ۳.        |
| قد تعوض مما تضاف إليه تنويناً، وقد يعلل بها                                  | 44.1      |
| ﴿إِذَا﴾ للمستقبل، وبنيت لتضمنها معنى حرف الشرط                               | ۲۳۱       |
| لا تضاف إلا إلى الفعلية عند سيبويه . وعند الأخفش تضاف إلى الاسمية            |           |
| والفعلية، ورده المصنف                                                        | 777       |
| صيغ المضمر ستون، وكلها مبنية، وكلها معارف                                    | 777       |
| قد يجيء المظهر موضع المضمر، وشاهد ذلك                                        | ***       |
| لا بد للغائب من مفسر متقدم تحقيقاً أو تقديراً                                | 44.8      |
| قد يكون الضمير مبهماً، وهو حينئذ نكرة عند البصريين خلافاً للكوفيين           | 770       |
| أسماء الإشارة                                                                |           |
| تعريفها وصيغها                                                               | 199       |
| لغات «تا»، والمثنى منها                                                      | 799       |

| غات دأولاء»                                                         | ۳., |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--|
| دلولات صيغ الإشارة ١٠٠                                              | ٣٠١ |  |
| ليل اسمية أسماء الإشارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | ٣٠١ |  |
| د تعمل النصب. وقد يتصل بها هاء التنبيه وكاف الخطاب ٢٠               | 7.7 |  |
| سماها طاهر بن بابشاذ مبهمة ٢٠                                       | 7.7 |  |
| لالتها على القرب والتوسط والبعد. وقد يشار إلى القريب بآلة البعيد    |     |  |
| تعظيماً، وقد يعكس، وشواهد ذلك ٢٠                                    | 4.4 |  |
| معاني كالبعيد، وشواهد ذلك                                           | 7.7 |  |
| ل يستعمل المفرد للجمع، وخطاب الواحد للجماعة، وشواهده ٣٠             | ٣٠٣ |  |
| ل يشار إلى المكان قرباً وتوسطاً وبعداً. وقد يشار بههنا، إلى الزمان، |     |  |
| وشواهده ٤٠                                                          | 4.5 |  |
| ' يجمع بين التي التنبيه والبعد ' عجمع بين التي التنبيه والبعد       | 4.5 |  |
| افات الخطاب مع أسماء الإشارة حروف لا أسماء ٥٠                       | ۳٠٥ |  |
| " يجزم بةإذا" وما جاء من ذلك شاذ                                    | *** |  |
| خول الفاء في جوابها لأجل معنى الشرط                                 | 222 |  |
| مامل فيها جوابها عند الأكثر، وشرطها عند ابن الحاجب                  | 377 |  |
| . تأتي للمفاجأة، ولمجرد الظرفية ٢٥                                  | 770 |  |
| لة بناء ﴿أمس؛ على الكسر. وقد يمنع الصرف                             | 220 |  |
| لة بناء ﴿الانِ عند الزجاج، وعند سيبويه، وعند الجرمي، وعند           |     |  |
| الفراء. وهو معرب على رأي                                            | 77  |  |
| **************************************                              | 777 |  |
| موض؛ نقيضة (قط) وبنيت كما بنيت (قط) ٢٧                              | **  |  |
| ات (عوض)                                                            | 227 |  |
| نايات: «قبل» و"بعد، و«خلف، و"يمين، و"فوق، ومقابلاتها تعرب إن        |     |  |
| أضيفت أو قطعت، وتبنى إن نويت الإضافة وتحرك بالضم ٣٧                 | 220 |  |
| بن على مثل قفوق، وقد يكسر ويفتح ٢٨                                  | 777 |  |

|        | ولا غير؛ و(ليس غير؛ ملحقة بالغايات                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 444    | امذ؛ وامنذ؛ للابتداء في الماضي والظرفية في الحاضر                  |
|        | لهما في الاسمية معنيان. والمرفوع بعدهما خبر عند الأكثر. وعند       |
| 78.    | السيرافي والزجاج مبتدأ وهما خبره، ورده المصنف                      |
| *37-13 | ومذهب بعضهم أن ما بعدهما يرتفع بالفاعلية، ورده أيضاً               |
|        | جاءتا حرفي جر والمعنيان بحالهما. ويتعين الجر بهما في الحاضر،       |
| 781    | وفي نحو «مذ حين» و«مذ زمان» عند المصنف وله شاهد في ذلك             |
|        | ر (منذ) مفردة عند البصريين، مركبة عند الكوفيين على خلاف بينهم فيما |
| 787    | تركبت منه، ورده الإمام المهدي                                      |
| 727    | المضاف إلى غير متمكن هو المضاف إلى الجمل                           |
|        | الجملة التي أولها حرف أو فعل ماض يجوز بناء ما أضيف إليها اتفاقاً.  |
|        | والاسمية والفعلية التي أولها مضارع يجب إعراب ما أضيف إليهما        |
| 737    | عند بعض البصريين. ويجوز بناؤه عند الكوفيين وبعض البصريين           |
| 737    | ابين؟ مبنية حيث أضيفت إلى جملة، وإن أضيفت إلى مفرد أعربت حتماً     |
| 337    | وإذا أضيفت إلى مصدر جاز جره ورفعه، وشاهد ذلك                       |
| 337    | ويتعين رفعه إذا كان معرفاً باللام، أو لحقتها «ما»                  |
|        | امع؛ معربة، لكنها ذكرت مع الظروف المبنية لملازمتها الإضافة. وهي    |
|        | ظرف مكان بمعنى «أمام» عند الخليل وعند بعضهم هي حرف إن              |
| 337    | سكنت، وشاهد ذلك، ورده المصنف                                       |
| 450    | إذا قطعت عن الإضافة فلا ظرفية، وهي حينئذ بمعنى جميعاً              |
| T 8 7  | «لدى» ظرف مكان، وهي عند قيس معربة                                  |
| r37    | لغات «لدى»                                                         |
|        | احيث؛ ظرف مكان. حكى الكسائي عن فقعس إعرابها. ولا تضاف              |
| 787    | إلى مفرد إلا المصدر قليلًا، وشاهد ذلك                              |
| ٣٤٨    | وقد تخرج عن الظرفية إلى المفعولية، وشاهد ذلك                       |
| 789    | وقد تأتى زمانية، وشاهد ذلك                                         |

# الاستفهاميات

| سُ، اسم، ويجب تصدرها، وبنيت لتضمنها معنى حرف الاستفهام 🕒 ٩      | 454       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| حكاية بـ«من» وتفصيل مسائلها                                     | 884       |
| ما، لغير أولي العلم. وقد تأتي للتعظيم أو للتحقير                | 808       |
| ل تحذف ألفها مع حرف الجر وتبقى فتحة الميم                       | 307       |
| كوفيون يجيزون تسكين الميم بعد حذف الألف                         | 700       |
| قد تقلب ألفها هاء في الوقف                                      | 700       |
| حكاية بها، وتفصيل مسائلها                                       | 007-500   |
| كمَّ اسم. وهي مفردة عند البصريين، مركبة عند الكوفيين            | rov       |
| كذا؛ كناية عن العدد خبراً فقط                                   | T01       |
| كيت؛ واذيت؛ كناية عن الحديث                                     | TOA.      |
| ذهب الأندلس أن «كم» مشتركة بين المفرد والمثنى والمجموع          | 404       |
| ميز (كم) الاستفهامية مفرد منصوب، وإعراب جوابها كإعرابها         | 809       |
| ! يعمل حرف الجر محذوفاً لضعفه، وشذ ما ورد من شواهد ذلك          | ٣٦٠       |
| جوز فصل مميز «كم» الاستفهامية. وقد يحذف                         | ٣٦٠       |
| كم؛ الخبرية لها الصدر كالاستفهامية، وهي للتكثير، ومميزها مجرور، |           |
| ويصح مفرداً ومجموعاً، ولا يفصل مميزها إلا مع دخول «من»          |           |
| عليه. وأجازه الكوفيون دون ذلك                                   | *** - *** |
| ريجوز فيما يليها الرفع والنصب والجر، وشاهد ذلك                  | 777       |
| اكأي؛ في معنى «كم؛ الخبرية، وهي معربة لازمة لمن                 | 777       |
| اكيف؛ سؤال عن الحال                                             | 317       |
| اأين، سؤال عن المكان                                            | 377       |
| «أيان» عن الحادث المستعظم                                       | 418       |
| «أنى» سؤال عن الجهة                                             | 418       |
| الزمان<br>«متى» سؤال عن الزمان                                  | 377       |
|                                                                 |           |

#### أسماء الأفعال

| 770           | تعريفها، وعلة بنائها، ودليل اسميتها                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|               | محلها رفع بالابتداء عند ابن الحاجب، والنصب بالمصدرية عند                      |
| 777           | الفارسي                                                                       |
|               | وهي نوعان: قياسي وهو «فعال» فيصح بناؤه من كل ثلاثي مجرر،،                     |
|               | وسماعي، وهو ما عدا ذلك، وما بني من الرباعي، ومذهب                             |
| ۷۲۷ – ۸۲۳     | الأخفش الصغير أن أسماء الأفعال من الرباعي قياس أيضاً                          |
| 779           | تأتى بمعنى الأمر، وبمعنى الخبر                                                |
| ٣٧٠           | ني. «أف» لغات<br>• في «أف» لغات                                               |
| ۳۷۰           | عي المساء الأفعال ولزومها بحسب فعلها<br>تعدي أسماء الأفعال ولزومها بحسب فعلها |
|               |                                                                               |
| ٣٧١           | درويد؛ إن أريد به المصدر أعرب مفرداً أو مضافاً<br>                            |
| TV 1          | بعضها يلزم التعريف كبله وآمين                                                 |
| 777           | وبعضها يلزم التنكير كأيها وويها وواها                                         |
| ***           | وقد يجوز الأمران في بعضها                                                     |
|               | لفعال أقسام: اسم فعل، واسم مصدر، وصفة معدول بها عن اسم                        |
| ۳۷۳           | فاعل، وعلم للأعيان                                                            |
|               | مَذْهب البصريين أن (هلم) مركبة من (ها) التنبيه و(لم)، ومذهب                   |
| 770           | الكوفيين أنها مركبة من (هل) و(أم)                                             |
| 777           | ولا تلحقها علامة تثنية أو جمع أو تأنيث في الحجاز، وتلحقها في تميم             |
| المركب المهنى |                                                                               |
|               | إذا تضمنِ الثاني منه حرفا بنيا جميعاً على الفتح، وإن لم يتضمن الثاني          |
| ۳۷٦           | حرفاً أعرب الثاني وبني الأول على الفتح في الأفصح                              |
|               | الأصوات                                                                       |
| ***           | تعريفها: المركب مع صوت يبنى لأجل الصوت وممازجته                               |

### النكرة والمعرفة

| ۳۷۸                             | مراتب النكرة                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                 | مراتب المعارف: أعرفها عند أكثر البصريين المضمر، وتعليل سيبويه    |
|                                 | لذلك، ثم العلم أعرف من الإشارة، ثم اسم الإشارة أعرف من ذي        |
| <b>**** *** *** ** ** ** **</b> | اللام، ثم ذو اللام أخص من المضاف                                 |
| ٣٨٠                             | صحح الإمام المهدي أن مرتبة المضاف مرتبة ما أضيف إليه             |
| TA1                             | مذهب السيرافي أن أخصها العلم ثم المضمر ثم الإشارة                |
| 777                             | ابن السراج: الإشارة إلى المضمر ثم العلم                          |
| ۲۸۲                             | الكوفيون: المضمر ثم الإشارة، ثم العلم                            |
| 777                             | أعرفية الموصول كلفظ الإشارة، وتعليل ذلك                          |
|                                 | تعريف العلم. يفتقر إليه الثقلان والملائكة. قد يوضع لمعنى كسبحان، |
| 777 - 377                       | ولجنس كأسامة، وأكثره لخاص كزيد                                   |
| 440                             | يدخله التركيب مزجاً، أو إضافة                                    |
| ٢٨٦                             | قد يجيء كناية عن أعلام الأناسي وأعلام غيرهم                      |
| ۳۸۸ – ۳۸۷                       | قد تدخله اللام لازمة وجائزة، وشذوذاً                             |
| 444                             | تلزمه اللام مثنى ومجموعاً                                        |
|                                 | التنوين                                                          |

تعريفه

# يأتي عوضاً عن إعلال عند المبرد، وللمقابلة عند الأكثر. مذهب الرحم الزمين المقابلة للتمكين الرمحة ومذهب المختري والربعي أن تنوين المقابلة للتمكين ومذهب بعضهم أنه عوض عن الفتحة التي منعها. وقيل صرف للضرورة الإما المضرورة أجاز المبرد والزجاج حذف هذا التنوين من العلم مع بقاء الكسرة الامم المجموعة التين من العلم مع بقاء الكسرة المحمود ال

| لا صورة للتنوين في الخط                                           | 797       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| الباب الثالث: باب الفعل                                           |           |
| تعريفه                                                            |           |
| بنقسم إلى ماض ومستقبل اتفاقًا، وحال عند البصريين لا الكوفيين      | 2 494     |
| الماضي: تعريفه، وعلة بنائه على الفتح                              | ٤٠١       |
| بنقسم إلى ماض لفظاً ومعنى، وماض معنى فقط                          | ٤٠١       |
| رينقسم إلى مجرد ومزيد وكل منهما ثلاثي ورباعي                      | ٤٠١       |
| وزان الثلاثي المجرد، والرباعي المجرد                              | 2.4       |
| وزان مزيد الثلاثي                                                 | ٤٠٢       |
| لإلحاق الاصطلاحي – تعريفه ودليله                                  | ٣٠3       |
| حروف الزيادة، ومجيئها أولًا وحشواً وأخيراً                        | ٤٠٤       |
| بم يعرف الزائد؟ وبم يعبر عنه؟                                     | ٤٠٤       |
| حكم آخر الماضي وأوله                                              | ٤٠٥       |
| كيفية بنائه للمفعول                                               | ۲۰۶ – ۲۰۶ |
| نون الوقاية                                                       |           |
| :خولها واجب، أو مختار، أو مكروه                                   | ٤١٠ - ٤٠٧ |
| لمضارع: تعريفه                                                    | 113       |
| رقوعه مشتركاً من علل مشابهته للاسم عند ابن الحاجب                 | ٤١١       |
| مو حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال عند الأكثر وعند بعضهم         |           |
| العكس، وعند ابن الحاجب هو مشترك                                   | ٤١١       |
| كل ماض مضارع إلا لخمسة الغير متصرفة                               | ٤١٢       |
| حركة حرف المضارعة                                                 | ٤١٣       |
| تفاق حركة العين في الماضي والمضارع في أفعال معدودة                | ٣١٤       |
| كسر فيهما في أربعة عشر فعلًا، نقل ابن يعيش أنه لم يسمع الاتفاق في |           |
| الكسر في غيرها                                                    | 317       |

| 1091 فهرس تفصيلي للمسائل والأواه                                 |
|------------------------------------------------------------------|
| قد يختلفان عند الإمام المهدي في بعض ما ذكر                       |
| اختلاف حركة العين أكثر                                           |
| حكم المضارع الإعراب. تقدير الحركات على آخره في صور               |
| إسناده إلى الضمائر                                               |
| تصرف الأفعال                                                     |
| همزتا الوصل والقطع                                               |
| موضع دخول الوصلية في الأسماء                                     |
| همزة (أيمن الله) وصلية عند البصريين خلافاً للكوفيين              |
| لغات (أيمن الله)                                                 |
| تختص الوصلية من الحرف لام التعريف وميمه                          |
| تجتلب الوصلية متحركة عند الأكثر، ساكنة عند ابن جني ثم تحرك       |
| للساكنيين. ورده الإمام المهدي                                    |
| حركتها الكسر في الاسم غالباً، والفتح في الحرف، والضم في الفعل    |
| تحذف في الدرج حتماً، ومع همزة الإستفهام جوازاً                   |
| القطعية أصلية وزائدة، ولا تحذف في الدرج                          |
| فعل الأمر:                                                       |
| ينقسم إلى معرب اتفاقاً، ومبني عند البصرين لا الكوفيين            |
| نون التأكيد                                                      |
| تنقسم إلى خفيفة ساكنة، ومشددة مفتوحة                             |
| تختصان بالطلبيات، وتقلان في النفي، وتجبان مع مثبت القسم،         |
| وتكثران مع ﭬأنَّ الشرطية وهماً ، ولا تدخلان على الاسم إلا نادراً |
| حكم ما قبلهما صحيحاً ومعتلًا                                     |
| المشددة تختص بثبوتها وقفأ، والمخففة تحذف فيه                     |
| المفتوح ما قبلها تقلب ألفاً                                      |

تحذف المخففة للساكنين

> A/3 P/3 • 73

£YV

A73 P73 •**7**3

173 173

| لا تدخل فعل الاثنين وجماعة النساء، وأجازه يونس               | 373           |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--|
| خواص الفعل من أوله، ومن آخره، ومن جملته، ومن معناه           | 073 - 173     |  |
| الباب الرابع: باب الحرف                                      | £77V          |  |
| هريفه، وممّ أخذ؟                                             | 279           |  |
| نقسم إلى عامل وغير عامل وعامل في حال دون أخرى                | ٤٤٠           |  |
| الحروف المشبهة بالفعل                                        |               |  |
| بملها، وعلة تقديم منصوبها على المرفوع                        | ٤٤٠           |  |
| حكامها العامة ستة                                            | 133           |  |
| لَّهُ ابن درستويه أن (ما) لا تكف «أن؛ عن العمل               | 227           |  |
| جاز بعض الكوفيين نصب الجزأين بها                             | 287           |  |
| لمواضع التي اختصت بها «أن» المكسورة                          | £ £ 0 – £ £ £ |  |
| لمواضع التي تصلح للمفتوحة والمكسورة                          | £ £ A         |  |
| ختص المكسورة بجواز العطف على محل اسمها بالرفع                | 889           |  |
| شترط البصريون لذلك تقدم الخبر على العطف، ولا يشترطه          |               |  |
| الكوفيون، ولهم أدلة على ذلك أجاب عنها سيبويه                 | ٤٥٠           |  |
| لمفراء تفصيل في هذه المسألة                                  | 103-703       |  |
| لمفتوحة بعد العلم حكم المكسورة في ذلك                        | 203           |  |
| قل ابن مالك عن الزجاج والجرمي والفراء أن التأكيد والصفة وعطف |               |  |
| البيان كالنسق فيما يُجوز ويمتنع من ذلك، والأكثرون منعوه في   |               |  |
| الصفة                                                        | 804           |  |
| الكنَّ مثل «أنَّ في هذا الحكم                                | ٤٥٤           |  |
| يَختص «أن» بجواز دخول لام التأكيد في خبرها، وعلى معموله إن   |               |  |
| تقدم. وعلى اسمها إن تأخر                                     | 200           |  |
| رقد تدخل عليها مع قلب همزتها هاء                             | 200           |  |

|           | قد تخفف ﴿أَنَّ فَتَلْغَى غَالْبًا. ولا تدخل عند البصريين حينتذ على فعل |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
|           | غير أفعال المبتدأ والخبر، وأجاز ذلك الكوفيون، ورد شاهدهم               |
| 103 - V03 | الإمام المهدي                                                          |
| £ o A     | تأتي «أن» الخفيفة مؤكدة، وشرطية، وزائدة، ونافية                        |
| \$ 0 A    | تختص اأنء المفتوحة بوقوعها موقع المفرد                                 |
| 809       | وقد تخفف فتعمل في ضمير شأن مقدر                                        |
|           | يجوز دخول المخففة على الجمل الاسمية، وعلى الفعل مع السين أو            |
| ٤٦٠       | سوف أو قد أو لو أو حرف النفي                                           |
| 173-173   | المفتوحة المخففة تأتي مؤكدة، ومصدرية، وزائدة، ومفسرة                   |
| 173       | وقد تقلب همزتها عينأ                                                   |
| 173       | وتأتي المشددة بمعنى لعل                                                |
|           | تختص «كأن» بمعنى التشبيه. وهي في نحو «كأنك قائم؛ للشك عند              |
| 773       | الزجاج لا للتشبيه، خلافاً للأكثر                                       |
| 77.3      | قيل: وقد تأتي للتحقيق. وأول الفارسي ما ورد من شواهد ذلك                |
| 373       | وتخفف فيجوز إلغاؤها. وقد تعمل في الحال                                 |
|           | تختص الكن، بمعنى الاستدراك، ويجب توسطها بين كلامين متغايرين            |
| 073       | معنى                                                                   |
| 173       | وأجاز بعضهم دخول اللام في خبرها                                        |
| £7V       | ويجوز معها الواو. وتخفف فتلغى حتماً                                    |
| \$7V      | تختص اليت؛ بمعنى التمني، ويصح تعليقه بالمستحيل                         |
|           | وتختص بإطراد جواز نصب جزأيها، والثاني منصوب حينئذ بالحالية             |
| AF3       | عند البصريين، وبكان مقدرة عند الكسائي، وبها عند القراء                 |
|           | تختص العل؛ بإفادة الترجي في كلامنا. واختلف في كلام الله تعالى،         |
|           | فقال سيبويه هي دعاء لنا إليه، وقال الفارسي وثعلب هي للتعليل،           |
| AF3       | ورده الإمام المهدي                                                     |
| 279       | قد تدخل على ﴿أَنَّ المفتوحة. وقد تنصب الجزأين، وشذ الجر بها            |
| ٤٧٠       | وفيها لغات                                                             |

### الحروف الناصبة

| توجيه عملها النصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٧٠       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| العامل منها عند الخليل ﴿أنَّ مفردة أو مركبة أو مقدرة ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٧٠       |
| اختصت دأن، بأمور، وشذ الجزم بها ٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 173 - 773 |
| النَّا لتأييد النفي عند الإمام المهدي. وهي عند الأكثر مفردة، وعند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| الخليل مركبة من ﴿لا﴾ و﴿أنَّ. وشذ الجزم بها ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 277       |
| نختص اإذن، باشتراط أمرين ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | £V0 - £V£ |
| ويلزمها معنى الشرط عاملة وملغاة. وتدخل اللام في جوابها لذلك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5V3 - VV3 |
| نختص اكي! بكون ما بعدها علة لما قبلها ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٤٧٨       |
| احتى! بمعنى اكي! أو اإلى أنا. وقد تقلب حاؤها عيناً لا تنسب إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| مستقبلًا أو حكايته ٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £YA       |
| لام «كي» مثلها في التعليل. وشذ الجزم بها ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 879       |
| لام الجحد تأتي بعد النفي لكان. ولا يغير المعنى حذفها ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤٨٠       |
| نختص الفاء باشتراط السببية بين سابقها ولاحقها ٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠٨٤ - ٢٨٤ |
| نختص الواو باشتراط المعية، وكون سابقها كسابق الفاء م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 743 - 343 |
| نختص «أو» باشتراط إفادتها معنى «إلى أن». وعند سيبويه «إلا أن» أيضاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٨٤ - ٨٨٤ |
| حروف الجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| سبب تسميتها حروف الجر ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 844       |
| سسوغ عملها، وتعريفها، وتعدادها ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٨٩       |
| امن؛ لابتداء الغاية في المكان اتفاقاً، وفي الزمان عند الكوفيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| to the state of th | 219       |
| رتكون لغاية المفعول عند ابن السراج خلافاً للأكثر ٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤٩٩ - ٤٨٩ |
| من أنواع الابتدائية التفضيلية عند ابن الحاجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٤٩١       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

|               | وتأتي للتبعيض، ولبيان الجنس، ولا تتعدى هذه الأربعة عند الأكثر.   |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
|               | وعند سيبويه التبعيضية تبينية فهي ثلاثة. وعند المبرد كلها ترجع    |
| 193           | إلى الابتداء                                                     |
| 793-393       | آراء الإمام المهدي في معاني «من» في بعض الآيات الكريمة           |
| 890           | اإلى؛ للانتهاء، وفي دخول الحد في المحدود خلاف                    |
| 890           | وتأتي بمعنى «مع»، وتحتمل التضمين في ذلك                          |
| 897           | «حتى» مختصة بأن مجرورها آخر جزء مما قبلها                        |
| 897           | أجاز المبرد دخولها على المضمر                                    |
|               | وفي؛ للظرفية. وتكون بمعنى (على»، وبمعنى الباء، وبمعنى (إلى»      |
| 193 - AP3     | وبمعنى «مع». ويمكن رد الجميع إلى الظرفية                         |
|               | الباء للالصاق، وللاستعانة، وللمصاحبة، وللمقابلة، ويمعنى «في»     |
| 0 • 1 – £99   | وسببية، وبمعنى «عن» أو (من» وللتعدية، وزائدة قياسًا، وسماعًا     |
| ۲۰۰           | اللام للاختصاص بالملك، وبالاستحقاق، وبالصلاحية                   |
|               | وتأتي للعاقبة، وتعليلية، ولتقوية العمل، وبمعنى ﴿إِلَىُّ، وزائدة، |
| ۳۰۰ – ۵۰۰     | ويمعنى (عن)، ويمعنى الواو، ويمعنى (في) أو (قبل) أو (يعد)         |
|               | (رب) يجب تصدرها اتفاقاً. وهي عند البصريين حرف، وعند الكوفيين     |
| 7 · 0 - V · 0 | اسم. وفيها لغات. ومعناها القليل                                  |
|               | تختص (رب؛ بالنكرة، ويجب حذف متعلقها حيث تنبىء عنه صفة            |
| ۰۰۸           | مجرورها، ووصف مجرورها باسم نكرة                                  |
|               | تلحقها (ما) فتدخل على الجمل. وتدخل على ضمير غائب فيميز           |
| ٥٠٩           | بنكرة. وعند الكوفيين تصح مطابقته المميز                          |
| ۰۱۰           | واو «ربء وفاؤها تعملان بتقديرها خلافأ للكسائي وابن السراج        |
| 011           | اعن؛ للمجاوزة حقيقة ومجازاً. وقد تدخل عليها امن؛                 |
| 017           | اعلى؛ للاستعلاء حقيقة أو مجازاً. وقد تدخل عليها امن؛             |
| ٥١٣           | كاف التشبيه حرف لوقوعها صلة. وقد تدخل عليها «عن                  |

|           | إذا دخلت عليها (مثل؛ فهي زائدة اتفاقاً. وفي العكس خلاف. فمذهب    |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
|           | الزجاج وأبي البقاء وغيرهما أنهما زائدة، ومذهب الزمخشري أن        |
| ١٤٥       | نفي مثل المثل يستلزم نفي المثل                                   |
| 010       | قد تدخل عليها الكاف فتكون اسماً                                  |
| ٥١٦       | أجاز المبرد دخولها على المضمر                                    |
| ٥١٧       | <ul><li>دحاشا، حرف جر عند البصريين، فعل عند الكوفيين</li></ul>   |
|           | إن دخلت على لام فهي مصدر عند الزمخشري، اسم فعل عند ابن           |
| ٥١٨       | الحاجب                                                           |
| 019       | الحلاء واعدا، حرفان أن جربهما، فعلان أن نصب بهما                 |
|           | القسم                                                            |
|           | تعريفه، آلاته، أمها الباء لبروز الفعل معها، ولدخولها على المضمر، |
| 019       | والسؤال بها                                                      |
| ۰۲۰       | الواو بدل عن الباء، والتاء بدل عن الواو                          |
| ۰۲۰       | أجاز الأخفش عملها في غير اسم الله تعالى                          |
|           | اللام مختصة بما فيه معنى التعجب. و"منَّ مختصة بلفظ "ربيَّ". وقد  |
| ۰۲۰       | تضم ميمها. وقيل هي إحدى لغات «أيمن»                              |
|           | جواب القسم – أقسامه – لزوم «قد» مع مثبت الماضي، واللام ونون      |
| ١٢٥       | التوكيد مع مثبت المضارع                                          |
| 074 - 077 | شذ فقد النون، وفقد اللام                                         |
| ۰۲۳       | يجوز حذف الجواب إن كان حشواً، أو تقدمت الجملة عليه               |
| 370       | إذا تعدد المقسم به الواو فالأولى للقسم، والأخرى للعطف            |
|           | قد يحذف حرف القسم ولا عوض عنه. وقد يعوض منه (ها) التنبيه.        |
| 370 - 076 | وأعماله مع التعويض أقوى، ومع عدمه أضعف                           |
|           | أحكام حروف الجر                                                  |
| 770       | لا تعمل محذوفة إلا في اسم الله تعالى، وعند الكوفيين مطلقاً       |

| 770       | تستلزم متعلقاً لها إلا الزائدة                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 770       | يتحتم حذف المتعلق إذا وقع الحرف خبراً، أو صلة، أو حالًا، أو صلة                     |
| ٥٢٧       | يقدر المتعلق فعلًا عند البصريين، اسمأ عند الكوفيين                                  |
| A70 - P70 | يجوز الجر للجوار                                                                    |
|           | جوازم الفعل                                                                         |
| ۰۳۰       | تنقسم إلى حروف، وأسماء، ومعاني                                                      |
| ۰۳۰       | الحروف تعمل لاختصاصها بالفعل                                                        |
|           | «لم» لقلب معنى المضارع ماضياً ونفيه. وهي مع الاستفهام للتقرير.                      |
| ٠٣٠       | وقد لا تجزم ضرورة                                                                   |
|           | <ul> <li>الما الاستغراق نفي الماضي إلى الحال، وللتقرير مع الاستفهام،</li> </ul>     |
| ١٣٥       | وللتوقع، وبمعنى (الا)، واسم بمعنى (حين)                                             |
| ٥٣٢       | لام الأمر، لا يؤمر بها المخاطب الفاعل، ولا تعمل محذوفة إلا نادراً                   |
| ٥٣٣       | ولاء لطلب الترك                                                                     |
|           | آلات الشرط، أمها «أن»، تختص بقلب معنى الماضي إلى الاستقبال إلا                      |
| 770 - 370 | «كان» فلا تنقلب لقوتها                                                              |
| 040       | «من» لأولي العلم و«ما» لغيرهم و«أي» لهما                                            |
|           | <ul> <li>المهما، في مبهم األمور – وهي مفردة عند الأكثر، مركبة عند الخليل</li> </ul> |
| 270       | والزجاج – وقد يستفهم بها – وتأتي ظرفية                                              |
| ٥٣٧       | اكيفماً! يجزم بها الكوفيون لا البصريون                                              |
|           | (متى؛ في الزمان، (أين؛ في المكان، (أنى؛ في الجهة، (أيان؛ في                         |
| ۵۳۸ – ۵۳۷ | المستعظمات، وحيث، لا تجزم إلا مع اماً،                                              |
| ۸۳۸       | ﴿إِذْ مَا﴾ اسم عند الأكثر، حرف عند سيبويه                                           |
| ٥٣٩       | «إذا» تجزم مع قما» لا مع فقدها إلا في الشعر                                         |
| 08.       | العامل في آلات الشرط الجزاء، وقيل شرطها                                             |
| .30 - 730 | أحوال فعلي الشرط والجزاء                                                            |
| 084       | مراضع دخرار الفاء في الحزاء                                                         |

| 0 8 8     | قد تقوم «إذا» مقام الفاء                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
|           | العامل في الشرط والجزاء آلات الشرط عند السيرافي والأكثر، وعند  |
|           | الخليل والمبرد العامل في الجزاء هي مع الشرط، وعند الأخفش       |
|           | العامل في الجزاء الشرط وحده، وعند الكوفيين الجزاء مجزوم        |
| 230 - 030 | بالجوار، وعند المازني هما مبنيان                               |
| ٥٤٥       | تقدم القسم أول الكلام على الشرط، وتوسطه                        |
| 087       | تقدير القسم كاللفظ به                                          |
|           | يجوز في المعطوف على الجزاء المجزوم الجزم والنصب والرفع، وكذا   |
| 0 2 7     | المعطوف على الشرط                                              |
| ٥٤٧       | وقد يجزم بدلًا لا عطفاً، وقد يرفع حالًا                        |
|           | يجوز تقديم الجزاء. ويصح مجيء الجزاء شرطًا، وجوابًا لشروط       |
|           | متعددة المعاني: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والعرض     |
| ٥٤٨       | ينجزم بها جوابها بتقدير «أن» بعدها                             |
| 081       | أجاز الكسائي نحو ﴿لا تَكفُر تدخل النارِ﴾                       |
| ०१९       | يجب رفع الفعل الذي يليها صفة، أو حالًا                         |
| 00+       | إن توسطت الفاء وجب النصب                                       |
|           | الحروف غير العاملة                                             |
|           | حروف الابتداء: المشبهة بالفعل إذا كفت بما، أما التفصيلية، أما، |
|           | وألا، وها الاستفتاحية، لولا، حتى، لام الابتداء، واو الحال،     |
| ۰۰۰       | أن، لكن المخففتين                                              |
| 001-00.   | التزم حذف الفعل «أما» التفصيلية. مذهب سيبويه في العوض عنه      |
| 001       | مذهبان آخران لبعض النحاة                                       |
| 700       | (أما) الاستفتاحية قد تليها (أن) المشددة فتكسر أو تفتح          |
| 007       | يصح بعد (ألا) و(ها) الجملتان                                   |
|           | خلاف البصريين والكوفيين في إعراب الاسم الواقع بعد (لولا) (حتى) |
| 005       | الابتدائية تفيد التحقير أو التعظيم                             |
|           |                                                                |

| 300                         | قد يحذف معها الخبر                                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 000                         | يصح دخول لام الابتداء على (سوف) خلافاً للكوفيين                      |
|                             | حروف العطف                                                           |
| 000                         | الغرض من وضعها الاختصار ورفع اللبس                                   |
|                             | مذهب ابن درستويه أن الواو أم الباب. وهي لا تفيد الترتيب عند          |
| 700 - V00                   | البصريين ومذهب الكوفيين أنها تفيده                                   |
| ٨٥٥                         | قد تأتي ناصبة وحالية وزائدة في الثمانية                              |
| 001                         | الفاء للتعقيب والعطف فرع عليه                                        |
| 001                         | تصلح الفاء مكان (ثم) والعكس                                          |
|                             | تفيد الفاء تعاقب الفعلين، وتعاقب الوصفين، وتعاقب الأحقية،            |
| 07 009                      | وتعاقب مضموني الجملتين مع السببية                                    |
| 150                         | قد يعلل بالفاء، وقد يصحب التعليل العطف                               |
|                             | علة اختيار الثاء والميم في (ثم)، ويقال فيها ثمت، والمهلة بها قد تكون |
| 750 - 750                   | حقيقية أو مجازية                                                     |
| 978                         | قد تأتي لمجرد الترتيب والتدريج في الارتقاء                           |
| 370                         | قد تدخل الثلاثة همزة الاستفهام                                       |
| 070                         | (حتى) كثم. وقيل مهلتها أقل، وقيل لا مهلة فيها                        |
|                             | (أو) في الخبر للشك، وللتشكيك، وللإباحة وللتخيير وفي الاستفهام        |
| 0 <i>F</i> 0 – V <i>F</i> 0 | للشك، وقلت للتشكيك. وفي التمني والتحضيض للتخيير                      |
|                             | (أما) يجب سبقها للمعطوف عليه. والسابقة غير عاطفة، والعطف بأما        |
| AFO                         | المتأخرة لا بالواو قبلها                                             |
|                             | (أم) المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام، ويكون جوابها بالتعيين دون (نعم)  |
| ٩٢٥                         | أو (لا)                                                              |
|                             | المنفصلة تقدر ببل والهمزة حتماً وجوازاً، وتأتي بمعنى (بل) فقط. ولا   |
| ۰۷۰ – ۱۷۹                   | يعطف بها مفرد                                                        |
| ٥٧٢                         | (لا) لا تعطف إلا مفرداً أو مضارعاً. ولا تكرر إلا مع الواو            |

| ۲۷٥          | (بل) تثبت ما انتفى قبلها                                          |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| ٥٧٣          | تمتنع عند الأكثر في التمني والترجي والتحضيض والدعاء والعرض        |  |
|              | (لكن) تعطف المفرد على الكلام الخبري غالباً. وإذا دخلت عليها الواو |  |
|              | فالعطف بالواو، ولكن لمجرد الاستدراك. ومذهب الزمخشري               |  |
|              | أنها مع عدم الواو عاطفة، ومذهب يونس أنها مخففة. وللجزولي          |  |
| 076 - 074    | تفصيل آخر                                                         |  |
|              | حروف الإيجاب                                                      |  |
|              | (نعم) مقررة لما سبقها عند الأكثر. وعند بعضهم هي مختصة             |  |
| ٥٧٥          | بالإنشائية. وتأتي بمعنى (بلي) في النفي فقط                        |  |
| ٥٧٦          | (بلي) مختصة بإيجاب النفي                                          |  |
|              | (أي) للإثبات بعد الاستفهام، ويلزمها القسم محذوفاً فعله، ومذهب     |  |
| 770          | ابن مالك أنها بمعنى (نعم) فلا تختص استفهاماً                      |  |
| ۲۷٥          | أجاز الجوهري إجابة لاستفهام بـ (أجل)                              |  |
| ٥٧٧          | (جير) قد يأتي في القسم وفي غيره                                   |  |
| ٥٧٧          | مذهب الجرجاني أن (جير) اسم فعل                                    |  |
| ٥٨٠ - ٥٧٨    | شواهد (أن) بمعنى (نعم)                                            |  |
| حروف التعضيض |                                                                   |  |
| ٥٨١          | قد تخفف (ألا). مذهب الخليل في نحو (ألا رجلا)                      |  |
| ۲۸۰ – ۳۸۰    | تلزم (ألا) الفعل لاقتضائها معناه لفظاً أو تقديراً                 |  |
| (قد)         |                                                                   |  |
| ٤٨٥          | لا يفصلها عن الفعل إلا القسم، وقد يحذف فعلها                      |  |
| (لو)         |                                                                   |  |
| 010 - 110    | هي شرط في الماضي وإن وليت للمستقبل. وتلزم الفعل لفظاً وتقديراً    |  |
| ۵۷۷ – ۵۷۸    | أحوال الفعلين بعدها                                               |  |

| حرفا الاستفهام | استفهام | حرفا الا |
|----------------|---------|----------|
|----------------|---------|----------|

| ۸۸۰ – ۸۸۰ | لهمزة أعم تصرفاً من (هل). وتأتي للإنكار عند ابن الحاجب          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|           | (هل) مضمنة للهمزة عند بعضهم. وتفيد التقرير، وقلت للإنكار، وربما |
| 097-09.   | أتت بعد (أم)                                                    |

### حروف التأنيث

| هي التاء والألف مقصورة وممدودة عند الأكثر، وعند الزمخشري      |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| والكسائي الياء من (هذي) أيضاً، وعند الأخفش الهاء من (هذه)     |           |
| والياء من تفعلين، ورده المصنف                                 | ٥٩٣       |
| التاء قد تبرز وقد تستتر                                       | ۵۹۳       |
| فوائد التاء                                                   | 098       |
| مواضع الألف المقصورة والممدودة                                | 990 - 998 |
| المؤنث لفظي ومعنوي، وكل منهما حقيقي ومجازي                    | 090       |
| إسناد الفعل إلى ظاهر الحقيقي ومضمره، وظاهر غير الحقيقي ومضمره | 790       |
| حكم ظاهر الجمع مطلقاً حكم ظاهر غير الحقيقي                    | ٥٩٧       |
| ظاهر جمع المذكر السالم كالمفرد                                | ۸۹۰       |
|                                                               |           |

### حرف التعريف

| 091         | وعند الخليل هو والألف | هو عند سيبويه اللام وحده، |
|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 1 • • - 099 |                       | أنواع التعريف             |

### حرف النسب

| . تكون النسبة لفظية فقط، وقد تكون بالصيغة        | 7         |
|--------------------------------------------------|-----------|
| سبة إلى المثنى والمجموع المسمى به وغير المسمى به | 1.1       |
| سبة إلى المركب والمضاف                           | 7.5 - 7.5 |
| نسبة إلى المفرد والصحيح والمعتل                  | ٦٠٣       |
| الاف يدنس في النسب الى (ظبية) ونجوه              | 7.2       |

| النسب إلى ما آخره ياء ثالثة ورابعة وخامسة                       | 7.0       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| النسب إلى ما آخره ألف مقصورة وممدودة لتأنيث أو لغير تأنيث       | 7.0       |
| تحذف تاء التأنيث من المنسوب وإن كانت عوضاً عند سيبويه، وخالفه   |           |
| يونس                                                            | 7.7       |
| النسب إلى فعيلة وفعولة وفعيل وفعول                              | ٧٠٢ – ٨٠٢ |
| النسب إلى المنسوب                                               | 7.4       |
| ياء النسب كتاء التأنيث في التطرف والإعراب عليها                 | 7.9       |
| حرف الردع (كلا)                                                 |           |
| تأتي (كلا) بمعنى حقاً أيضاً                                     | P•F - •15 |
| حروف الزيادة                                                    |           |
| مواضع زيادة (أن)، ومواضع زيادة (ما) و(لا)                       | 111       |
| حروف الندبة والنداء                                             |           |
| تعريف الندبة والنداء                                            | 717       |
| (يا) أعم تلك الحروف                                             | 715       |
| بعضهم يرى أنها أسماء فعل لا حروف                                | 717       |
| تعريف المنادى                                                   | 718       |
| المضاف والاسم الطويل والنكرة غير المقصودة منصوبة بفعل مقدر،     |           |
| وقيل بالحروف نفسها                                              | 715 - 315 |
| بناء العلم والنكرة المقصودة على ما ترفع به                      | 710       |
| تعليل المفرد بالضم                                              | 710       |
| أحوال تابع المنادى                                              | דוד       |
| اختيار الخليل الرفع في النسق، وأبي عمرو النصب، والمبرد له تفصيل |           |
| في ذلك، ولركن الدين عكس تفصيل المبرد                            | VIF       |

|                           | اللغات في المضاف وإلى ياء النفس، والمضاف إلى المضاف إلى ياء           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                           | النفس لا يلي آلة النداء لام التعريف عند البصريين، وأجاز ذلك           |
| V15 - • 71                | الكوفيون                                                              |
|                           | يتوصل إلى نداء المعرف بـ (أي) وهاء التنبيه حتماً، أو اسم إشارة مع هاء |
| 177                       | التنبيه جوازأ                                                         |
|                           | تعليل الأكثر لتحتم رفع المنادى المعرف بأل، وخلاف الأخفش في            |
| 775                       | ذلك، ورأي ثالث لبعضهم                                                 |
| 775 - 775                 | المنون المبني تبقى ضمته عند الخليل، وينصب عند أبي عمرو                |
|                           | لا يجوز حذف حرف النداء مع اسم الجنس والإشارة عند البصريين،            |
| 3.5                       | وأجازه الكوفيون                                                       |
| 375                       | يجوز حذف المنادى                                                      |
|                           | يختار فتح العلم الموصوف بابن مضافاً إلى علم. وكذا إذا وقع (ابن)       |
| 975                       | بين متفقي اللفظ عند الخليل وغيره                                      |
| ryr                       | الخلاف في فتحة (ابن) في نحو (يا زيد بن عمرو)                          |
|                           | الترخيم                                                               |
| רזר                       | تعريفه لغة واصطلاحأ                                                   |
| 777                       | لا يرخم غير المنادي إلا ضرورة                                         |
| <b>YY</b> F - <b>AY</b> F | لا يرخم المضاف ولا المضاف إليه، وأجازه الكوفيون                       |
|                           | يشترط كون المرخم علماً زائداً على ثلاثة أحرف، أو متحرك الحشو من       |
| 779                       | الثلاثي عند الأخفش والكوفيين                                          |
| 77.                       | نقل ابن الخشاب عن الكوفيين جواز ترخيم الثلاثي مطلقاً                  |
| 74.                       | ما يحذف من المرخم                                                     |
| ٠٣٢.                      | أجاز الكوفيون حذف حرفين من الرباعي الذي قبل آخره مدة                  |
| 1771                      | ترخيم المركب                                                          |
| 777                       | ترخيم المعتل                                                          |
| 777                       | قد ينون الترخيم فيجري حكمه على حرفه                                   |

| 777       | خواص المندوب والمستغاث                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 777       | أحوال آخر المندوب والمستغاث                                    |
| 777       | يجوز اضمار الألف مع بقاء الفتحة                                |
| 377 - 077 | لا يندب إلا المعروف أو ما في حكمه                              |
| 777       | لا تلحق الألف صفة المندوب، وأجازه يونس                         |
| 747       | اختصاص المندوب بلام الجر                                       |
|           | la                                                             |
| 777       | تكون اسمية وحرفية، والحرفية خمسة أقسام                         |
| 777       | المصدرية اسمية عند الأكثر، حرفية عند سيبويه                    |
| PTF       | النافية عاملة عند الحجازيين دون التميميين                      |
| 72 779    | شروط عملها                                                     |
| 135 - 735 | لا يسبقها معمول ما بعدها. وتدخل الياء في خبرها                 |
|           | ان                                                             |
| 737 - 337 | هي عاملة عند المبرد لا سيبويه. ورجح الإمام المهدي الأول        |
|           | ¥                                                              |
| 337-037   | تأتي زائدة في مواضع، واسماً بمعنى (غير)، ونافية بمعنى (ليس)    |
| 787 - 787 | تختص بجواز كسرها بالتاء ولزوم (حين) بعدها                      |
| 784       | تأتي نافية للجنس فتعمل عمل (أن) المشددة                        |
| 789       | المنصوب بها نوعان: معرب اتفاقاً ومختلف فيه                     |
|           | مذهب السيرافي والزجاج أن النكرة منصوب بها، ومذهب الأكثر أنه    |
| 789       | مبني ومذهب الكوفيين أنه لا عمل لها فيه                         |
| 70.       | إذا نون اسمها للضرورة فالمبرد يجيز إلغاء (لا) ورفعه كما لمنادى |
| 107       | إذا دخلت (لا) على معرفة ألغيت                                  |
| 707       | قد يبنى المعرفة نادراً، وتأويل (قضية ولا أبا حسن لها)          |

|                  | نعت اسمها المبنى يجوز بناؤه وإعرابه اجراءً على اللفظ عند الأكثر،  |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 705              | وعند ابن مالك هي ناصبة له تقديراً                                 |  |
| 305              | إذا أضيف الاسم أو فصل بطل البناء وجاز النصب والرفع                |  |
| 307              | إذا عطف على اسمها ولم تكرر تحتم الإعراب نصباً ورفعاً              |  |
| 00F - V0F        | إذا كررت (لا) جاز في الاسم والخبر خمسة أوجه                       |  |
| Nor              | دخول الهمزة على (لا) لا يغير العمل                                |  |
| 709              | الوجوه في (إلا خطية فلا ألية) كوجوه الحولقة                       |  |
| 77.              | بنو تميم لا يثبتون خبر (لا). وقد يحذف اسمها أيضاً                 |  |
| الباب الخامس     |                                                                   |  |
| ארד              | المرفوع – تعريف الرفع                                             |  |
| الفاعل           |                                                                   |  |
| 175              | تعريفه، وخلاف البصريين والكوفيين في تقديمه على الفعل              |  |
| 377              | يعطى المفعول حكم الفاعل حيث ينوب عنه                              |  |
| 377              | رافعه الفعل عند الأكثر، وكونه فاعلًا عند الأحمر                   |  |
| 375              | يجب أن يسبق المفعول في أحوال، وتأخيره عنه في أحوال                |  |
|                  | الأصل في الفاعل أن يلي فاعله، ويمتنع تقدمه عليه مطلقاً عند سيبويه |  |
| ٥٢٢ – ٢٢٢        | خلافا للكوفيين                                                    |  |
| 778 - 778        | يجب مطابقته لما يعود إليه إذا كان مضمراً                          |  |
| P T T - • V T    | قد يحذف فعله حتماً في مواضع، وجوازاً في أخرى                      |  |
| التنازع في العمل |                                                                   |  |
| ٦٧٠              | مذهب البصريين أن أعمال الثاني أولى. ومذهب الكسائي أن الفاعل       |  |
| 171              | يحذف لئلا يضمر قبل ذكره. ومذهب الكوفيين أن أعمال الأول أولى       |  |
| 777 - 777        | رأي ابن الحاجب في توجيه بيت لامرىء القيس ومخالفة المصنف له        |  |
| 375              | قد يخالف القياس في إعراب الفاعل والمفعول                          |  |
|                  | 3 30 .3.00.                                                       |  |

| مفعول ما لم يسم فاعله                                            |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| ات حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه ٦٧٥                           | مسوغ   |
| ب عن الفاعل ٦٧٦                                                  | ما ينو |
| بعد المفعول به تعين لإقامته مقام الفاعل ٢٧٦                      | إذا و- |
| بصريين دون سائر المفاعيل. وعند الكوفيين جميعها سواء في           | عند أ  |
| لك ٧٧٧ – ١                                                       | ذ      |
| المبتدأ والخبر                                                   |        |
| المبتدأ، وأقسامه ٢٧٩                                             | تعريف  |
| وز جعل الأول مبتدأ والثاني خبراً والعكس                          | قد يج  |
| المبتدأ والخبر عند الأكثرين الابتداء. وعند ابن الخباز يعمل       | رافع   |
| لابتداء في الخبر بواسطة المبتدأ. وعند سيبويه والأخفش وابن        | ii .   |
| تني أن الابتداء يرفع المبتدأ، وهو يرفع الخبر. وعند الكوفيين      | -      |
| رافعان ۲۸۱                                                       |        |
| كون المبتدأ اسماً عند الأكثر، وكونه معرفة، أو نكرة مخصصة ٦٨٢ -   | يتحتم  |
| ابن الدهان وعبد القاهر الابتداء بالنكرة مطلقاً ٢٧٥ – :           | أجاز   |
| ون المبتدأ مجروراً. وله في التقدم والتأخر أحوال ٦٨٧ – .          | قد يك  |
| كون الخبر مشتقاً أو متأولًا به عند الأكثر خلافاً لابن الحاجب ٦٨٩ | يجب    |
| من عائد من الخبر إلى المبتدأ. وفي حكمه العموم                    | لا بد  |
| الفاء في خبر المبتدأ ٢٩٠                                         | دخول   |
| ع حذف المبتدأ جوازًا، والخبر جوازًا ووجوبًا 197 –                | مواض   |
| الخبر، وصحته مفرداً وجملة ٩٣٠ –                                  | تعدد   |
| الباب السادس                                                     |        |
| لمنصوب – تعريف النصب 199                                         | باب ا  |
| ييل الحقيقية وشبه الحقيقية                                       | المفاء |
|                                                                  |        |

## المفعول المطلق

| ٧.,         | تعريفه، وتسميته مصدراً وحدثاً وحدثاناً وفعلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| V•1 - V••   | اشتقاقه من الفعل عند الكوفيين، والعكس عند البصريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ٧٠١         | يجيء للتوكيد، ولبيان العدد، وللنوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ٧٠١         | قد يجيء ولا فعل له في ألفاظ مخصوصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| V•Y         | يتحتم حذف فعله في أحوال قياساً وسماعاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ٧٠٢         | خلاف يونس في (لبيك). ووهم المصنف في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ٧٠٢         | يجوز الحذف حيث تنبىء عنه قرينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| V•8 - V•4   | قد يلاثم المصدر فعله وزناً واشتقاقاً، وقد يخالفه فيهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|             | قد ينوب عنه الجامد الدال على تنوعه، أو عدده، أو صفته، أو آلته، أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| V•V - V•0   | كليته، أو بعضيته، أو ضميره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ٧٠٨         | قد يحذف فعله وينوب عنه جامداً أو صفة خلافاً للكوفيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٧٠٩         | قد يضاف المفعول المطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| المفعول به  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|             | ni namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ٧١٠         | ا <b>نمستون یه</b><br>تعریفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ٧١٠         | -<br>تعریفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ٧١٠         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ۷۱۰         | تعريفه<br>ناصبه الفعل وحده عند الخليل وسيبويه، وهو مع الفاعل عند الكسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|             | تعريفه<br>ناصبه الفعل وحده عند الخليل وسيبويه، وهو مع الفاعل عند الكسائي<br>والفراء، والفاعل وحده عند هشام الضرير، ومعنى الفاعلية عند                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ۷۱۰         | تعريفه<br>ناصبه الفعل وحده عند الخليل وسيبويه، وهو مع الفاعل عند الكسائي<br>والفراه، والفاعل وحده عند هشام الضرير، ومعنى الفاعلية عند<br>الأخفش، وكونه مفمولًا عند الأحمر                                                                                                                                                                                          |  |
| ۷۱۰         | تعريفه<br>ناصبه الفعل وحده عند الخليل وسيبويه، وهو مع الفاعل عند الكسائي<br>والفراه، والفاعل وحده عند هشام الضرير، ومعنى الفاعلية عند<br>الأخفش، وكونه مفعولًا عند الأحمر<br>تقسيمه إلى حسي وحكمي، وإلى حقيقي وغيره                                                                                                                                                |  |
| V1.<br>V11  | تعريفه نافعل وحده عند الخليل وسيبويه، وهو مع الفاعل عند الكسائي والفراه، والفاعل وحده عند هشام الضرير، ومعنى الفاعلية عند الأخفش، وكونه مفعولًا عند الأحمر تقسيمه إلى حسي وحكمي، وإلى حقيقي وغيره مواضع وجوب إظهار فعله، ومواضع إطراد حذفه                                                                                                                         |  |
| V1.<br>V11  | تعريفه نافعل وحده عند الخليل وسييويه، وهو مع الفاعل عند الكسائي والفراه، والفاعل وحده عند هشام الضرير، ومعنى الفاعلية عند الأخفش، وكونه مفعولاً عند الأحمر تقسيمه إلى حسي وحكمي، وإلى حقيقي وغيره مواضع وجوب إظهار فعله، ومواضع إطراد حذفه لا يصح نصب الموصوف بصفته وتأويل ما يوهم ذلك                                                                             |  |
| VI. VII VIY | تعريفه ناصب الفعل وحده عند الخليل وسييويه، وهو مع الفاعل عند الكسائي والفراه، والفاعل وحده عند هشام الضرير، ومعنى الفاعلية عند الأخفش، وكونه مفعولاً عند الأحمر تقسيمه إلى حسي وحكمي، وإلى حقيقي وغيره مواضع وجوب إظهار فعله، ومواضع إطراد حذفه لا يصح نصب الموصوف بصفته وتأريل ما يوهم ذلك مواضع يجب فيها نصبه، ومواضع يختار فيها ذلك، ومواضع يرجح                |  |
| V1. V17 V17 | تعريفه ناصبه الفعل وحده عند الخليل وسيبويه، وهو مع الفاعل عند الكسائي والفراه، والفاعل وحده عند هشام الضرير، ومعنى الفاعلية عند الأخفر، وكونه مغمولاً عند الأحمر تقسيمه إلى حسي وحكمي، وإلى حقيقي وغيره مواضع وجوب إظهار فعله، ومواضع إطراد حذفه لا يصح نصب الموصوف بصفته وتأريل ما يوهم ذلك مواضع يجب فيها نصبه، ومواضع يختار فيها ذلك، ومواضع يرجح فيها الابتداء |  |

| تاج حلوم الأدب وقانون كلام العرب | 11.4 |
|----------------------------------|------|
| ناج خلوم الأذب وقانون خلام العرب | 1117 |

| 1100       | יואר און אין און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי             |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٢        | مذهب الكوفيين أن ناصب هذا الباب تالي الاسم                          |
| 777 - 777  | أحكام المفعول به                                                    |
|            | المفعول فيه                                                         |
| 377        | تعريفه، وتقسيمه إلى زمان ومكان، وكل منهما إلى مختص ومبهم            |
| ٥٢٧        | المحمول على مختص المكان                                             |
| 07V - 77V  | يتحتم اظهار (في) في مختص ظرف المكان سوى ما استثنى                   |
| 777        | لا يخرج عن الظرفية ما لزم معه اضمار (في) سوى ما استثنى              |
| 777        | ما يلازم الظرفية من المعرب                                          |
| ٧٢٧        | صفة الزمان أو المكان المقامة مقامهما لا تخرج في الاختيار عن الظرفية |
| VYA        | ما يلازم الظرفية من ظروف المكان                                     |
| VYA        | أحكام المفعول فيه                                                   |
| V 7 9      | رأي طاهر في الجمعة والسبت أنهما كالحدث                              |
| ٧٣٠        | المكان يصلح مبهمه خبراً عن الجثث والحدث                             |
|            | يجوز إضافة الجهات الست وإفرادها. وإذا أفردت خرجت عن الظرفية         |
| ٧٣١        | عند الكوفيين ·                                                      |
| ٧٣١        | تختص الجهات بأنها لا يخبر عنها أو توصل وهي مبنية                    |
| ٧٣٢        | يجوز وقوع (في) موقع الظرف فتنوب منابه                               |
|            | المقعول له                                                          |
| ٧٣٢        | تعریفه، وما فی حکمه                                                 |
|            | شرطه كونه غير لفظ الأول. وكونه فعلًا للقلب عند بعضهم، والأكثر لا    |
| <b>777</b> | يشترطون ذلك                                                         |
| ٧٣٤        | نصبه كنصب المفعول به عند الأكثر، وعند الزجاج كنصب المطلق            |
|            | إذا اختل قيد من حده التزم أي آلات التعليل، وإن كمل حده اختير        |
|            | النصب في النكرة، والجر بأحد حروف التعليل في المعرف باللام،          |
| ٤٣٧ – ٥٣٧  | واستوى الأمران في المضاف                                            |
|            |                                                                     |

# المفعول معه

| 777              | حده، وجواز النصب والعطف إن كان الفعل لفظياً، وإلا تعين النصب     |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٧              | لا يعطف على ضمير مرفوع متصل إلا بعد تأكيده بمنفصل                |
|                  | إذا كان الفعل معنى وجاز العطف فالوجهان عند الأكثر، وعند ابن      |
| ٧٣٧              | الحاجب يتعين العطف                                               |
|                  | لا يعطف على المضمر المجرور إلا بإعادة الخافض عند البصريين        |
| ٧٣٨              | خلافأ للكوفيين                                                   |
|                  | ناصبه السابق للواو عند الأكثر، وعند الزجاج مضمر مقدر، ومذهب      |
| <b>NTY - PTN</b> | الأخفش أنه أعطى إعراب (مع)، وعند الكوفيين ينتصب بالمخالفة        |
| ٧٤٠              | لا يصح مجيئه بعد انشاء إلا مصاحباً لفاعله خلافاً لابن كيسان      |
| ٧٤٠              | يصح عمل اللازم فيه، وتقدمه على مصاحبه لا على عامله               |
| ٧٤٠              | لا يشترط فيه جواز العطف خلافاً للأخفش                            |
| 134              | هو قياسي عند الأكثر، سماعي عند بعضهم                             |
| V£1              | قد يضمر ناصبه مع (ما) و(كيف)، ورأي للمبرد في تقديره              |
|                  | انحال                                                            |
| 717              | حدها، وما يدخل فيه                                               |
|                  | تصح مفرداً وجملة، والمفرد جامد ومشتق، اسم فاعل أو مفعول أو       |
| V87"             | مصدر                                                             |
|                  | وتصح صفة غير مستقرة وأفعل تفضيل. والجامد إن أفاد هيئة صح         |
| V£ £             | حَالًا، وهو متأول بالمشتق عند الأكثر خلافاً لابن الحاجب          |
| 187 - VEO        | أمثلة لورود الجامد حالا                                          |
| Y£Y              | الجملة الواقعة حالًا تفتقر إلى رابط من ضمير أو غيره              |
| VEA              | رأي سيبويه في (حصرت صدورهم)، ورأي المبرد                         |
|                  | لا يؤكد بالحال إلا جملة اسمية عند الأكثر، وعند ابن مالك والفعلية |
| 789              | أيضاً، وقواه الإمام المهدي                                       |
| ٧0٠              | يجب كون غير المؤكدة منتقلة. وعند طاهر أو مقدرة بها               |

| V01 - V0 ·    | مواضع جواز حذف عامل الحال، ومواضع وجوبه                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٥٢           | يجوز سبقها عاملها الفعلي أو شبهه. ويجب تقدمها على صاحبها النكرة    |
|               | ويمتنع ذلك إذا انجر صاحبها بالإضافة اتفاقًا، وبالحرف عند الأكثر    |
| 70Y - 30Y     | خلافاً لابن كيسان وابن برهان والفارسي                              |
| ٧٥٥           | يعمل في الحال الفعل أو المشتق والحرف والظرف النائبان عنه           |
| 70V - V0V     | قد يعمل فيها جامد لحظ فيه معنى الفعل استنباطاً لا وضوحاً           |
|               | ناصب المؤكدة فعل مقدر، وعند الزجاج الخبر، وعند ابن خروف            |
| ٧٥٨           | المبتدأ، وعند ابن مالك معنى الجملة                                 |
|               | شرط الحال كونها نكرة، وكون صاحبها معرفة، وتأويل ما ورد مخالفاً     |
| P 0 V - + T V | · لذلك                                                             |
|               | الحال قيد للعامل في صاحبها لا له. ولا تجيء من المضاف إليه إلا      |
| • FV - 1 FV   | بشرط جزئية المضاف فيه                                              |
| 177           | قد يصح تقدير الحال تمييزاً والعكس                                  |
| 777           | قد تلزم الحالية في ألفاظ مخصوصة<br>                                |
|               | يلزم اتحاد العامل في الحال وفي صاحبها خلافاً لبعضهم. وقد تعدد      |
|               | الحال دون صاحبها. وقد تأتي حال واحدة لصاحبين مختلفين               |
| 777           | إعراباً                                                            |
| 777           | لا تكون الحال لغير الأقرب إلا لمانع من قرينة لفظية أو غيرها        |
|               | التمييز                                                            |
| ٧٦٣           | حده، وما يخرج بالحد ويدخل، وعلة نصبه                               |
| ٧٦٤           | تمييز المقادير إن كان جنساً أفرد حتماً                             |
| ٧٦٤           | إذا كان المجمل بنون أو تنوين جازت الإضافة                          |
| ¥7.8          | ينتصب التمييز عن تمام بتنوين أو نون أو ضمير                        |
| ۷٦٥           | يصح تمييز النسبة جملة كانت أو شبهها                                |
|               | لا بد في تمييز النسبة من تقدير (من) كالمفرد عند الأكثر خلافاً لابن |
| 777           | السراج                                                             |
|               |                                                                    |

|                   | لا يجوز سبق التمييز للمجمل المفرد اتفاقاً. وفي الجملة خلاف بين    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٧٦٧               | سيبويه والمبرد والمازني والكوفيين                                 |
| AFV               | أسماء العدد تفتقر إلى التمييز                                     |
| V79               | تميم تكسر الشين من (ثلاث عشرة) صاعداً                             |
| VV1 - VV•         | تمييز الأعداد المفردة والمركبة                                    |
|                   | واحد واثنان لا تمييز لهما استغناء بلفظهما، وشذ ما ورد من خلاف     |
| 777 - 777         | ذلك                                                               |
|                   | المستثنى                                                          |
|                   | t en et e en e                                                    |
| VV*               | حده، وتقسيمه إلى متصل ومنقطع                                      |
| VVE               | آلاته حروف وأسماء وأفعال                                          |
| ٧٤                | ناصبه لفظ (إلا) وهو مفرد، وقيل مركب                               |
| ۷V۵               | وقيل ناصبه ما قبل (إلا)، وقيل (إن) مقدرة، وقيل تقدير (أستثني)     |
| ٧٧٦               | ناصب المنقطع (إلا) اتفاقاً                                        |
| 777               | لا يجوز استثناء النصف فصاعداً عند البصريين خلافاً للكوفيين        |
| VVV               | مواضع تحتم نصب المستثنى                                           |
|                   | المنقطع ما لم يدخل في عموم المستثنى تحقيقاً عند الحجازيين، ولا هو |
| VVV               | مما يتبعه في حال عند التميميين                                    |
| <b>۷۷4 - ۷۷</b> A | ما جاء على لغة تميم من القرآن والشعر                              |
|                   | يتحتم جر المستثنى بغير وسوى، واختصاص (سوى) باستثناء المعرفة،      |
| VV4               | وبلزوم الظرفية خلافأ للكوفيين                                     |
|                   | يجوز الجر ب(خلا) و(عدا) و(حاشى) عند مجيئها حروفاً، وينصب بها      |
| ٧٨٠               | عند مجيئها أفعالًا                                                |
|                   | (بله) يجر بها إن كانت مصدراً مضافاً، وينصب بها عند وقوعها اسم     |
| ٧٨٠               | فعل                                                               |
| ٧٨١               | مواضع يجوز فيها النصب بالاستثناء ويختار البدل                     |
| YAY               | مواضع يستوي فيها الرفع والنصب                                     |
|                   |                                                                   |

|             | يعرب على حسب العوامل إذا حذف المستثنى منه والكلام غير موجب،          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| VAP.        | وما شذ من خلاف ذلك                                                   |
|             | المستثنى بـ(لا سيما) يضاهي الاستثناء المفرغ، ويجوز فيه الرفع         |
| Y0 - YY8    | والنصب والجر، والخلاف في تعليل النصب                                 |
| ٧٨٩         | لا يجوز حذف (لا) عند النحاة وأجازه المصنف                            |
| rav.        | أحكام المستثنى ستة                                                   |
|             | (غير) صفة حملت على (لا) في الاستثناء، وحملت (لا) عليها في            |
| ٧٨٦         | الصفة                                                                |
|             | يعطى المستثنى ب(إلا) إعراب (غير) مطلقاً عند سِيبويه والمبرد،         |
| <b>Y</b>    | وخالفهما ابن الحاجب                                                  |
| 444         | يجوز حذف المستثنى ب(إلا) و(غير) بعد (ليس)                            |
| v91 - v9·   | يجوز تكرير (إلا) وأحوال الواقع بعدها حينئذٍ                          |
|             | يمتنع أن يلي (إلا) نعت لما قبلها، وما جاء مما يوهم ذلك فهو حال إن    |
| 797         | أمكن، وصفة لبدل محذوف أن تعذر                                        |
| ٧٩٣         | لا يلي (إلا) ماضي إلا حيث سبقها مثله                                 |
|             | لا يعمل ما بعد (إلا) فيما قبلها، ولا يستثنى بأداة واحدة شيئان من غير |
| V94         | عطف                                                                  |
|             | قد تدخل (إلا) على (ما خلا) و(ما عدا) فقط. وعلى (حاشى) الجارة         |
| V95         | عند الكسائي                                                          |
| V98         | قد يوصف المستثنى باليس) و(لا يكون)                                   |
|             | الباب السابع                                                         |
| <b>V9V</b>  | المجرور والمجزوم – تعريف الجر والمجرور                               |
|             | العامل في المجرور المضاف بواسطة تقدير الحرف، وقبل الحرف،             |
| <b>V9V</b>  | وقيل معنوي                                                           |
| <b>V9</b> A | الإضافة لفظية ومعنوية                                                |
|             |                                                                      |

|           | الحرف المنذر في المعنوية (من) في الجنس، و(في) في ظرف المضاف    |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
|           | شرط المعنوية تجريد المضاف من التعريف. والكوفيون لا يشترطون     |
| V99       | ذلك في العدد، وذكر الشواهد المخالفة لمذهبهم                    |
| ۸۰۰       | في لوازم الإضافة ما لا يتعرف بها وإن كانت معنوية               |
| ۸۰۰       | اللفظية لا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ                           |
|           | أجاز الفراء نحو (الضارب زيد) بالإضافة، ورد المصنف ما استشهد به |
| ۸۰۱ – ۸۰۰ | على مذهبه                                                      |
| ۸۰۲       | لا يضاف موصوف إلى صفته ولا العكس، وتأويل ما ورد من ذلك         |
|           | إضافة الاسم الصحيح والملحق به، وما آخره ألف فهذيل تقلبها لغير  |
| ۸۰۳       | التثنية ياء                                                    |
| ۸۰٤       | قد تصح الإضافة إلى الجمل، وقد يضاف المسمى إلى اسمه             |
|           | لا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص، وتأويل ما     |
| ۸۰٥       | ورد مما يوهم ذلك                                               |
| ٨٠٥       | قد يضاف إلى الشيء لأدنى ملابسة                                 |
| ۲٠۸       | لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والحرف              |
| ۸۰۸ – ۸۰۷ | إنكار النحاة قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)              |
|           | ربما أغنت القرنية عن ذكر المضاف فأعطى المضاف إليه إعرابه، وقد  |
| ۸۰۹       | يبقى على جره عند سيبويه                                        |
| ۸۰۹       | شذ حذف المضاف مع اللبس                                         |
| ۸۱۰       | قد يحذفان جميعاً                                               |
|           | الجزم                                                          |
|           | تحذف عين معتل العين بعد الجزم، وقد يتفق حذفان، وجاء في (كان)   |
| ۸۱۰       | وحدها حذف اللام الصحيح والعين                                  |
|           | قد يقع الجزم بمعنى الأمر، وبلفظه فقط عند المصنف، واستدل بقراءة |
| 11A-71A   | أَبِي عمرُو: (إن الله يأمركم) بإسكان الراء                     |

### الباب الثامن

باب العامل – أنواع العامل أربعة: معنى، وفعل، وحرف، واسم 🐧 🐧

### العامل المعنوي

هو رافع المبتدأ والخبر، ورافع المضارع إذا تجرد عن الناصب والجازم، وقبل بل رافعه شبه الاسم، وقبل تجرده عن العامل اللفظي. وعند الكسائي حرف المضارعة، ورده الإمام المهدى ما ١٥ – ٨١٦

### الأفعال الناقصة

|                    | الافعال النافضية                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                    | حدها، وكونها قياسية عند سيبويه، وخالفه الزمخشري وابن الحاجب     |
| 717                | في زعم-المصنف                                                   |
|                    | زاد الزمخشري وابن الحاجب في أفعال هذا الباب (ما جاءت حاجتك)     |
| ۸۱۷                | و(قعدت كأنها حربة) فيما يراه المصنف                             |
| ۸۱۸                | الثاني منصوب بالخبرية عند البصريين وبالحالية عند الكوفيين       |
| 11A - 11A          | تعليل تسمية هذه الأفعال ناقصة                                   |
|                    | أجاز عبد القاهر عملها في الظرف خلافاً للمحققين. وأجاز الزجاج أن |
| ۸۱۹                | يبنى منها تعجب                                                  |
|                    | يجوز تقديم خبر هذه الأفعال عليها فيما ليس أوله (ما). واختلف في  |
| ۸۱۹                | (ليس). وجوز ابن كيسان ذلك في غير (ما دام)                       |
|                    | إذا وليها نكرة ومعرفة تعينت النكرة للخبرية. وقد جاء العكس في    |
| <b>AY 1 - AY •</b> | شواهد عدة قيل هي من القلب، وقيل رفعت النكرة فيها برافع مقدر     |
| ATT                | الأعرف من الاسمين هو الاسم كالعلم مع المبهم                     |
| ۸۲۰ - ۸۲۳          | معاني هذه الأفعال وشواهدها                                      |
| 771 - 111          | جوز أبو البقاء زيادة مضارع (كان) واستشكله المصنف                |
| AT AT 9            | تختص (كان) بجواز الغاثها وسطاً واتفاقاً                         |
| ۸۳۲ - ۸۳۱          | قد يكون اسمها وخبرها ضميرين متصلين                              |

|             | (ليس) تنفي مضمون الجملة حالًا عند الأكثر، ومطلقاً عند سيبويه وابن      |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۸۳۳         | السراج                                                                 |  |  |
|             | تختص (ليس) بجواز الاقتصار على اسمها، وبدخول الواو على خبرها            |  |  |
| ATE.        | الجملي                                                                 |  |  |
|             | أفعال المقاربة                                                         |  |  |
|             | (عسى) فعل ماض لا مضارع له ولا يتصرف بوجه، وجاء فيها (عسيت)             |  |  |
| 3774 - 0774 | بكسر السين وفتحها                                                      |  |  |
|             | هي عند سيبويه رافعة في حال ناصبة في أخرى، وعند الأخفش رافعة            |  |  |
| 7.8         | مطلقاً                                                                 |  |  |
| ٨٣٦         | هي منا للترجي ومن الله للقطع أو حثا لنا على الرجاء                     |  |  |
| ۸۳۷         | يلزم خبرها (أن) وقد تحذف                                               |  |  |
| ۸۳۷         | قد يخبر عنها باسم                                                      |  |  |
| ۸۳۷         | لا تدخل (أن) في خبر (كاد) إلا نادراً تشبيهاً بعسى                      |  |  |
| ۸۳۸         | شذ الخبر عن كاد بالاسم                                                 |  |  |
|             | إثباتها للمقاربة اتفاقاً، ونفيها لنفي المقاربة ونفي الوقوع عند الأكثر. |  |  |
| •           | وقيل بل لإثباتهما. وقيل في الماضي للإثبات وفي المستقبل                 |  |  |
| P7A - • 3A  | . لنفيهما                                                              |  |  |
| 134         | يصح مع (أوشك) إثبات (أن) وحذفها                                        |  |  |
|             | أفعال القلوب                                                           |  |  |
| 134-734     | حدها، وما يكون منها للعلم، وما يكون منها للظن، وما يحتملهما            |  |  |
| 734         | تختص بمنع الاقتصار على أحد معموليها. ويجوز حذفهما جميعاً               |  |  |
| 731         | يجوز إلغاؤها وسطأ وآخراً. ويتحتم بحرف الاستفهام أو النفي أو اللام      |  |  |
| 731         | يجوز كون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد                              |  |  |
| A££         | يمتنع ذلك في أفعال الحواس إلا (عدمتني)                                 |  |  |
| AEO         | قد يلي المتعدي إلى اثنين ثلاثة مفاعيل هي في الحقيقة اثنان              |  |  |

| A & 0     | أجروا القول المضارع المستفهم عنه المخاطب مجرى الظن                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | سليم أطلقت ذلك، وأكثر العرب تحكي ما بعده إذا اختل قيد من حده                                                                                                             |
| 73A - V3A | إما لفظه وإما معناه                                                                                                                                                      |
|           | باب أعطى وكسى                                                                                                                                                            |
| AEV       | تكون أفعال هذا الباب مجردة، وتكون بهمزة تعديها إلى الثاني                                                                                                                |
| A & A     | كل ما أفاد فائدتها تعدى تعديتها                                                                                                                                          |
| 184       | قد يقتصر على أحد مفعوليها. ولا تلغى توسطت أو تأخرت                                                                                                                       |
|           | باب أعلم وأرى                                                                                                                                                            |
| AE9       | (أنبأ) ونحوه متعد إلى واحد عند ابن الحاجب، ورده المصنف<br>قد تغني (أن) المشددة عن المفعولين الثاني والثالث. والمكسورة عن                                                 |
| ٨٥٠       | الثالث فقط                                                                                                                                                               |
| ۸۰۰       | يجوز كون الثالث جملة                                                                                                                                                     |
|           | المتعدي إلى واحد بنفسه                                                                                                                                                   |
| ۸٥١       | هي أفعال الحواس الخمس                                                                                                                                                    |
| ۸۵۱       | لا تلغى تقدمت أو تأخرت، ويجوز حذف مفعولها                                                                                                                                |
|           | المتعدي بحرف الجر                                                                                                                                                        |
|           | يصح العطف على المجرور بالنصب على المحل. وإذا بني للمفعول<br>جاز في المعطوف على الجر على اللفظ، والرفع على المحل<br>الأقرب، والنصب على المحل الأبعد. وقد يتعدى تارة بنفسه |
| ۲٥٨       | وتارة بحرف الجر                                                                                                                                                          |
|           | الفعل المبني للمجهول                                                                                                                                                     |
| ٨٥٢       | تعريفه وشرطه                                                                                                                                                             |
| ٨٥٣       | جاء في معتل العين الإشمام والواو، والأفصح فيه الياء                                                                                                                      |
| ۸٥٣       | المضارع المعتل العين تقلب فيه ألفاً                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                          |

### فعلا التعجب

|           | لا يتصرفان ولا يتقدم معمولهما عليهما، ولا يبنى منهما اسم فاعل ولا    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ٨٥٤       | مفعول، ولا مصدر لهما                                                 |
|           | محل (ما) في (ما أفعله) الرفع بالابتداء اتفاقاً. وهي نكرة عند سيبويه، |
|           | موصولة عند الأخفش، استفهامية عند الفراء وعبد الله بن درستويه         |
| ١٥٥ - ٨٥٤ | وقربه المصنف                                                         |
| 701       | (أفعل) فعل ماض عند البصريين، اسم عند الكوفيين                        |
|           | المنصوب بعد (أفعل) مفعول به عند البصريين، مشبه بالمفعول عند          |
| ٨٥٧       | الكوفيين                                                             |
|           | الأكثر أن معنى (أفعل به) الخبر. وعند الزمخشري والفراء وابن خروف      |
| ٨٥٧       | معناه الأمر                                                          |
| ٨٥٨       | سببويه يجيز بناء التعجب من الرباعي الذي أوله همزة                    |
| ۸۰۸       | لا يبنى من لون ولا عيب، ولا يبنى للمفعول                             |
|           | لا يفصل بينه وبين معموله. وأجاز المازني الفصل بالظرف، والجرمي        |
| ٨٥٩       | به وبالحرف. وقد يفصل بالمبتدأ والاستثناء                             |
| ۰۲۸       | أجاز الكسائي الفصل بفعل مضارع                                        |
| ٠٢٨       | لا يغير عن الإفراد والتذكير                                          |
|           | أفعال المدح والذم                                                    |
| ۸٦٠       | هي أفعال عند البصريين، أسماء عند الكوفيين                            |
| 178       | اللغات في (نعم) و(بشر)                                               |
|           | شرط إنشاء المدح والذم تعريف الفاعل باللام أو إضافته إلى المعرف       |
| 778       | بها، أو يكون مضمراً مميزاً بنكرة منصوبة                              |
| ۸٦٣       | اللام للجنس عند الأكثرين، وللحقيقة الذهنية عند ابن الحاجب            |
| ۸٦٣       | المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ ما قبله خبره، أو خبر محذوف المبتدأ      |
| ۸٦٣       | شرطه مطابقة الفاعل فلا يصح جنسأ آخر                                  |
| ATT       | قد يحذف المخصوص إذا علم                                              |
|           |                                                                      |

| 378                            | (حبذا) فاعله (ذا) لا يتغير بتأنيث ولا تثنية ولا جمع             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                | يجوز أن يأتي قبل المخصوص أو بعده تمييز أو حال على وفق           |
| 378                            | مخصوصة                                                          |
| 378                            | لا يصح المخصوص نكرة بحال                                        |
|                                | لا يؤكد الفاعل فيها أجمع، وقد يوصف. ويصح عملها في الحال         |
|                                | والظرف، ولا يسبقها معمولها، وقد يجمع بين الفاعل الظاهر          |
| 3                              | والمميز، ولا تلحقها علامة تثنية ولا جمع                         |
|                                | اسم الفاعل                                                      |
| ΓΓA                            | حده، واشتقاقه عند سيبويه والسيرافي                              |
|                                | يبنى من الثلاثي المجرد ومن غيره يشترط لعمله أن يكون بمعنى الحال |
| <b><i>FFA</i></b> - <b>VFA</b> | أو الاستقبال خلافاً للكسائي حيث أجاز إعماله ماضياً              |
|                                | ويشترط الاعتماد على صاحبه خبراً له أو صفة أو صلة. ولم يشترطه    |
| ۷۲۸ – ۸۲۸                      | الأخفش                                                          |
| ٨٦٩                            | ويشترط كونه غير مصغر. والمكسر يعمل عند الأكثر                   |
| AV 8 - AV +                    | ما وضع منه للمبالغة فمثله، وكذا المثنى والمجموع                 |
|                                | حكمه في التعدي واللزوم حكم فعله. وإذا عرف باللام استوى الماضي   |
|                                | وغيره خلافاً للفارسي والرماني إذ لا يعمل معها إلا الماضي        |
| AVE                            | عندهما                                                          |
|                                | تجب إضافته حيث المعمول ضمير. وعند الأخفش وهشام الضمير           |
| ۸٧٥                            | منصوب ولا إضافة                                                 |
|                                | لا يضاف المعرف باللام إلا إلى مثله أو مضاف إلى مثله. وخالف في   |
| ۸٧٥                            | ذلك الفراء فأجاز نحو (الضارب زيد)                               |
| ۸۷٦                            | تجوز اضافة اسم الفاعل ولو عاملًا. ولا يتعرف حينئذ               |
| AVV                            | إذا جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير                       |
| AVV                            | يجوز تقديم معموله عليه                                          |
|                                |                                                                 |

 $\Lambda\Lambda\Upsilon - \Lambda\Lambda\Lambda$ 

### اسم المفعول

حده وصيغته. وهو في العمل والاشتراط كاسم الفاعل. وعمله عمل المبنى للمفعول

### الصفة المشبهة

حدها وما تبنى منه، ونقصانها عن اسم الفاعل بأنها لا تعمل في السبب
دون الأجنبي، وفي الحال دون الاستقبال، ولا يفصل بينها وبين
معمولها باجنبي، ولا يسبقها معمولها
ثقصيل مسائلها إلى ثماني عشرة
أجاز سيبويه نحو (حسن وجهه) بالإضافة
ما تضمن من مسائلها ضميراً واحداً فهو أحسن، وما فيه ضميران
حسن، وما لا ضمير فيه قبيح
بجوز فيما يليها الرفع بالفاعلية، والنصب على التشبيه بالمفعولية في
المعرفة، وعلى التمييز في النكرة. وعند الكوفيين على التمييز

مطلقاً. وعند بعضهم على التشبيه مطلقاً

### اسم التفضيل

حده، ويخرج به سائر المشتقات، وصيغته (أقعل) وما تصرف منه.
ويبنى مما يبنى منه التعجب. ويصح من الرباعي عند سيبويه
شذ مجيئه في اللون. وجاء في العيب، وللمفعول
ما يتوصل به إلى الممتنع منه
يعمل عمل الصفة المشبهة إلا في المظهر. ويعمل في الظرف والحرف
والحال والتعييز
لا يرفح ظاهراً إلا إذا جرى لفظه صفة لشيء معناه صفة لمتعلق ذلك
الشيء لا له، وذلك المتعلق مفضل على نفسه إذا تعلقت غير ذلك

|           | قد تغير فيه صيغة (أفعل). ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه. وإذا أضيف                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7AA - VAA | فله معنیان                                                                                   |
| ٨٨٨       | يشترط في التفضيل مشاركة المفضول في أصل الفضل تحقيقاً أو تقديراً                              |
| AA9       | لا يجمع بين اللام و(من) ولا يجوز الخلو منهما ومن الإضافة                                     |
| ۸۹۰       | إذا خرج عن معنى التفضيل صح تجريده منها                                                       |
| ۸۹۱       | المعرف باللام يطابق موصوفه حتمأ                                                              |
| 798       | ما لم تغير فيه صيغة (أفعل) ولم يضف أو يعرف منع الصرف. وفي<br>(أول) تفصيل                     |
| 798 - 398 | مذهب ابن مالك أنه قد يأتي على صيغة التفضيل ما ليس بمعناه                                     |
|           | المصدر                                                                                       |
| ۸۹٤       | حده، وكونه قياسياً وسماعياً                                                                  |
| 381 - 081 | ذكر أكثر ما استعمل من الثلاثي وهو ثمانية وعشرون مصدراً                                       |
| 19v - 19v | القياسي منه نوعان: مصدر الثلاثي الذي أوله ميم مضمومه، ومصدر ما<br>تعدى الثلاثي بزيادة أو أصل |
|           | الرباعي المجرد والمزيد نوعان: ذو ميم على وزن المفعول، ومجرد<br>عن الميم، ومزيده على (تفعلل)  |
| ۸۹۸       | إذا كان من (أفعل) معتل العين أعل كإعلاله                                                     |
| ٨٩٩       | جاء (تفعلة) في حديث صحيح ذكره المصنف                                                         |
| ٩٠٠       | يعمل المصدر عمل فعله ماضياً وغيره                                                            |
| 9.1       | يعمل معرفاً باللام عند الأكثر. وقيل لا عمل له معها                                           |
| 9.4       | قد يضاف إلى مفعوله ويتأخر الفاعل                                                             |
| 9.4       | يشترط لعمله مجيئه ظاهراً، موحداً، غير محدود                                                  |
| 9 • £     | يعطف على لفظ معموله المجرور. ولا يلزم ذكر فاعله، ولا يضمر فيه                                |
| 9 • 8     | لا يسبقه معموله، وقيل يجوز تقديم الظرف والحرف ورجحه المصنف                                   |

910

417

### العامل من غير المشتق

|              | يعمل الظرف والحرف حيث يقعان موقع المشتق خبراً، أو صفة، أو           |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 9.0          | حالًا، أو صلة. واسم الإشارة في الحال                                |  |
| 9.0          | ويعمل مما ليس بمشتق ولا واقع موقعه المضاف في المضاف إليه            |  |
| 9.7 - 9.0    | لا يصح سبق معمول المضاف إليه للمضاف إلا مع (غير)                    |  |
| الباب التاسع |                                                                     |  |
|              | باب التابع: تعريفه، العامل فيه عامل متبوعه عند الأكثر، وقيل بل      |  |
|              | مقدر، وقيل كونه تابعاً، وقيل مقدر في البدل والنسق لا غير، وعن       |  |
| 9 • 9        | الإمام يحيى بن حمزة أنه مقدر في النسق لا غير                        |  |
|              | يجوز فصل متبوعه ما لم تتضح مباينة الفاصل ولم يكن توكيداً لتوكيد     |  |
| 910          | ولا نعتاً لمبهم                                                     |  |
| 41.          | لا يسبق معمول تابع متبوعه عند الأكثر خلافاً للكوفيين                |  |
|              | التأكيد                                                             |  |
|              | حده وانقسامه إلى لفظى ومعنوي. واللفظي يجري في الاسم والفعل          |  |
| 411-41+      | والحرف والجملة والمفرد وأمثلة دلك                                   |  |
| 917          | المعنوي بألفاظ مخصوصة، وذكر اشتقاق أخوات (أجمع)                     |  |
|              | وضع التوكيد لتمكين السابق في النفس. واللفظي لخوف النسيان عند        |  |
| 917          | ابن مالك                                                            |  |
|              | كلا وكلتا تختصان بالمثنى و(كل) لغير المثنى، ولا يؤكد بها وبأجمع إلا |  |
| 718-318      | ذو أجزاء يصح افتراقها حساً أو حكماً                                 |  |
| 418          | لا يؤكد مضمر مرفوع متصل بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده بمنفصل       |  |
| 418          | قد يؤكد الضمير المجرور المنصوب بالمرفوع استعارة                     |  |
| 418          | لا يؤكد إلا المعرفة. وأجاز الأخفش والكوفيون توكيد النكرة            |  |

لا يعطف بعض المؤكدات على بعض لعدم تغايرها

لا يتحد توكيد معطوف ومعطوف عليه إلا حيث اتحد عاملهما

|        | أجاز ابن مالك وضع (السهل والجبل) و(الظهر والبطن) و(اليد والرجل)    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 917    | موضع (كل) في التأكيد                                               |
| 917    | لفظ (كلاً) و(كلتاً) مفرد عند البصريين، وقواه الأخفش                |
|        | تتابع التواكيد يفيد تقرير الأول عند الأكثر. وعند المبرد والزجاج أن |
| 417    | لكل منها فائدة                                                     |
| 914    | منع ابن مالك (قوموا كلنا) وأجاز (قوموا بنا جميعنا كلنا)            |
|        | الثعت                                                              |
|        | حده، وبه يخرج الخبر والحال. فائدته توضيح في المعارف،               |
| 917    | وتخصيص في النكرات                                                  |
| 414    | قد يجيء لمجرد الثناء أو الذم أو التوكيد                            |
|        | شرطه كونه مشتقاً في تأويل المشتق. وعند ابن الحاجب أو جامداً يفيد   |
| 414    | المزية عموماً أو في حال                                            |
| 414    | يصح وصف النكرة بالجمل، وبحالها وحال متعلقها                        |
|        | الوصف بالمفرد للمعرفة والنكرة سماعي وقياسي. والأول شائع وغير       |
| 919    | شائع                                                               |
| - 97 • | القياسي المشتق، واسم الإشارة، و(ذو) الطائية، والمنسوب              |
|        | لا يرفع الظاهر من النعت إلا المشتق غير (أفعل). وقد يرفعه الجامد    |
| 171    | سماعاً في ألفاظ مخصوصة                                             |
|        | من وصف بحال نفسه وجبت مطابقته لمنعوته إعراباً وتعريفاً وتنكيراً    |
| 977    | وتذكيراً وتأنيثاً وتثنية وجمعاً                                    |
| 977    | الموصوف بحال المتعلق يحكم له بحكم المسند إليه                      |
| 975    | المضمر لا يوصف ولا يوصف به                                         |
| 977    | يمتنع حذف الموصوف إلا حيث أغنى عنه وضوحه                           |
| 378    | قد يجعل الموصوف نسياً في ألفاظ مخصوصة                              |
|        | لا يسبق النعت منعوته، وان سمع قدر النعت كالاسم المبهم أجرى عليه    |
| 970    | منعوته بدلًا أو بيانًا، فإن تعذر فضرورة                            |

| 1174               | 1123 فهرس تفصيلي للمسائل والأواه                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 977                | إذا تعدد الوصف بالجمل فصلت بالواو حتماً                                                            |
| 477                | يجوز القطع حيث أريد المدح أو الذم                                                                  |
| 477                | لا يشترط في جواز القطع تكرر عند الأكثر. وقيل يشترط                                                 |
| 478                | إذا اختلف الموصوفان إعرابأ والوصف واحد وجب القطع                                                   |
| 474                | لا يقطع ما جاء للتأكيد                                                                             |
| 474                | إذا تعدد المنعوت واختلفت نعوته وجبت الواو                                                          |
| 979                | إن اختلف المنعوتان تعريفاً وتنكيراً تعين القطع                                                     |
| 979                | في النعوت المعطوفة ما يصح تقدير مقطوعة مبتدأ وخبراً                                                |
| 979                | تابع غير المنصرف في الجر على المحل ما لم يكن ذا علتين                                              |
|                    | عطف البيان                                                                                         |
|                    | حده، ووجوب مطابقته متبوعه في الإفراد والتذكير وفروعهما، وكونه                                      |
| 98.                | جامداً. ولا يشترط كونه أوضح                                                                        |
| 94.                | يصح جعله بدلًا، وتكرير العامل معه إلا لمانع                                                        |
| 921 - 920          | الفصل بينه وبين البدل                                                                              |
|                    | البدل                                                                                              |
|                    | حده، وبه خرج سائر التوابع. وهو أربعة أقسام. ويصح البدل والعبدل                                     |
| 177 - 771          | منه في كل منها معرفتين ونكرتين ومختلفتين                                                           |
| 922                | عد النحاة بدل الغلط لعلمهم إجراء العرب فيه حكم الأول                                               |
| ٩٣٣                | حكم البدل حكم سابقه في الإعراب، ولا يتقدمه بحال                                                    |
| ٩٣٣                | لا ينوى بالسابق الطرح عند سيبويه، وينوى عند المبرد بزعم المصنف                                     |
| 377                | يصح بدل الفعل من الفعل إذا اتحد المعنى                                                             |
| 950                | يجب وصف النكرة المبدلة من المعرفة                                                                  |
| م۳ <i>۴ – ۲۳</i> ۴ | لا يبدل ظاهر من مضمر بدل كل إلا من الغائب                                                          |
| 984                | يجوز بدل الكل من ضمير المخاطب عند الأخفش ما لم يكن مرفوعاً<br>بأمر المخاطب أو المضارع المنسوب إليه |

| 977       | في الأسماء ما يصح بدلًا وتأكيداً                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ۹۳۸       | قد يعاد مع البدل عامل متبوعه                                 |
|           | عطف النسق                                                    |
| 977       | حده، وكونه بأحد الحروف العشرة المذكورة                       |
|           | إذا عطف على المضمر المرفوع المتصل أكد بمنفصل عند البصريين ما |
|           | لم يقع فصل فيجوز تركه. ولم يوجب ذلك الكوفيون، وشذ ما         |
| 177 - P7P | احتجوا به من شواهد                                           |
|           | إذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض عند البصريين خلافأ    |
| 920 - 989 | للكوفيين                                                     |
|           | تجب مشاركة المعطوف لسابقه في الإعراب والإسناد وعود الضمير،   |
| 981       | وفيما يجوز من تقديم معمول                                    |
|           | يصح المعطوف والمعطوف عليه مفردين وجملتين فعليتين واسميتين    |
|           | ومختلفتين وشرطيتين وظرفيتين، ومفرد على اسمية، وعلى فعلية،    |
| 139 - 739 | وجملة اسمية على مفرد، أو فعلية على مفرد                      |
| 739 - 739 | يمتنع العطف على عاملين مختلفين عند الأكثر خلافأ للفراء       |
|           | الباب العاشر                                                 |
| 984       | باب الخط – تعريفه وتقسيمه إلى متبع ومبتدع                    |
| 984       | أسماء حروف التهجي يعبر بها عنها خطأ لا نطقأ                  |
| 90 - 988  | تكتب اللفظة على صورة الوقف عليها والابتداء بها وأمثلة ذلك    |
|           | قواعد الخط                                                   |
|           | الممدود وأحكامه:                                             |
| 90.       | يكتب بألف واحدة إلا المنصرف في حال النصب منوناً فبألفين      |
| 901       | إن اتصل به ضمير مخاطب أو غائب كتبت همزته من جنس حركتها       |
|           | المقصور وأحكامه:                                             |
| 901       | الرابعة فصاعداً تكتب بالياء إلا ما قبل آخره ياء              |
|           |                                                              |

| ثالثة التي تمال بالياء وإلا فبالألف. وبعضهم يستلزم الألف في الجميع 🛚 ١٥٢ | 907 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| إس المبرد في الياثي ما ذكر، والمازني بألف، وسيبويه بألف في               |     |
| النصب، وإلا فبالياء النصب، وإلا                                          | 907 |
| يفية معرفة أصل الألف                                                     | 907 |
| ا جهل فإن أميل فبالياء وإلا فبالألف ١٥٣                                  | 905 |
| لدى) تكتب بالياء، و(كلا) بالوجهين محتب بالياء،                           | 904 |
| حروف بالألف سوى (إلى) و(على) و(حتى)                                      | 905 |
| مهموز:                                                                   |     |
| همزة الأولى بالألف مطلقاً ٣٥٠                                            | 908 |
| وسطى إن سكنت صورت من جنس حركة سابقها، وإن تحركت                          |     |
| وسكن سابقها فلا صورة لها في الأصح                                        | 908 |
| ذا تحركت الهمزة وسابقها فالمفتوحة تصدر من جنس حركة سابقها،               |     |
| وغيرها من جنس حركة نفسها                                                 | 900 |
| متطرفة تقلب كحركة سابقها، فإن سكن سابقها فلا صورة لها، وإن               |     |
| اتصل بها ضمير فكالمتوسطة ٥٥                                              | 900 |
| نل همزة بعدها حرف مد كصورتها فإنها تحذف                                  | 907 |
| لوصل والقطع:                                                             |     |
| قطع (ما) الاسمية غير الاستفهامية عن سابقها مطلقاً. وتوصل الحرفية         |     |
| ّ بـ (أن) وأخواتها ٢٥                                                    | 907 |
| فصل الاسمية والحرفية عن (عن)، وقد توصلان للإدغام                         | 904 |
| رصلوا (أن) المصدرية بـ (لا) ولم يوصلوا المحققة ٧٥                        | 904 |
| رصلوا (إن) الشرطية بـ (لا) و(ما) ٧٥                                      | 900 |
| رصلوا (يومنذ) و(حينئذ) مع البناء فقط ٧٥                                  | 907 |
| لزيادة :                                                                 |     |
| بزاد الألف بعد واو الجمع المتطرفة في الفعل ٥٨                            | 901 |
| بعضهم يزيدها في نحو (شاربوا الماء) وبعضهم يحذفها من الجميع ٥٨            | 401 |
|                                                                          | 909 |

| زادوا في (عمرو) واوأ في الرفع والجر دون النصب                        | 909 |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| زادوا في (أولئك) واواً والحقواً به (أولًا)                           | 909 |
| الحذف:                                                               |     |
| حذفوا من كل مشدد من كلمة واحدة حرفاً                                 | 909 |
| حذفوا الألف في (بسم الله الرحمن الرحيم) لكثرته                       | 97. |
| حذفوا الألف من نحو (للرجل) و(للدار)                                  | 97. |
| حذفوا مع الألف اللام مما أوله لام مع لام الجر أو الابتداء            | 471 |
| حذفوا ألُّف وصل (ابن) صفة بين علمين                                  | 971 |
| حذفوا همزة الوصل مع ألف الاستفهام إلا المفتوحة فالوجهان              | 171 |
| حذفوا ألف (ها) مع الإشارة إلى المذكر                                 | 471 |
| حذفوا الألف من (أُولئك) و(الثلث) و(الثلثين)                          | 777 |
| حذفوا كثيراً واواً من (داود) وألفاً من (إبراهيم) و(اسماعيل) و(إسحاق) |     |
| وبعضهم يحذف ألف (عثمان) و(سليمن) و(معاوية)                           | 977 |
| الإبدال:                                                             |     |
| من التنوين ألفاً في النصب. ومن تاء التأنيث في المعرب هاء             | 778 |
| من الإبدال الشاذ واو الصلوة والزكوة والحيوة مفرداً لا مثنى أو مضافاً | 778 |
| ورواد الدورة (ف) ما من أن من أن  | 975 |



# فهرس المراجع

### قافية الهمزة

- ١ أثمة اليمن، لمحمد بن زبارة الحسنى الصنعاني. المطبعة الناصرية بتعز.
- ۲ إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي شامة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٤٩هـ.
- ٣ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر، للشيخ أحمد الدمياطي البنا. المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣١٧ه.
- اتحاف المهتدين بذكر الأثمة المجددين ومن قام باليمن الميمون من قرناه الكتاب المبين وأبناء سيد الأثبياء والموسلين، لمحمد بن محمد زبارة. مطبعة المقام الشريف بصنعاء اليمن سنة ١٣٤٣هـ.
  - ٥ الأحكام في أصول الأحكام للآمدي. القاهرة ١٩٦٧م.
- ٦ أخبار النحويين البصريين، لأبي سعيد السيرافي. تحقيق الدكتور طه محمد الزيني،
   وعبد المنعم خفاجة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٧٤هـ.
- ٧ أدب الكاتب لابن قتية، تحقيق أحمد محمد شاكر. دار المعارف بمصر ١٩٦٦م.
- ٨ ارتشاف الضرب من كلام العرب لأبي حيان الأندلسي. مخطوطة المكتبة الأحمدية بحلب برقم ٨٩٩. ورسالة دكتوراه لمصطفى أحمد النماس في مكتبة كلية اللغة العربية بالأزهر برقم ١٥٤.
- ٩ الإرشاد إلى علم الإعراب، لمحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الكيشي. مخطوط
  بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية برقم ٨ نحو، أحمد الثالث
  ٢٢٤٧.

- ١٠ إرشاد المبتدى وتذكرة المنتهى في القراءات العشر للقلانسي، تحقيق عمر حمدان
   الكبيسي. المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ١١ الأزمنة والأمكنة للشيخ أبي علي المرزوقي الأصفهاني. مطبعة دائرة المعارف يحيدر آباد الدكن سنة ١٣٢٢هـ.
- ١٢ الأزهار في فقه الأثمة الأطهار للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى مع شرحه للمصنف. مكتبة غمضان بصنعاء اليمن.
- ١٣ الأزهية في علم الحروف، لعلي بن محمد الهروي. تحقيق عبد المعين الملوحي. دمشق ١٣٩١هـ – ١٩٧١م.
  - ١٤ أساس البلاغة للزمخشري. طبعة دار الكتب المصرية سنة ١٣٥١هـ.
- ١٥ الاستغناء في أحكام الاستثناء للإمام شهاب الدين القرافي. تحقيق الدكتور طه
   محسن. وزارة الأوقاف العراقية ١٤٠٧هـ ١٩٨٢م.
- ١٦ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. تحقيق علي محمد البجاري. مطبعة الفجالة بمصر.
- ١٧ أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين أبي الحسين بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير . تحقيق جماعة من العلماء سنة ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- ١٨ أسرار العربية لأبي البركات الأنباري. تحقيق محمد بهجت البيطار. مطبعة الترقي بدمشق ١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م.
- ١٩ أسماء الوحوش للأصمعي. تحقيق ونشر الدكتور رودولف كايير واين ١٨٨٨م.
- ٢٠ إشارة التعيين إلى تراجم النحاة واللغويين لابن متى القرشي اليماني. مخطوطة دار
   الكتب المصرية برقم ١٦١٢ تاريخ.
- ٢١ الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي. تحقيق طه عبد الرؤوف سعد.
   مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ١٩٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ٢٢ الأشباه والنظائر (حماسة الخالديين) للخالديين محمود وسعيد ابني هاشم. لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة سنة ١٩٥٨م.

- ٢٣ الاشتقاق لابن دريد. مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٧٨هـ ١٩٥٨م.
- ٢٤ الإصابة في تعييز الصحابة لابن حجر العسقلاني تحقيق علي محمد البجاوي.
   مطبعة نهضة مصر سنة ١٣٢٥ه.
- ٢٥ إصلاح المنطق لابن السكيت. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون –
   الطبعة الثالثة القاهرة سنة ١٣٦٨هـ.
- ٢٦ الأصمعيات للأصمعي. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون دار المعارف القاهرة - سنة ١٣٨٣ه - ١٩٦٣م.
- ٢٧ الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج. تحقيق عبد الحسين الفتلي. مطبعة النعمان بالنجف سنة ١٩٧٣م. ومؤسسة الرسالة - بيروت - ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- ٢٨ الأضداد في اللغة لمحمد بن القاسم بن بشار الأنباري تصحيح الشيخ أحمد الشنقيطي. المطبعة الحسينية بكفر الطماعين بمصر سنة ١٣٢٥هـ.
- ٢٩ الأضداد (ثلاثة كتب) للأصمعي والسجستاني وابن السكيت نشر الدكتور أونست همفر. المطبعة الكاثوليكية - بيروت ١٩١٢م.
- ٣٠ الإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي. نشر اسكندر أصاف. المطبعة العمومية بمصر سنة ١٨٩٧م.
- ٣١ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكويم لابن خالويه . مطبعة دار الكتب المصرية سنة
   ١٣٦٠هـ ١٩٤١م.
- ٣٢ إعراب القرآن للزجاج. تحقيق إبراهيم الأبياري. وزارة الثقافة القاهرة ١٩٦٣م.
- ٣٣ إعراب القرآن الأبي جعفر النحاس. تحقيق زهير غازي زاهد. وزارة الأوقاف العراقية – مطبعة العاني – بغداد.
- ٣٤ الأعلام لخير الدين الزركلي. الطبعة الثانية بيروت ١٩٦٩م، والثالثة بيروت ١٩٧٠م.
- ٣٥ الأغاني لأبي الفرج. دار الكتب المصرية سنة ١٣٤٥هـ. والهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤م.

- ٣٦ الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب للفارقي تحقيق سعيد الأفغاني. مؤسسة الرسالة - بيروت - طبعة ثالثة سنة ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م.
- ٣٧ الاقتراح في علم أصول النحو لأبي بكر السيوطي. تحقيق أحمد محمد قاسم. الطبعة الأولى ١٣٩٦ه - ١٩٧٦م. مطبعة السعادة بمصر.
- ٣٨ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي. دار الجيل بيروت ١٩٧٣م.
- ٣٩ الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش. تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش. من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة سنة ١٤٠٣هـ.
- ٤ إكليل التاج وجوهره الوهاج (مختصر الكتاب الذي نقدمه محققاً) لمؤلفه الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى. مخطوطة المكتبة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء اليمن برقم ٥١ مجاميع.
- ٤١ أمالي ابن الحاجب. نسخة مصورة بحوزة الأخ الدكتور طارق نجم عبد الله عن نسخة برلين المخطوطة.
- ٤٢ الأمالي لأبي علي القالي، ومعه الذيل والنوادر وكتاب التنبيه لأبي عبيد البكري. مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة – طبعة ثانية سنة ١٩٣٤هـ - ١٩٢٦م.
- ٣٣ أمالي الزجاجي. تحقيق عبد السلام هارون. المؤسسة الحديثة للطبع والنشر سنة ١٣٨٢هـ.
- ٥٠ أمالي السيد المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم
   طبعة ثانية دار الكتاب العربي بيروت ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م.
  - ٤٦ الأمالي الشجرية لابن الشجري. دار المعرفة بيروت ١٣٤٩هـ.
- ٧٤ الأمام زيد للشيخ محمد أبو زهرة طبع دار الفكر العربي سنة ١٣٧٨هـ ١٩٥٨م.

- ٨٤ الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام. تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش. دار الفكر العامون للتراث - دمشق. طبعة أولى سنة ٤٠٠١هـ ١٩٨٠م.
- ٤٩ أمثال العرب للمفضل الضبي. مطبعة الجوائب قسطنطينية ١٣٠٠هـ.
- ٥٠ املاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء العكبري. طبع الحلبي - القاهرة سنة ١٩٦٩م.
- ٥١ انباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الكتب المصرية سنة ١٩٥٧م، ١٩٥٧م. ١٩٧٣م.
  - ٥٢ الأنساب للسمعاني. نشر مرجليوث طبع ليدن سنة ١٩١٢م.
- ٥٣ الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري. تحقيق محمد محيي الدين
   عبد الحميد مطبعة السعادة بمصر طبعة رابعة سنة ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م.
  - ٥٤ الأنموذج للزمخشري. طبع دار الآفاق الجديدة بيروت ١٩٨١م.
- ٥٥ أرضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري. تحقيق محمد محيي
   الدين عبد الحميد. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة السادسة ١٣٩٤هـ
   ١٩٧٤م.
- ويضاح شواهد الإيضاح لأبي علي حسن بن عبد الله القسي. مخطوطة مكتبة الاسكوريال بمدريد برقم ٤٥.
- الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي. تحقيق الدكتور حسن الشاذلي فرهود.
   الطبعة الأولى سنة ١٣٦٩ه ١٩٦٩م عن دار التأليف بمصر
- ٨٥ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب. تحقيق موسى بناي العليلي. مطبعة العاني - بغداد ٢٠٤١هـ - ١٩٩٢م (من منشورات وزارة الأوقاف العراقية).
- ٩٥ الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق مازن المبارك مكتبة العروبة - مطبعة المدني بالقاهرة سنة ١٣٧٨هـ.
- ٦٠ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون الإسماعيل باشا البغدادي. وكالة المعارف ١٣٦٤هـ - ١٩٤٥م.

#### قافية الباء

- ٦١ البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار للإمام المهدي (مؤلف هذا الكتاب) طبع القاهرة سنة ١٩٤٧م في خمسة مجلدات.
- ٦٢ البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي. طبعة مصورة دار الفكر بيروت ١٣٩٨هـ.
  - ٦٣ البداية والنهاية لابن كثير. مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٥١هـ.
- 18 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني. دار المعرفة للطباعة والنشر
   بيروت لبنان.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل
   إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر سنة ١٩٦٤هـ ١٩٦٤م.
- ٦٦ البلغة في تاريخ أثمة اللغة للفيروزآبادي. تحقيق محمد المصري. طبع دمشق سنة ١٩٧٢م.
- ٦٧ البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري. تحقيق الدكتور
   رمضان عبد التواب. دار الكتب سنة ١٩٧٠م.
- ٦٨ بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى اليمن من ملك وإمام. للقاضي حسين بن أحمد العرشي. مطبعة البرتيري بالقاهرة سنة ١٩٣٩م.
- ٦٩ البهجة المرضية في شرح الألفية للسيوطي. طبع مصطفى البابي الحلبي طبعة ثالثة – القاهرة ١٩٥٩م.
- ٧٠ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري. تحقيق طه عبد الحميد طه.
   الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
- ٧١ البيان والتبيين للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٨١هـ.

#### قافية التاء

٧٢ – تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي. المطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦هـ.

- ٧٣ التاج المكلل بجواهر الآداب على كتاب المفصل في صنعة الإعراب لابن هيطل النحوي اليمني. نسخة مصورة عن مخطوطة مكتبة المتحف البريطاني في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي التابع لجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم ٣٧٢٠ نحو.
- ٧٤ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان الجزء الخامس ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب. دار المعارف بمصر ١٩٧٥م.
  - ٧٥ تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للذهبي. مطبعة السعادة ١٣٦٩هـ.
    - ٧٦ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٤٩هـ.
- ٧٧ تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين لعلي مصطفى الغرابي.
   مطبعة السعادة بمصر سنة ١٩٤٨م.
- ٧٨ تاريخ اليمن الثقافي لأحمد حسين شرف الدين. مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ١٩٦٧م.
- ٧٩ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. تحقيق السيد أحمد صقر. دار إحياء الكتب العربية ١٩٥٤م.
- ٨٠ التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب القيسي. تصحيح وتعليق الحافظ
   محمد غوث الندوي. الدار السلفية بومباي.
- ٨١ التبصرة والتذكرة للصيمري. تحقيق الدكتور فتحي أحمد مصطفى علي الدين. من
   منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكومة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- ۸۲ التبيان في إعراب القرآن إملاء ما من به الرحمن للعكبري. تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٩٧٦م.
- ۸۳ تحبير التيسير في قراءات الأثمة العشرة للجزري. دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٤هـ - ١٩٨٣م.
- ٨٤ التحفة الشافية في شرح الكافية لأبي اسحق إبراهيم بن الحسين النيلي الطائي.

- مصورة بمركز البحث العلمي بمكة المكرمة عن مخطوطة شيستر بتي بدبلن برقم ٣٦٣١.
  - ٨٥ تذكرة الحفاظ للذهبي. دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ٨٦ التذكرة السعدية في الأشعار العربية لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيد. تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري. مطابع النعمان بالنجف. العراق ١٣٩١هـ ١٩٧٢م.
  - ٨٧ تذكرة الموضوعات للفتني. المطبعة المنيرية بمصر ١٣٤٣هـ.
  - ٨٨ الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر.
- ۸۹ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك! تحقيق محمد كامل بركات. دار الكتاب العربي ۱۳۸۷هـ - ۱۹۲۷م.
- ٩٠ التصحيف والتحريف للعسكري. تحقيق عبد العزيز أحمد. طبع الحلبي ١٣٨٣هـ.
- ٩١ التصريح بمضمون التوضيح لخالد الأزهري مع حاشية يس الحمصي عليه.
   المكتبة التجارية، وتوزيع دار الفكر بدون تاريخ.
  - ٩٢ التعريفات للشريف الجرجاني. الدار التونسية للنشر ١٩٧٢م.
- ٩٣ تعليق الفرائد للدماميني. تحقيق الدكتور محمد السعيد عامر. رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية – جامعة الأزهر.
- ٩٤ تفسير الطبري (جامع البيان في تفسير القرآن). المطبعة الميمنية بمصر ١٣٢١هـ.
- ٩٥ تفسير عيون سيبويه. لهارون بن موسى القرطبي. مخطوطة المتحف البريطاني.
- ٩٦ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن). طبع دار الكتب المصرية ١٣٥٧هـ -١٩٣٨م.
- ٩٧ تقريب النشر في القراءات العشر لابن الجزري. تحقيق إبراهيم عطوة عوض.
   مطبعة البابي الحلبي القاهرة ١٣٨١هـ ١٩٦١م.

- ٩٨ التكملة لأبي علي الفارسي. تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان. بغداد ١٩٨١م.
  - ٩٩ تلقيب القوافي لابن كيسان. نشر وليم رايت. دبلن ١٨٥٨م.
- ١٠٠ التمام في تفسير أشعار هذيل لابن جني. تحقيق أحمد ناجي القيسي وآخرين.
   مطبعة العاني بغداد.
- ١٠١ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الدبيع
   الشبياني. مطبعة صبيح بمصر ١٣٨٢هـ ١٩٦٢م.
- ١٠٢ التنبيه على شرح مشكلات الحماسة لابن جني. تحقيق يسري قاسم. رسالة ماجستير في آداب القاهرة ١٩٧٠م.
- ١٠٣ تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق. تحقيق عبد الله وعبد الوهاب عبد اللطيف.
   مطبعة عاطف بمصر.
  - ١٠٤ تهذيب الأسماء واللغات للنووي. إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة.
- ١٠٥ تهذيب إصلاح المنطق للخطيب التبريزي. تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني. مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٥هـ
- ١٠٦ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني. دائرة المعارف النظامية بالهند سنة ١٣٢٦هـ.
- ١٠٧ تهذيب اللغة للأزهري. تحقيق عبد السلام هارون. طبع الدار القومية العربية للطباعة ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.
- ١٠٨ توجيه إعراب أبيات ملغزة للرماني. تحقيق سميد الأفغاني. مطبعة الجامعة السورية – دمشق ١٩٥٨م.
- ٩٠ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي. تحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان. طبعة ثانية - مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة ١٣٩٧هـ -١٩٧٧م.
- ١١٠ التوطئة لأبي علي الشلويين. تحقيق يوسف مطاوع. دار التراث العربي ١٩٧٣م.

١١١ – التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني. تصحيح أوتوبرتزل. مطبعة الدولة – استانيول ١٨٣٠م.

### قافية الجيم

- ١١٢ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر القرطبي. المطبعة المنيرية بمصر.
  - ١١٣ الجامع الصغير للسيوطي. مطبعة عيسى الحلبي القاهرة ١٣٧٧هـ.
- ١١٤ الجمل للزجاجي. تحقيق على توفيق الحمد. طبعة أولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ١١٥ الجمل لابن شقير أحمد بن الحسين النحوي البغدادي المتوفى سنة ٣١٧هـ. تحقيق علي ابن سلطان الحكمي. رسالة ماجستير في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
  - ١١٦ الجمل لعبد القاهر الجرجاني. دمشق ١٣٩٢ه ١٩٧٢م.
  - ١١٧ جمهرة أشعار العرب للقرشي. المطبعة الخيرية ١٣٣١هـ.
- ١١٨ جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة ١٩٦٤م.
- ١١٩ جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي. تحقيق أ. ليفي بروفنسال. دار المعارف سنة ١٩٤٨م.
  - ١٢٠ جمهرة اللغة لابن دريد. دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة ١٣٤٥هـ.
- ١٢١ الجني الداني في حروف المعاني للمرادي. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل. دار الآفاق الجديدة - بيروت ١٤٨٣هـ - ١٩٨٣م.
- ١٢٢ جواهر الأدب في معركة كلام العرب. للإمام علاء الدين الأربلي. المطبعة الحيدرية بالنجف ١٣٨٩هـ – ١٩٧٠م.

#### قافية الحاء

١٢٣ - حاشية الأمير على مغنى اللبيب لابن هشام. المكتبة التجارية بمصر ١٣٧٢هـ.

- ١٢٤ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. المكتبة التجارية بمصر ١٩٥٣م.
  - ١٢٥ حاشية الدسوقي على مغنى اللبيب. طبعة حنفي بمصر ١٣٥٨هـ.
- ١٢٦ حاشية عصام الدين الاسفراييني على شرح الجامي للكافية المعروف بالفوائد
   الفسائة. طعة سنة ١٢٩٩هـ
- ۱۲۷ حاشية الصبان على شرح الأشموني. طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ۱۳٦٦ه. وطبعة دار الفكر - بيروت بلا تاريخ.
- ١٢٨ الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي. تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير
   جويجاتي. دار المأمون للتراث طبعة أولى سنة ١٩٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ١٢٩ الحجة في القراءات السبع لابن خالويه. تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم. دار الشروق – طبعة ثانية – ١٣٩٧ه – ١٩٧٧م.
- ١٣٠ حجة القراءات للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق سعيد الأفغاني. الطبعة الأولى ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م من منشورات جامعة بنغازي.
- ١٣١ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي. تحقيق محمد
   أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٩٣٧هـ ١٩٦٧م.
- ١٣٢ الحلل السندسية لمحمد الوزير السراج الأندلسي. الدار التونسية للنشر سنة ١٩٧٠م.
- ١٣٣ الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل لابن السيد البطليوسي. تحقيق سعيد
   عبد الكريم سعودي. من منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقية ١٩٨٠م.
- ١٣٤ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني. تصوير دار الفكر بيروت عن طبعة سنة ١٣٥٧هـ.
  - ١٣٥ حماسة البحتري. تحقيق لويس شيخو. الطبعة الثانية بيروت ١٩٦٧م.
- ١٣٦ الحماسة البصرية لصدر الدين البصري. تحقيق مختار الدين أحمد. مطبعة دائرة المعارف العثمانية بالهند ١٣٤٥ه.

 ۱۳۷ - الحماسة الشجرية لابن الشجري. تحقيق عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي. منشورات وزارة الثقافة - دمشق ۱۹۷۰م.

١٣٨ - الحور العين لنشوان الحميري.

١٣٩ – الحيوان للجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. طبع مصطفى الحلبي سنة ١٩٦٤م.

# قافية الخاء

- ١٤٠ خزانة الأدب للبغدادي. تحقيق عبد السلام هارون. مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٣٩٩هـ وطبعة بولاق ١٢٩٩هـ.
- ١٤١ الخصائص لابن جني. تحقيق محمد على النجار. دار الكتب بالقاهرة ١٩٥٢م.

# قافية الدال

- ۱٤۲ دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عظيمة. مطبعة السعادة ۱۳۹۲هـ – ۱۹۷۲م.
- ١٤٣ درة الغواص في أوهام الخواص للإمام الجريري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر – القاهرة.
- ١٤٤ الدرر اللوامع على همع الهوامع لأحمد بن الأمين الشنقيطي. أوفسيت دار المعرفة. بيروت ١٩٩٣هـ - ١٩٧٣م.
- ١٤٥ دلائل الإعجاز للجرجاني. شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
- ١٤٦ دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي. طبعة راغب النفاخ حلب ١٩٣٠م.
- ١٤٧ ديوان الأحوص الأنصاري. تحقيق عادل سليمان. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م.
- ١٤٨ ديوان الأخطل. تحقيق فخر الدين قباوة. حلب ١٩٧١م، وبيروت المطبعة الكاتوليكية ١٨٩١م.

- ١٤٩ ديوان أبي الأسود الدؤلي. تحقيق محمد حسن آل ياسين. بغداد ١٣٨٤هـ.
- ۱۵۰ دیوان الأعشى الكبیر (میمون بن قیس). تعلیق الدكتور محمد حسین. طبع بیروت - سنة ۱۹۲۸م.
- ۱۵۱ ديوان امرىء القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر ۱۹۰۸م.
  - ١٥٢ ديوان أمية بن أبي الصلت. طبعة بيروت سنة ١٣٥٣هـ.
  - ١٥٣ ديوان جران العود. مطبعة دار الكتب بالقاهرة ١٣٥٠هـ.
  - ١٥٤ ديوان جرير. تحقيق الدكتور نعمان أمين طه. دار المعارف بمصر ١٩٦١م.
- ١٥٥ ديوان جميل بن معمر العذري. تحقيق الدكتور حسين نصار. دار مصر للطباعة - سنة ١٩٦٧م.
- ١٥٦ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. تحقيق الدكتور وليد عرفات (مسلسلة جب التذكارية) بيروت سنة ١٩٧١م. وطبعة دار صادر - بيروت ١٣٨١هـ.
  - ١٥٧ ديوان الحطيئة. تحقيق أمين نعمان. مطبعة الحلبي القاهرة ١٣٧٨هـ.
- ١٥٨ ديوان الحماسة لأيي تمام. تعليق عبد المنعم خفاجي. مطبعة صبيح القاهرة سنة ١٣٧٤هـ. وتحقيق الدكتور عبد الله عسيلان. نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١٤٠١هـ - ١٩٨١م.
- ١٥٩ ديوان خرنق بنت بدر. تحقيق الدكتور حسين نصار. وزارة الثقافة مركز إحياء التراث – القاهرة سنة ١٣٨٩هـ.
- ١٦٠ ديوان أبي داؤد الأيادي. تحقيق غوستاف غرنباري. دار مكتبة الحياة بيروت ١٩٥٠م.
- ١٦١ ديوان ابن الدمينة. تحقيق أحمد راتب النفاخ. مكتبة دار العروبة القاهرة سنة ١٣٧٨هـ.
  - ١٦٢ ديوان ذي الرمة. المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ١٣٨٤هـ.

- ١٦٣ ديوان الراعي (شعر الراعي وأخباره). تحقيق ناصر الحاني. دمشق ١٩٦٤م مطبوعات المجمع العلمي العربي.
- ۱٦٤ ديوان رؤية بن العجاج (مجموع أشعار العرب) تصحيح وترتيب وليم بن الورد
   البروسي ليبزح ١٩٠٣م.
- ١٦٥ ديوان أبي زيد الطائي. تحقيق الدكتور نوري حمودي القيسي. بغداد ١٩٦٧م.
  - ١٦٦ ديوان زهير بن أبي سلمى. دار الكتب سنة ١٣٦٣هـ.
- ١٦٧ ديوان زيد الخليل الطائي. صنعة الدكتور نوري حمودي القيسي. مطبعة النعمان – النجف ١٩٦٨م.
- ١٦٨ ديوان سحيم عبد بني الحسحاس. تحقيق عبد العزيز الميمني. مطبعة دار الكتب
   سنة ١٩٥٠م.
  - ١٦٩ ديوان الشماخ. تحقيق صلاح الدين الهادي. دار المعارف سنة ١٩٦٨م.
- ١٧٠ ديوان أبي طالب (غاية المطالب في شرح ديوان أبي طالب) لمحمد خليل الخطيب. طنطا سنة ١٩٥١م.
  - ١٧١ ديوان طرفة بن العبد. تحقيق الدكتور علي الجندي. القاهرة سنة ١٣٧٨هـ.
- ۱۷۲ ديوان طفيل بن عوف الغنوي. تحقيق محمد عبد القادر أحمد. دار الكتاب الجديد - بيروت سنة ١٩٦٨م.
  - ۱۷۳ ديوان عامر بن الطفيل. دار صادر بيروت ۱۳۸۳هـ ۱۹۹۳م.
- ١٧٤ ديوان العباس بن مرداس السلمي تحقيق يحيى الجبوري. المؤمسة العامة للصحافة والطباعة - بغداد سنة ١٣٨٧هـ
- ١٧٥ ديوان عبيد بن الأبرص. تحقيق الدكتور حسين نصار. طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٥٧م.
- ۱۷٦ ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات. تحقيق محمد يوسف نجم. بيروت ١٣٧٨هـ. .
  - ١٧٧ ديوان أبي العتاهية. طبعة دار صادر بيروت ١٩٦٤م.

- ١٧٨ ديوان العجاج. تحقيق الدكتور عزة حسن بيروت ١٩٧١م.
- ١٧٩ ديوان عدى بن زيد العبادى. تحقيق محمد عبد الجبار المعيبد. بغداد ١٩٦٥م.
- ۱۸۰ ديوان العرجي. تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي. الشركة الإسلامية ببغداد سنة ١٣٧٥هـ.
- ١٨١ ديوان علقمة الفحل. تحقيق لطفي الصقال ودريسة الخطيب. حلب ١٩٦٩م.
- ١٨٢ ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزومي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
   مطبعة السعادة سنة ١٣٧١ه.
- ١٨٣ ديوان عمرو بن قميئة. تحقيق حسن كامل الصيرفي. مطبعة دار الكاتب العربي سنة ١٣٨٥هـ.
  - ۱۸۶ دیوان عنترة بن شداد. دار صادر بیروت.
  - ١٨٥ ديوان الفرزدق. جمع محمد أحمد الصاوي. القاهرة ١٣٥٤هـ.
- ١٨٦ ديوان القطامي. تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. بيروت ١٩٦٠م.
  - ١٨٧ ديوان كثير عزة. تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت ١٩٧١م.
    - ۱۸۸ ديوان كعب بن زهير. دار الكتب سنة ١٩٥٠م.
  - ١٨٩ ديوان كعب بن مالك الأنصاري. تحقيق سامي العاني. بغداد ١٩٦٦م.
- ١٩٠ ديوان كعب بن مالك الأنصاري. تحقيق سامي سلوم. مطبعة النعمان بغداد ١٩٠٩م.
  - ١٩١ ديوان لبيد. تحقيق الدكتور إحسان عباس. الكويت ١٩٦٢م.
  - ١٩٢ ديوان المثقب العبدي. تحقيق حسن كامل الصيرفي. القاهرة ١٩٣١م.
- ۱۹۳ ديوان مجنون ليلى. تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار مصر للطباعة سنة ۱۳۸۲هـ.

- ١٩٤ ديوان مسكين الدارمي. تحقيق عبد الله الجبوري وخليل إبراهيم العطية. طبع بغداد سنة ١٩٧٠م.
- ١٩٥ ديوان النابغة الذبياني. تحقيق الدكتور شكري فيصل. بيروت سنة ١٩٦٨م. وضمن مجموعة خمسة دواوين. طبع الوهبية سنة ١٢٩٣هـ.
  - ١٩٦ ديوان أبي نواس. المطبعة الحميدية المصرية سنة ١٣٢٢هـ.
- ۱۹۷ ديوان الهذليين. طبعة دار الكتب نشر الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٣٨٥هـ – ١٩٦٥م.

# قافية الذال

- ١٩٨ ذيل الأمالي لأبي علي القالي . مطبعة دار الكتبُ المصرية طبعة ثانية ١٣٤٤هـ . – ١٩٢٦م .
- ١٩٩ الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي البغدادي. دار المعرفة بيروت.
- ٢٠٠ الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي. تحقيق الدكتور شوقي ضيف. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٦هـ ١٩٤٧م.
- ٢٠١ رسالة الملائكة لأبي العلاء المعري. تحقيق محمد سليم الجندي. دمشق ١٩٦٣م.
- ٢٠٢ رصف العباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي. تحقيق أحمد خراط. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٩٧٥هـ ١٩٧٥م.
  - ٢٠٣ رغبة الآمل من كتاب الكامل للمرصفي. مكتبة الأسد بطهران سنة ١٩٧٠م.
    - ٢٠٤ الرماني النحوي للدكتور مازن المبارك. مطبعة جامعة دمشق سنة ١٩٦٣م.
- ٢٠٥ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. لمحمد باقر العخوانساري طبع طهران سنة ١٣٩٧هـ.
  - ٢٠٦ الروض الأنف للسهيلي. مطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ١٣٣٢هـ.
- ٢٠٧ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لمحمد إبراهيم الوزير. المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٥٥هـ.

# نهرس المراجع قافية الزاي

٢٠٨ – زهر الآداب وثمر الآلباب للحصري. تحقيق محمد علي البجاوي. طبع مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٧٢هـ.

#### قافية السين

- ٢٠٩ السبعة في القراءات لابن مجاهد. تحقيق الدكتور شوقي ضيف. طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٢م.
- ٢١٠ السراج المنير شرح الجامع الصغير لعلي بن أحمد بن محمد العزيزي الشافعي . طبع مصطفى الحلبي بمصر سنة ١٣٥٧ه - ١٩٥٧م .
- ٢١١ سر صناعة الإعراب لابن جني. تحقيق مصطفى السقا وآخرين. مطبعة مصطفى
   البابى الحلبي ١٣٧٤هـ ١٩٥٤م. ومخطوطة دار الكتب برقم ١٢٠ لفة.
- ۲۱۲ سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٥٣ تاريخ.
- ۲۱۳ سمط اللآلىء لأبي عبيد البكري. تحقيق عبد العزيز الميمني. دار التأليف ١٣٥٤هـ.
- ٢١٤ سنن الترمذي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. طبعة أولى دار الفكر -بيروت ١٤٠٠ه.
- ٣١٥ سنن الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام). نشر دار إحياء السنة النبوية.
- ٣١٦ سنن أبي داود (سليمان بن الأشعت بن اسحق). مطبعة الحلبي القاهرة سنة ١٣٧١هـ.
- ۲۱۷ سنن ابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ۱۳۷۲هـ.
- ٢١٨ سنن النسائي (أبي عبد الرحمن بن شعيب) المطبعة الميمنية بالقاهرة ١٣١٢هـ.

- ٢١٩ السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون لنور الدين الحلبي). طبع مصر ١٢٩٢هـ.
  - ٢٢٠ سيرة ابن هشام. مطبعة الحلبي القاهرة سنة ١٣٧٥هـ.

## قافية الشين

- ٢٢١ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. مكتبة القدسي بالقاهرة سنة ١٣٥٠هـ.
- ۲۲۲ شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة سنة ١٣٣٧ه.
- ٣٢٣ شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي. تحقيق الدكتور محمد علي سلطاني. دار
   المأمون للتراث دمشق ١٩٧٩م.
- ۲۲۶ شرح أبيات سيبويه للنحاس. تحقيق زهير غازي زاهد. مطبعة الغرى بالنجف طبعة أولى – سنة ۱۹۷٤م.
- ٥٢٥ شرح أبيات المغني للبغدادي. تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق. دار المأمون – دمشق.
- ۲۲٦ شرح أبيات المفصل والمتوسط للسيد الشريف الجرجاني. رسالة ماجستير لعبد الحميد جاسم الفياض - كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر سنة ١٩٨٦م.
  - ٢٢٧ شرح أدب الكاتب للجواليقي. المطبعة السلفية سنة ١٣٥٠هـ.
- ۲۲۸ شرح الأزهار للإمام المهدي (مؤلف هذا الكتاب). مكتبة غمضان بصنعاء اليمن.
- ۲۲۹ شرح أشعار الهذليين للسكري. تحقيق عبد الستار أحمد فراج محمود شاكر.
  مكتبة دار العروبة سنة ١٣٨٤هـ القاهرة.
- ٢٣٠ شرح الأشموني لألفية ابن مالك مع حاشية الصبان. طبع الحلبي سنة ١٣٦٦هـ.
   ٢٣١ شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم. مصورة عن طبعة ١٣٦٢هـ.
  - ٢٣٢ شرح ألفية ابن معط لابن الخباز. مصورة دار الكتب برقم ١٧٢٣ نحو.

- ٣٣٣ شرح التسهيل لابن مالك. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ١٠ نحو ش.
  - ٢٣٤ شرح جمل المرادي. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٦٣ نحو ش.
- ٢٣٥ شرح جمل الزجاجي لابن عصفور. تحقيق الدكتور صاحب أو جناح. وزارة الأوقاف فى الجمهورية العراقية سنة ١٩٨٧م.
  - ٣٣٦ شرح الجمل لطاهر بن بابشاذ. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٦٧ ٥.
  - ٢٣٧ شرح درة الغواص للخفاجي. مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ١٢٩٩هـ.
  - ٢٣٨ شرح ديوان امرىء القيس للسندوبي. مطبعة الاستقامة القاهرة ١٩٥٣م.
- ٢٣٩ شرح ديوان حماسة أبي تمام للتبريزي. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. مطبعة حجازى - القاهرة.
- ٢٤٠ شرح ديوان حماسة أبي تمام للمرزوقي. تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٦٩م.
- ٢٤١ شرح ديوان المتنبي للبرقوقي. دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ٢٤٢ شرح ديوان المتنبي للعكبري (التبيان في شرح الديوان). طبع الشرقية سنة ١٣٠٨هـ.
  - ٢٤٣ شرح ديوان المتنبي للواحدي النيسابوري. طبع برلين سنة ١٨٦١م.
- ٢٤٤ شرح الرسالة الوضعية العضدية لعصام الدين الإسفراييني. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٩ وضع – طلعت.
  - ٢٤٥ شرح الشاطبية لابن القاصح. مطبعة مصطفى فهمي.
- ٢٤٦ شرح شافية ابن الحاجب للرضي الاستراباذي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد وزميليه. دار الكتب العلمية - بيروت ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.
  - ٢٤٧ شرح شواهد الشافية للبغدادي. مطبوع مع شرح الشافية السابق.
- ٣٤٨ شرح شواهد شروح الألفية للعيني. بهامش خزانة الأدب للبغدادي. طبعة بولاق ١٤٩٩هـ.

- ٢٤٩ شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي. دار الفكر بيروت الطبعة الثانية.
- ٢٥ شرح الشواهد للعاملي (شرح شواهد ألفية ابن مالك للسيد محمد آل السيد علي
   الموسوى العاملي). المطبعة العلوية بالنجف ١٣٤٣هـ.
- ٣٥١ شرح شواهد قطر الندى وبل الصدى لصادق بن علي الحسيني الأعرجي.
   مخطوط في مكتبة بلدية الإسكندرية برقم ٤٤٣٦ نحو.
- ۲۵۲ شرح شواهد كتاب سيبويه المسمى (تحصيل عين الذهب من معده جوهر الأدب في علم مجازات العرب) للأعلم الشنتمري. مطبوع بهامش الكتاب الطبعة الأميرية ببولاق ١٣٦٦هـ.
- ۲۵۳ شرح شواهد الكشاف لمحب الدين أفندي (مشاهد الأنصاف) مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٦٦م.
  - ٢٥٤ شرح شواهد المغنى للسيوطي المطبعة البهية بمصر ١٣٢٢هـ.
- ٢٥٥ شرح صحيح الترمذي. للإمام ابن العربي المالكي. المطبعة المصرية بالأزهر
   سنة ١٣٥٠هـ.
  - ٢٥٦ شرح العقائد النسفية للتفتازاني. طبع مصر سنة ١٣٢٩هـ.
- ٢٥٧ شرح ابن عقيل الألفية ابن مالك. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مكتبة
   محمد علي صبيح القاهرة ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- ٢٥٨ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك. تحقيق عبد المنعم هريدي. مطبعة الأمانة - القاهرة ١٩٧٥م.
- ٣٦٩ شرح الفريد لعصام الدين الإسفراييني. بتحقيقنا. المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- ٢٦٠ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق عبد السلام هارون. دار المعارف – القاهرة ١٩٦٣م.
- ٣٦١ شرح القصائد العشر للخطيب التبريزي. طبعة دار الآفاق الجديدة بيروت ٨٤٠٠هـ – ١٩٨٠م بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة.

- ٢٦٢ شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام. المطبعة الأزهرية ١٣١٧هـ.
- ۲۲۳ شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۳۷هـ - ۱۹۶۸م.

1189

- ٣٦٤ شرح كافية ابن الحاجب للرضي الاستراباذي. أوفيست بيروت دار الكتب العلمية.
- ٢٦٥ شرح كافية ابن الحاجب لعصام الدين الإسفراييني دار الطباعة العامرة استانبول ١٣١٦ه.
- ۲٦٦ شرح كافية ابن الحاجب لابن فلاح النحوي اليمني. يقوم بتحقيقه الأخ الأستاذ محمد الطيب الإبراهيم - رسالة دكتوراه مسجلة في كلية اللغة العربية.
  - ٢٦٧ شرح كافية ابن الحاجب لمؤلفها. مصورة عن طبعة استانبول.
- ٢٦٨ شرح الكافية الشافية لابن مالك. تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي. من
   منشورات مركز البحث العلمي بمكة المكرمة، وطبع دار المأمون للتراث.
- ٢٦٩ شرح كتاب سيبويه للرماني. مصورة مكتبة مجمع اللغة العربية بالقاهرة برقم ١٨٣ نحو.
- ٢٧٠ شرح كتاب سيبويه للسيرافي. مخطوطة دار الكتب برقم ١٣٧ نحو. والأزهرية برقم ٤٣٤١ نحو.
- ۲۷۱ شرح الكوكب العنير لابن النجار الحنبلي. تحقيق الدكتور محمد الزحيلي، والدكتور نزيه حماد. مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ١٤٠٠هـ.
  - ٢٧٢ شرح اللباب للقالي السيرافي. مخطوط بدار الكتب برقم ١٥٢ ش نحو.
    - ٢٧٣ شرح اللباب لنقرة كار. مخطوط بدار الكتب برقم ٢٠٨ نحو تيمور.
- ٢٧٤ شرح اللمحة البدرية في علم العربية لابن هشام. تحقيق الدكتور هادي نهر. طبع بغداد سنة ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.

- ٢٧٥ شرح لمع ابن جني للثمانيني. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ١٥٧٠.
- ۲۷۲ شرح لمع ابن جني لابن الدهان (الغرة في شرح اللمع). مصورة معهد
   المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية عن مخطوطة شهيد علي في تركيا برقم
   949.
  - ٢٧٧ شرح المعلقات السبع للزوزني. مكتبة المعارف بيروت ١٩٧٢م.
    - ٢٧٨ شرح المفصل لابن يعيش. أوفسيت عالم الكتب بيروت.
  - ٢٧٩ شرح المفضليات للأنباري. نشر كارلوس لايل بيروت ١٩٢٠م.
- ۲۸۰ شرح مقامات الحريري للشريشي. تصحيح عبد المنعم خفاجي. القاهرة سنة ۱۳۷۲هـ.
- ٢٨١ شرح المقدمة المحسبة لطاهر بن بابشاذ. تحقيق خالد عبد الكريم. الكويت ١٩٧٧م.
- ۲۸۲ شرح المكودي مع حاشية ابن حمدون على ألفية ابن مالك. مطبعة الحلبي القاهرة.
- ٣٨٣ شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. المكتبة العربية – حلب ١٩٧٣م.
- ٣٨٤ شرح النووي لصحيح الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري. المطبعة المصرية بالأزهر ١٣٤٩هـ.
- ٢٨٥ شرح الوافية نظم الكافية لابن الحاجب. تحقيق طارق نجم عبد الله. رسالة
   ماجستير في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.
- ۲۸٦ شروح سقط الزند. تحقيق عبد السلام هارون والسقا. دار الكتب المصرية القاهرة سنة ١٣٦٨ه.
- ۲۸۷ شعراه النصرانية. تأليف الأب لويس شيخو اليسوعي. المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين - يبروت ١٩٧٤م.

- ٢٨٨ شعر عبد الرحمن بن حسان الأنصاري. تحقيق الدكتور سامي مكي العاني.
   مطبعة المعارف بغداد ١٩٧١م.
- ٢٨٩ شعر عبد الله بن الزبير الأسدي. تحقيق يحيى الجبوري. طبع بغداد ١٩٧٤م.
- ۲۹۰ شعر عمرو بن أحمر الباهلي. جمع وتحقيق الدكتور حسين عطوان. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ۲۹۱ الشعر والشعراء لابن قتية. تحقيق أحمد محمد شاكر. طبع دار المعارف ۱۹۰۸م. والطبعة الثانية سنة ۱۹۲۱م.
- ۲۹۲ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك. تحقين محمد فؤاد عبد الباقي. مكتبة دار العروبة - مطبعة لجنة البيان العربي سنة ١٣٧٦هـ بالقاهرة.

#### قافية الصاد

- ٢٩٣ الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس. المكتبة السلفية سنة ١٩١٠م.
  - ٢٩٤ صبح الأعشى للقلقشندي. دار الكتب المصرية سنة ١٣٤٠هـ.
- ٢٩٥ الصبح المنير في شعر أبي بصير (ديران الأعشيين). مطبعة أدلف هلزهوش -فيينا - ١٩٢٧م.
- ٢٩٦ صحاح الجوهري (تاج اللغة وصحاح العربية). تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. مطابع دار الكتاب العربي بمصر – طبعة ثانية – ١٤٠٧هـ – ١٩٨٢م.
  - ٢٩٧ صحيح البخاري. المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة ١٣١٤هـ.
- ۲۹۸ صحيح ابن خزيمة. تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي. شركة الطباعة العربية السعودية بالرياض – الطبعة الثانية – ۱٤۰۱هـ ۱۹۸۱م.
  - ٢٩٩ صحيح مسلم. دار الطباعة العامرة بالقاهرة سنة ١٣٣٢هـ.
- ٣٠٠ صفة الصفوة لابن الجوزي. تحقيق محمد فاخوري. مطبعة الأصيل بحلب سنة ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.

٣٠١ – الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية لأبي اسحق إبراهيم بن الحسين النيلي. تحقيق محسن سالم العميري. رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى.

### قافية الضاد

- ٣٠٢ ضرائر الشعر لابن عصفور. تحقيق السيد إبراهيم محمد. طبعة ثانية دار الأندلس سنة ١٩٨٧م.
- ٣٠٣ الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر للآلوسي. شرح محمد بهجة الأثري. المطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٤١هـ.
- ٣٠٤ الطالع السعيد للأفودي. تحقيق سعد محمَّدُ حَسن. الدار المصرية للتأليف سنة ١٩٦٦م.
- ٣٠٥ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى. طبعة محمد حامد الفقي. القاهرة سنة ١٩٥٢م.
- ٣٠٦ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو. مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة ١٩٦٥م.
- ۳۰۷ طبقات فحول الشعراء لابن سلام. تحقيق محمود شاكر. دار المعارف بمصر ۱۹۵۲م.
  - ٣٠٨ الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر بيروت ١٣٧٦هـ ١٩٥٧م.
- ٣٠٩ طبقات المعتزلة (باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل) للإمام المهدي مؤلف هذا الكتاب. استسله المستشرق الإنجليزي توماس آرنولد، ونشره ضمن مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد سنة ١٣١٦هـ ١٩٠٢م.
- ٣١٠ طبقات النحاة واللغويين للعلامة ابن قاضي شهبة الأسدي. تحقيق محسن غياض. مطبعة النعمان بالنجف – العراق ١٩٧٤م.
- ٣١١ طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة الخانجي بمصر ١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م.

٣١٢ – الطرائف الأدبية للميمنى. طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٩٣٧م.

#### قافية العين

- ٣١٣ العباب في شرح اللباب لنقرة كار. مخطوطة دار الكتب برقم ١٩٢ نحو.
- ٣١٤ العبر في خير من غبر للذهبي. تحقيق صلاح الدين المنجد. طبع الكويت ١٩٦٠م.
- ٣١٥ العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب للشيخ ناصيف اليازجي. دار القلم –
   بيروت لبنان.
- ٣١٦ العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهليين. طبع أوروبا سنة ١٨٤٩م.
  - ٣١٧ العقد الفريد لابن عبد ربه. لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٣٧٠هـ.
- ٣١٨ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ للمقبلي. مع ذيله الأرواح النوافخ. طبعة أولى سنة ١٣٢٨ه.
- ٣١٩ عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٥٧٨ نحو تيمور.
- ٣٦٠ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني. مطبعة أمين هدية -طبعة أولى - سنة ١٣٤٤هـ بالقاهرة.
- ٣٢١ عون الوافية في شرح كتاب الكافية (شرح شواهد الشرح المتوسط لركن الدين الاسترابادي) لكمال الدين عبد الرحمن بن علي بن اسحق التميمي المتوفى سنة ١٨٥٨. تحقيق محمد أحمد حسن رشوان. رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية بالأزهر.
  - ٣٢٢ عيون الأخبار لابن قتيبة. دار الكتب المصرية سنة ١٣٤٣هـ.
- ٣٣٣ عيون الأزهار في فقه الأئمة الأطهار للإمام المهدي مؤلف هذا الكتاب. نشر وتعليق فضيلة الشيخ الصادق موسى من علماء الأزهر الشريف. طبعة دار الكتاب اللبناني – بيروت ١٩٧٥م.

## قافية الغين

- ٣٧٤ غاية الأماني في أخبار القطر اليماني للمؤرخ اليمني يحيى بن الحسين بن القاسم. تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، ومراجعة الدكتور محمد مصطفى زيادة. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر القاهرة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م.
- ٣٢٥ الغاية في القراءات العشر لابن مهران. تحقيق محمد غياث الجنباز. طبعة أولى الرياض ١٤٠٥هـ – ١٩٨٥م.
- ٣٣٦ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري. نشر برجستراسر مكتبة الخانجي بالقاهرة سنة ١٣٥١هـ – ١٩٣٢م.
- ٣٢٧ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائض الفاضحة. لأبي اسحق برهان الدين إبراهيم بن يحيى المعروف بالوطواط. طبع دار الطباعة السنية – بولاق – القاهرة ١٣٨٤هـ.
- ٣٢٨ غريب الحديث للخطابي. تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي. منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م.
  - ٣٢٩ غيث النفع للصفاقسي. المطبعة العامرة الشرفية بالقاهرة سنة ١٣٠٤هـ.

### قافية الفاء

- ٣٣٠ الفائق في غريب الحديث للزمخشري. تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي – القاهرة ١٣٦٤هـ – ١٩٤٥م.
- ٣٣١ الفاخر للمفضل بن سلمة بن عاصم الكوفي. تحقيق عبد العليم الطحاوي. القاهرة ١٩٦٠م.
- ٣٣٢ فتح الباري على صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. طبع بولاق سنة ١٩٣١هـ.
  - ٣٣٣ فتوح البلدان للبلاذري. طبع بيروت ١٩٦٢م.

- ٣٣٤ فجر الإسلام لأحمد أمين. نشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة.
  - ٣٣٥ فرائد القلائد للعيني. المطبعة الكاستلية سنة ١٢٩٧هـ.
- ٣٣٦ فرائد اللآل في مجمع الأمثال للشيخ إبراهيم بن علي الأحدب الطرابلسي. المطبعة الكاثوليكية - بيروت سنة ١٣٦٢ه.
- ٣٣٧ فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن للعلامة عبد الواسع بن يحيى الواسع بن يحيى الواسعي اليماني. مطبعة حجازي بالقاهرة طبعة ثانية ١٣٦٦هـ ١٩٤٧م.
- ٣٣٨ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري. تحقيق الدكتور عبد المجيد عابدين والدكتور إحسان عباس. طبعة أولى سنة ١٩٥٨م.
- ٣٣٩ الفصول الخمسون لابن معطي. تحقيق محمود محمد الطناحي. مطبعة عيسى البايي الحلبي وشركاه - القاهرة.
- ٣٤٠ فصيح ثعلب مع شروحه . نشر محمد عبد المنعم خفاجي . المطبعة النموذجية القاهرة سنة ١٣٦٨هـ – ١٩٤٩م .
- ٣٤١ فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي. تحقيق مصطفى السقا وجماعة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي - طبعة ثانية - سنة ١٣٧٣هـ - ١٩٥٤م.
  - ٣٤٢ الفهرست لابن النديم. المطبعة الرحمانية بمصر سنة ١٣٤٨هـ.
- ٣٤٣ الفوائد الضيائية (شرح الجامي لكافية ابن الحاجب). تحقيق أسامة طه الرفاعي. رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.
- ٣٤٤ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة للكرمي. دار العربية بيروت ١٣٩٧هـ.
- ٣٤٥ الفرائد المجموعة في الأحاديث العوضوعة للإمام محمد بن علي الشوكاني. تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ١٣٨٠هـ – ١٩٦٠م.
  - ٣٤٦ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي. طبع بولاق سنة ١٢٩٩هـ.

- ٣٤٧ فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي. طبع مصطفى محمد سنة ١٣٥٦هـ.
- ٣٤٨ أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي للدكتور محمد إبراهيم البنا. دار البيان العربي – جدة ١٤٠٥هـ.
- ٣٤٩ القاموس المحيط للفيروزآبادي. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م.

### قافية الكاف

- ٣٥٠ الكافي شرح الهادي لأبي المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني. تحقيق محمود فجال. رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ١٩٧٨م.
  - ٣٥١ الكامل في التاريخ لابن الأثير. المطبعة الأزهرية سنة ١٣٠١هـ.
  - ٣٥٢ الكامل في اللغة والأدب للمبرد. نشر وليم رايت. طبع ليبزج ١٨٦٤م.
- ٣٥٣ الكتاب لسيبويه. تحقيق عبد السلام هارون. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.
  - ٣٥٤ كتاب سيبويه مع حاشية للأخفش. مخطوطة دار الكتب برقم ٦٥ نحو.
- ٣٥٥ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشري. دار الفكر للطباعة والنشر.
- ٣٥٦ كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني. مكتبة التراث الإسلامي بحلب.
- ٣٥٧ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. طبع وكالة المعارف -استانبول ١٣٦٠هـ - ١٩٤١م.
- ٣٥٨ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب. تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان. طبع دمشق ١٩٧٤م.
- ٣٥٩ كنز الحكماء وروضة العلماء (سيرة الإمام المهدي مؤلف هذا الكتاب) للحسن ابن الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى. مخطوطة في مكتبة الجامع الكبير الغربية بصنعاء اليمن برقم ١١٥ تاريخ.

- ٣٦٠ الكنز اللغوي في اللسن العربي. نشر وتعليق الدكتور أوغست هفنر. المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت ١٩٠٣م.
- ٣٦١ ابن كيسان النحوي. حياته، آثاره، آرازه للدكتور محمد إبراهيم البنا. دار الاعتصام - القاهرة ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.

#### قافية اللام

٣٦٢ – اللامات لأبي القاسم الزجاجي. تحقيق الدكتور مازن مبارك. دمشق ١٣٨٩هـ.

٣٦٣ - اللاتلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي. المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة.

٣٦٤ – لباب الإعراب لتاج الدين الإسفراييني. تحقيق عبد الباقي عبد السلام الخزرجي. رسالة ماجستير في كلية اللغة العربية سنة ١٩٧٩م. وتحقيق بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن. دار الرفاعي – الرياض ١٤٠٥هـ – ١٩٨٤م.

٣٦٥ - لسان العرب لابن منظور. دار صادر. بيروت.

٣٦٦ - لمع الأدلة في أصول النحو لأبي البركات الأنباري. طبع دمشق ١٩٥٧م.

٣٦٧ – اللمع لابن جني. تحقيق حامد المؤمن. مطبعة العاني – بغداد ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م.

# قافية الميم

- ٣٦٨ ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن المجيد للمبرد. تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني. المطبعة السلفية.
- ٣٦٩ ما تلحن فيه العامة. للكسائي تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب. مكتبة الخانجي – بمصر والرفاعي بالرياض ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م.
- ٣٧٠ ما يجوز للشاعر في الضرورة لمحمد بن جعفر بن القزاز القيرواني. تحقيق الكعبي. الدار التونسية للنشر ١٩٧١م.

- ۳۷۱ م ينصرف وما لا ينصرف للزجاج. تحقيق هدى محمود قراعة. نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ١٩٩١هـ ١٩٧١م.
- ٣٧٢ المؤتلف والمختلف للأمدي. تحقيق عبد الستار فراج. دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١٣٨١هـ - ١٩٦١م.
- ٣٧٣ المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران. مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق برقم ٣١٥ قراءات.
- ٣٧٤ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة الحلبي بالقاهرة سنة ١٣٥٨هـ.
- ٣٧٥ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المشى. تحقيق الدكتور محمد فؤاد سزكين. مطبعة أمين الخانجي – القاهرة ١٩٦٢م.
- ٣٧٦ مجالس تعلب. تحقيق عبد السلام هارون. طبع دار المعارف بمصر سنة ١٩٤٨م.
- ٣٧٧ مجالس العلماء للزجاجي. تحقيق عبد السلام هارون. وزارة الإرشاد الكويت سنة ١٩٦٢م.
- ٣٧٨ مجمع الأمثال للميداني. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مطبعة السنة المحمدية سنة ١٣٧٤هـ.
  - ٣٧٩ مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي. طبع بيروت ١٩٦١م.
  - ٣٨٠ محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني. جمعية المعارف بمصر ١٢٨٧هـ.
- ٣٨١ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني، تحقيق عبد الحليم النجار وعلي النجدي ناصب وعبد الفتاح شلبي. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة ١٣٨٦هـ.
- ٣٨٢ المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي. تحقيق طه جابر الفياض. رسالة دكتوراه. كلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة ١٩٧٢م.

- ٣٨٣ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة . تحقيق إبراهيم الأبياري . مطبعة الحلبي سنة ١٩٧١م .
- ٣٨٤ الحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة. تحقيق إبراهيم الأبياري. مطبعة الحلبي.
- ٣٨٥ مختار الشعر الجاهلي. تحقيق مصطفى السقا. مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية – ١٣٦٨هـ - ١٩٤٨م.
- ٣٨٦ مختصر تفسير ابن كثير لمحمد علي الصابوني. دار القرآن الكريم بيروت الطبعة السابعة سنة ١٤٠٢هـ – ١٩٨١م.
- ٣٨٧ مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري. تحقيق أحمد شاكر وحامد الفقي. مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٨هـ.
- ٣٨٨ مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه. نشر برجستراسر. العطبعة الرحمانية بمصر ٩٣٤ م.
  - ٣٨٩ المخصص لابن سيدة. المطبعة الأميرية بالقاهرة ١٣٢١هـ.
- ٣٩٠ المذكر والمؤنث لابن الأنباري. تحقيق الدكتور طارق الجنابلي. بغداد ١٩٧٨م.
- ٣٩١ المذكر والمؤنث للمبرد. تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور صلاح الدين الهادي. طبع دار الكتب المصرية ١٩٧٠م.
- ٣٩٢ مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة نهضة مصر سنة ١٣٧٥هـ - ١٩٥٥م.
- ٣٩٣ مراصد الإطلاع للبغدادي. تحقيق علي محمد البجاوي. مطبعة الحلبي بمصر ١٣٧٣هـ – ١٩٥٤م.
  - ٣٩٤ المرتجل لابن الخشاب. تحقيق علي حيدر. دمشق ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- ٣٩٥ مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي. الطبعة الأولى بالأزهرية المصرية ١٣٠٣هـ.



- ٣٩٦ المزهر للسيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد علي البجاوي. مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٣٦١هـ.
- ٣٩٧ المسائل الشيرازيات لأبي علي الفارسي. مصورة معهد المخطوطات برقم ١٥٠ نحو.
- ٣٩٨ المسائل المشكلة (البغداديات) لأبي علي الفارسي. تحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي. نشر وزارة الأوقاف العراقية. مطبعة العاني – بغداد.
- ٣٩٩ المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل. تحقيق محمد كامل بركات. من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ٤٠٠ المستقصي في أمثال العرب للزمخشري دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية سنة ١٣٩٧هـ – ١٩٧٧م.
- المسلسل في غريب لغة العرب لمحمد بن يوسف التميمي. تحقيق محمد عبد الجواد. طبع القاهرة سنة ١٩٥٧م.
  - ٤٠٢ مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق أحمد شاكر. دار المعارف ١٣٦٥هـ.
- ٤٠٣ المشوف المعلم في ترتيب الأصلح على حروف المعجم لأبي البقاء العكبري. تحقيق ياسين محمد السواس. من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة ١٤٠٣هـ ٩٨٣ه.
- ٤٠٤ مصادر الفكر الإسلامي في اليمن لعبد الله محمد الحبشي. مركز الدراسات اليمنية - صنعاء.
- ٥٠٠ مصارع العشاق للسراج جعفر بن أحمد بن الحسين. دار صادر بيروت سنة ١٩٥٧م.
- ٤٠٦ المصون في الأدب للعسكري. تحقيق عبد السلام هارون. الكويت سنة ١٩٦٠م.

- العضاف والمنسوب (ثمار القلوب في العضاف والمنسوب) الأبي منصور الثمالي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر ١٣٨٤هـ
   ١٩٦٥م.
- 4.4 المطالع السعيدة في شرح الفريدة للسيوطي. تحقيق نبهان ياسين الدليمي طبع
   بغداد ١٩٧٧م.
- ٤٠٩ مطلع البدور ومجمع البحر لابن أبي الرجال. مصور عن مخطوطة مكتبة رضا رامبور بالهند برقم ٣٦٨٤ في مكتبة مركز البحث العلمي بمكة المكرمة.
- المطول شرح تلخيص المفتاح. للتفتازاني مع حاشية السيد الشريف الجرجاني طبع استانبول.
  - ٤١١ المعارف لابن قتيبة. المطبعة الإسلامية سنة ١٣٥٣هـ.
- ٤١٢ معاني الحروف للرماني. تحقيق الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي. دار نهضة مصر للطباعة والنشر – القاهرة ٩٧٣ م.
- ٤١٣ معاني القرآن للفراء. تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار. عالم الكتب - بيروت – الطبعة الثانية ١٩٨٠م.
  - ٤١٤ المعاني الكبير لابن قتيبة. طبع حيدرآباد الدكن سنة ١٩٤٩م.
- ٤١٥ معاهد التنصيص للعباسي. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٦٧ه.
  - ٤١٦ معجم الأدباء لياقوت. مطبوعات دار المأمون بالقاهرة سنة ١٣٥٧هـ.
    - ٤١٧ معجم البلدان لياقوت. دار صادر بيروت ١٩٥٥م.
- ٤١٨ معجم الشعراء للمزرباني. دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
  - ١٩٤ معجم الشواهد العربية لعبد السلام هارون. مطبعة الدجوي سنة ١٩٧٢م.
- ٤٢٠ معجم ما استعجم من أسماه البلاد والمواضع لأبي عبيد البكري. تحقيق مصطفى السقا. معجم لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٤هـ - ١٩٤٥م.

- ٤٢١ معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. مطبعة الترقى دمشق سنة ١٩٥٧م.
- ٤٢٢ المعجم المفهرس الألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي. دار الشعب القاهرة.
- 87٣ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي منصور الجواليقي. تحقيق أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية – مطبعة دار الكتب سنة ١٣٨٩هـ – ١٩٦٩م.
- ٤٢٤ معرفة القراء الكبار للذهبي. تحقيق محمد سيد جاد. مطبعة دار التأليف سنة ١٩٦٩م القاهرة.
  - ٤٢٥ المعمرين لأبي حاتم السجستاني. مطبعة السعادة سنة ١٣٢٣هـ.
  - ٤٢٦ معيد النعم. للسبكي صاحب الطبقات. طبع جماعة الأزهر للنشر والتأليف.
- ٤٢٧ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. تحقيق الدكتور مازن المبارك والدكتور محمد علي حميد الله. دار الفكر - بيروت - الطبعة الخامسة ١٩٧٩م.
  - ٤٢٨ مفتاح السعادة لطاش كبري زاده. طبع حيدرآباد الدكن سنة ١٣٢٩هـ.
    - ٤٢٩ مفتاح العلوم للسكاكي. المطبعة الأدبية بمصر سنة ١٣١٧هـ.
    - ٤٣٠ المفصل في علم العربية للزمخشري طبع القاهرة سنة ١٣٢٣هـ.
- ٤٣١ المفضليات للمفضل بن محمد. تحقيق عبد السلام هارون وأحمد شاكر. طبعة ثالثة – دار المعارف بمصر ٩٦٤ م.
- ٤٣٢ المقاصد الحسنة للسخاوي. دار الكتب العلمية بيروت ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- 8٣٣ مقاييس اللغة لابن فارس. تحقيق عبد السلام هارون. مطبعة الحلبي سنة ١٣٦٦هـ.
- ٤٣٤ المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني. تحقيق كاظم بحر المرجان.
- ٤٣٥ المقتصد في شرح التكملة لعبد القاهر الجرجاني. مخطوط في مكتبة الاسكوريال بمدريد.

- ٤٣٦ المقتضب لأبي العباس المبرد. تحقيق عبد الخالق عضيمة. طبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - القاهرة ١٣٨٨هـ.
  - ٤٣٧ المقدمة الجزولية للجزولي. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٣٦٢.
- ٤٣٨ المقرب الابن عصفور. تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري. من منشورات وثاسة ديوان الأوقاف بالعراق - مطبعة العاني - بغداد ١٣٩١هـ -١٩٧١م.
- 8٣٩ المقصور والممدود لابن ولاد النحوي. تصحيح السيد محمد بدر الدين النعساني. الطبعة الأولى - مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٣٦ه.
- 48.5 المكلل بفرائد معاني المفصل للإمام المهدي مؤلف هذا الكتاب. مخطوط في
   مكتبة الجامع الكبير الشرقية بصنعاء اليمن برقم ١٧٦٧.
- ٤٤١ ملحق البدر الطالع لمحمد بن محمد بن يحيى زبارة اليمني. مطبوع مع البدر الطالع للشوكاني - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.
- ٤٤٢ الملل والنحل للشهرستاني. مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ١٣٦٨هـ ١٩٤٩م.
- ٤٤٣ الممتع لابن عصفور. تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. المكتبة العربية بحلب سنة ١٩٧٠م.
  - ٤٤٤ المنتظم لابن الجوزي. دائرة المعارف العثمانية بالهند ١٣٨٤هـ.
- ٥٤٥ المنصف (شرح تصريف المازني) لابن جني. تحقيق إبراهيم مصطفى وزميليه.
   طبع مصطفى الحلبي سنة ١٩٥٤م.
  - ٤٤٦ مهذب الأغاني للشيخ محمد الخضري. مطبعة مصر القاهرة.
- ٤٤٧ المهذب في القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيسن. مكتبة الكليات الأزهرية – مصر ١٣٨٩ه -١٩٧٨م.
- ٤٤٨ العوازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي بشر الأمدي العتوفى سنة ٣٧٠هـ تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بعصر ١٣٩٢هـ – ١٩٧٢م.

- ٤٤٩ الموجز في النحو لابن السراج. تحقيق مصطفى الشويمي وابن سالم دامرجي. مؤسسة بدران للطباعة والنشر - بيروت ١٩٦٥م.
- ٥٥ الموشي (الطراز الموشي في صناعة الإنشا) للشيخ محمد النجار (من علماء الأزهر الشريف). مطبعة التأليف بالفجالة بمصر سنة ١٨٩٤م.
- 103 الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني. المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١٣٤٣هـ.
- ٤٥٢ الموضوعات لابن الجوزي. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان الطبعة الأولى سنة ١٣٨٦هـ – ١٩٦٦م.
- ٤٥٣ الموطأ للإمام مالك. طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٧٠هـ ١٩٥١م.
- ٤٥٤ الموفور من شرح ابن عصفور الأبي حيان. مخطوطة دار الكتب المصرية برقم ٦٤٩٩هـ.
  - ٤٥٥ ميزان الاعتدال للذهبي. نشر البجاوي القاهرة سنة ١٣٨٢هـ.

## قافية النون

- ٤٥٦ نتائج الفكر في النحو للسهيلي. تحقيق الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنا. من منشورات جامعة قاريونس بليبيا ١٣٩٨هـ – ١٩٧٨م.
- ٤٥٧ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي. دار الكتب المصرية ١٣٥٥هـ – ١٩٣٦م.
- ٤٥٨ نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري .
  تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار نهضة مصر بالفجالة سنة ١٣٨٦هـ.
- ٤٥٩ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد طنطاوي. دار المعارف بمصر سنة ١٩٧٣م.

- ٤٦٠ النشر في القراءات العشر لابن الجزري. تصحيح الشيخ علي محمد الضباع. دار الكتب العلمية - بيروت. وتحقيق الدكتور محمد سالم محيسن. نشر مكتبة القاهرة - مصر.
- ٤٦١ نصب الراية للإمام الحافظ عبد الله بن يوسف الزيلعي. من مطبوعات المجلس العلمي بالهند سنة ١٣٥٧هـ - ١٩٣٨م.
  - ٤٦٢ نفح الطيب للمقري. طبع القاهرة سنة ١٣٠٢هـ.
  - ٤٦٣ النقائض بين جرير والفرزدق. تحقيق بيفان. طبعة ليدن سنة ١٩٠٥م.
    - ٤٦٤ نكت الهيمان لصلاح الدين الصفدى. طبع القاهرة سنة ١٣٢٩هـ.
      - ٤٦٥ نهاية الأرب للنويري. دار الكتب المصرية سنة ١٣٤٢هـ.
- ٢٦٦ النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي. طبع عيسى البابي الحلبي سنة ١٩٦٧هـ ١٩٦٣م.
- ٤٦٧ نهج البلاغة للإمام علي رضي الله عنه (جمع الشريف الرضي). تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي – طبعة أولى – ١٣٨٣ هـ – ١٩٦٣م.
- ١٤٦٩ النهر الماد من البحر المحيط لأبي حيان. بهامش البحر طبعة ثانية دار الفكر
   بيروت ١٣٩٨هـ.
- ٤٦٩ النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري. دار الكتاب العربي بيروت سنة ١٨٩٤م.

### قافية الهاء

- ٤٧٠ هدية العارفين في أسماه المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي. طبع استانبول سنة ١٩٥٥م.
- الاع همم الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي. دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.

# قافية الواو

- ٤٧٢ الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفدي. طبع استانبول سنة ١٩٣١م.
- ٤٧٣ الرجيز في علم التصريف لأبي البركات الأنباري. تحقيق الدكتور علي حسين البواب. دار العلوم للطباعة والنشر – الرياض سنة ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م.
- الوحشيات ألبي تمام. تحقيق عبد العزيز الميمني. دار المعارف بمصر سنة ١٩٦٣م.
- وفيات الأعيان لابن خلكان. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. نشر مكتبة النهضة المصرية – القاهرة سنة ١٣٦٧هـ – ١٩٤٨م.
- ٤٧٦ وقعة صفين لنصر بن مزاحم. تحقيق عبداً السلام هارون. طبعة ثالثة سنة ١٤٠١هـ – ١٩٨١م.



الجمهورية اليمنية وزارة الثقافة والسياحة

صنعاء - الحصية - ص.ب. : (۳۱) ـ (۲۳۷) هاتف : ۱۱ ۱ ۱ ۵ ۳ - فاكس : ۳ ۱ ۱ ۱ ۵ ۳ بريد الكتروني moc @ y.net.ye